



جَمَيْعِ مِجَقِوْق مَحْفُوطِئِةً للمُحَلِّرِ سِلِوُلِهِ هِنَىٰ لَكِسْنُوا لالإِبْ لَاسِّدَ الطبعة الأولى

۱۶۳۹هـ ۱۸۰۱۸ م http://almajles.gov.bh

ص.ب: ۷۵۲۲۲

مَمَلِكَ لَهُ وَكُرِينَ

الموقع الإلكتروني: www.almajles.gov.bh

لا يُسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ "فوتوكوبي" أو التسجيل، أو التخزين أو الاسترجاع، دون إذن خطي من المجلس الأعلىٰ للشئون الإسلامية.







تأليف

الإِمَامِ الْهُ الْمُعَالِمُ الْهُ الْهُ الْهُ عَالَى الْهُ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي مَا عَلَيْكُمْ







http://almajles.gov.bh





قَالَ وَهُوَ يُقَارِنُ بَيْنَ حُبِّهِ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ وَحُبِّهِ لِلْسَلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ:

مَا رَأَيْتُ فِي الوُجُوْدِ سِيْرَةَ مَخْلُوْقٍ قَطُّ تُشْبِهُ سِيْرَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَيْكِيٍّ.

وَمَا أَبْقَتْ مَحَبَّتُهُ فِي قَلْبِي مَوْضِعًا لِغَيْرِهِ.

إِلَّا أَنِّي أُحِبُهُم.

وَلَكِنْ مَحَبَّتِي لَهُمْ كَمَحَبَّةِ الإِخْوَانِ وَالأَهْلِ.

وَمَحَبَّتِي لَهُ عِشْقٌ. http://almajles.gov.bh

[صَيْدُ الخَاطِرِ لِابْنِ الجَوْزِيِّ ص٧٠٥]



# بنب إللَّه الله عن خالد آل خَلفة (١)

كَلِمةُ سُموِّ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ خَالدٍ آل خَلِيفة (۱) رَئِيس المَجْلِس الأَعْلَىٰ لِلْشُؤونِ الإسْلاَميَّة في مَمْلَكَةِ البَحْرَينِ

الحمد لله ربّ العالمين، شرع لنا ديناً قويماً، وهَدَانا صراطاً مستقيماً، وأسبغ علينا نِعَمه ظاهرةً وباطنة، وأشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبد الله ورَسُوله، البشيرُ النَّذير، والسراجُ المنير، بلَّغ الرِّسالة، وأدَّىٰ الأَمانة، ونصح الأُمة، وجاهد في الله حقَّ جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك من خير يقرِّبنا من الجنَّة إلاَّ وأمرنا به، وما من شرِّ يقرِّبنا من النَّار إلاَّ ونهانا عنه، فترك خير يقرِّبنا من الجبَّة إلاَّ وأمرنا به، وما من شرِّ يقرِّبنا من النَّار إلاَّ ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجَّة البيضاء، ليلُها كنهارها، لا يزيغُ عنها إلاَّ هالكُ، فصلواتُ ربي وسَلاَمه عليه، وعلى آله الطَّيبين الطَّاهِرين، وعلى أصحابه والتَّابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلىٰ يوم الدِّين.

#### وبعد:

فإنَّ سيرة رسول الله عَلَيْ المثلُ الأعلىٰ للإنسان الكامل في جميع جوانب الحياة في الدُّنيا والآخرة، وهي من أعظم ما يحتاج إليه المسلم في سيره إلىٰ الله تعالى، فيقف علىٰ التطبيق العملي لأحكام الإسلام التي جاءت في الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة في مجالات الحياة المختلفة، وقد حفلت بمواقفَ إيمانية، وأحداثٍ عَقَديَّة هي خير وسيلة لمواجهة التَّحدِّيات والصُّعوبات التي يجدها المسلم في حياته، ويقوِّي من عزائم السائرين علىٰ درب رسول الله التي يجدها المسلم في حياته، ويقوِّي من عزائم السائرين علىٰ درب رسول الله

<sup>(</sup>١) انتقل سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة إلى جوار ربه في أثناء طبع الكتاب بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ، بعد سيرة حافلة بالعطاء والخير والعمل الصالح في خدمة أمته وبلده، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه.

### عِيْكِيَّةٍ، وتثبتهم للدِّفاع عن الدِّين وأهله، وتبعثُ الطمأنينة في قلوبهم.

ولأَجل هذه الأهميَّة الجليلة للسيرة النَّبوية الكريمة فقد كانت موضع اهتمام السَّلف من لَدُن الصحابة الكرام ومن بعدهم، فأولوها جانباً عظيماً من عنايتهم، وحرصوا على متابعتها والاقتداء بها، فهذا الصَّحابي الجليل حَبْرُ الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يخصص يوماً يجلس فيه لذكر المغازي(١).

وقال إسماعيلُ بن محمد بن سعد بن أبلي وقّاص: (كانَ أبي يُعلِّمنا مَغَازِي رسول الله ﷺ، ويَعلُّمنا مَغانِي وسراياه، ويقول: يا بَنِي هذه مآثرُ آبائِكم، فلا تضيِّعوا ذِكْرها)(٢).

وقال زينُ العابدِين عليُّ بن الحُسين بن عليٌّ بن أبي طالب: (كُنَّا نُعَلَّم مَغَازي رَسُولِ الله ﷺ كما نُعَلَّمُ السُّورة من القرآن)(٣).

وقال التَّابعي الجليل مُحدِّث الإسلام ورَاويتهُ محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري: (في عِلْم المَغَازِي عِلْمُ الآخرة والدُّنيا)(٤).

وتتمثل عِنَايتهم بها أيضًا في تَدُوينهم لها في زَمَنٍ مُبَكِّر، فقد قام بذلك جماعة من التابعين، منهم: عُرُوة بنُ الزُّبير بن العوَّام المتوفَّى سنة (٩٤)، وأبان بن عثمان ابن عفان المتوفَّى سنة (١٠١) أو بعدها، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره ٢/ ١٨٦، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٥، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٥/ ٢١.

المتوفَّىٰ سنة (١٢٤)، وموسىٰ بن عُقبة المتوفَّىٰ سنة (١٤١)، وغيرهم.

ثم تلت هؤلاء طبقة أخرى دَوَّنت المَغَازي والسِّيرَ بنطاق أوسع، أمثال: محمد بن إسحاق المتوفَّىٰ سنة (١٥١)، ومحمد بن عمر الوَاقِدي المتوفَّىٰ سنة (٢٠٧)، ومحمد بن سعد المتوفَّىٰ سنة (٢٠٧) وغيرهم.

وكذلك ورَدتْ مَرْويَّات السيرة في بطون كتب السُّنة، كالصحيحين، وجامع الترمذي، ومُصنفيِّ عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وسُننِ سعيد بن منصور وغيرها.

ثم تتابع التَّأليفُ في القُرُون التَّالية، فلا يُحصىٰ كَمْ من مُؤلِّف، ومُخْتَصِرٍ، وشَارح، ومُسْتَدرك، ونَاظِم، وفي هذا يقول الحافظ ابنُ كثير: (وهذا الفنُّ مما ينبغي الاعتناءُ به، والاعتبارُ بأمره، والتَّهيُّؤ له)(۱)، ويقول الإمام السخاوي: (فأما السيرة النبوية والمغازي فقد انتدب لجمعها، مع سائر أيامه، مما يرشد لطريقته من فاق كثرة، وراق خبرة)(۱).

ومن أهم المصادر وأغناها هذا الكتاب الماتع الجليل الذي ألّفه الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، الشّهير بابن الجوزي الحنبليّ البغداديّ المتوفّىٰ سنة (٩٧٥)، والذي وَسَمه بـ (الوفا بِفَضَائل المُصْطَفَىٰ) عَلَيْ ، ويعدُّ كتابه هذا أُنموذجاً من نماذج تطوُّر التَّاليف في كتب السيرة النبوية، فقد اعتمد على المصنفات التي كتبها العلماء السّابقون عليه – ممن ذكرنا بعضهم آنفا – وروىٰ أسانيده إليهم، وأورد مَضَامين السّيرة الكريمة، وكل ما يتعلق بها من النّاحية التاريخية كالنشأة، والبعثة، والهجرة، والمعارك، وكذا ناحية المآثر، والمناقب،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) ذكره السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص١٤٦.

والمعجزات، والصِّفات الخِلْقيَّة، والأَخلاقية من زُهد، وآداب، وعبادة وغير ذلك، فقام بجمعها في إطار واحد، وأدخلها في نظامٍ مُحكم دَقِيق، جعلَها مُتَّصلة الحلقاتِ، متناسقة الأَطْرَاف، فَقَسَّمَ الكتابَ إلىٰ أَبوابٍ كبيرةٍ، ثُمَّ إلىٰ أَصغرَ منها، بحيثُ أَنَّ كُلَّ رِوَايةٍ تَذْهَبُ إلىٰ الباب الذي يوافق مَضَامينها، وقد أربتْ أبوابه على خمسمائة باب، وهو بهذا التَّصنيف قد وضع أُسُساً منهجيّة لمباحث السيرة لم تكن بهذه الصُّورة والتَّقْسِيم في العَرْضِ والإيرادِ عند من سبقه.

وقد أشار رحمه الله في مقدِّمته بأنَّ الحاجة مُلِحَّة في عصره إلى مثل هذا التَّصْنيف، فقال: (وإنِّي لما رأيتُ خَلْقا مِنْ أُمَّتنا لا يُحِيطونَ عِلْما بِحَقِيقة فَضِيلتهِ، فأَحببتُ أَنْ أَجْمع كتابًا أُشِيرُ فيه إلىٰ مَرْتبتهِ، وأَشْرَحُ حَالهُ مِنْ بِدَايته إلىٰ نِهَايته، فأَدْرِجُ في ذلك الأَدِلَّة على صِحَّة رسالته، وتقدُّمه على جميع الأنبياء في رُتْبته، فإذا انتهى الأمر إلىٰ مَدْفَنه في تُرْبته ذكرتُ فَضْلَ الصَّلاة عليه، وعَرْضَ أَعْمَالِ أمته، وكيفيَّة بِعْتته، وموقع شَفَاعته، وأَخْبَرتُ بِقُرْبه من الخالقِ يومَ القيامة، وَمَنْزِلته).

فَجَاء الكتابُ مَوْسُوعةً في السيرة النبوية، والشمائل المحمدية، وكانَ مُوَافقًا لعُنُوانه حيثُ أَوْفَىٰ بأَحْوَالِ وفَضَائل رَسُولِ الله عَلَيْكِيدٍ.

ولم يُطْبع هذا الكتاب طبعةً مُحقّقة تُناسِبُ أهميّته إلى أنْ جاءتْ هذه الطبعة المُحقّقة الكاملة التي قام عليها الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري التّمِيميُّ، فحقّق الكتابَ تَحْقِيقًا عِلْمِيًّا رَصِينًا، مُتَبِعًا أُصُولَ وضَوَابطَ التَّحْقِيق المعروفة، فاعتمد على نُسْخة خَطِيَّة نفيسة عليها قِرَاءاتُ، وتَعْليقاتُ العُلَمَاء، ثم قابلَها على فاعتمد على نُسْخ خَطِيَّة نفيسة عليها عِرَاءاتُ، وتَعْليقاتُ العُلَمَاء، ثم قابلَها على في في في الكتاب تزيدُ على عَشْرِ نُسَخ خَطِيَّة، ثم أثرًاهُ بخدمة النصّ، فقامَ بضَبْط به، وتشكيله، وتَرْقِيمه، والتَّعْليق عليه بحواش نَافِعة، اشتملت عَلَىٰ تَوْثِيقِ الأَحَادِيثِ والآثارِ مِنَ المَصَادِر، ثم تخريجها، والحُكْم عليها صِحّةً وضَعْفًا عَلَىٰ الأَحَادِيثِ والآثارِ مِنَ المَصَادِر، ثم تخريجها، والحُكْم عليها صِحّةً وضَعْفًا عَلَىٰ المَعَليْ المَصَادِر، ثم تخريجها، والحُكْم عليها صِحّةً وضَعْفًا عَلَىٰ المَعَليْ المَصَادِر، ثم تخريجها، والحُكْم عليها صِحّةً وضَعْفًا عَلَىٰ المَعَليْ المَصَادِر، ثم تخريجها، والحُكْم عليها صِحّةً وضَعْفًا عَلَىٰ المَعْدَادِيثِ والآثارِ مِنَ المَصَادِر، ثم تخريجها، والحُكْم عليها صِحّةً وضَعْفًا عَلَىٰ المَعْدِيثِ والآثارِ مِنَ المَصَادِر، ثم تخريجها، والحُكْم عليها صِحّةً وضَعْفًا عَلَىٰ المَصَادِر، ثم تخريجها، والحُكْم عليها صِحّةً وضَعْفًا عَلَىٰ المَعْدِي اللهُ عَلَيْهَا صَعْدِي المَعْرَاءِ المَعْدِية والمَعْدَة والمَعْمَاءِ والمَعْدَة والمَدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدِية والمَعْدَة والمَعْدِة والمَعْدِة والمَعْدِة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدِة والمَعْدِة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدُونَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْدَة والمَعْ

وفِق قواعد عُلَماء الجرح والتعديل، ووَضَّح الرُّواة المُهْمَلِين، وعرَّف أَحْوَالهم، وَحَدَّد الأَمَاكن التي جاءت في الكتاب، وقَرَّبَ مَوَاضِعَها في الوقت الحاضر، ثُمَّ قدَّم الكتاب بدراسة علميَّة مَاتِعة تُنَاسِبُ الكتاب ومؤلِّفه، ثم توَّج عَمَلَه بفهارسَ علميَّة تكشفُ عن مَضَامِين الكتاب ومُفْرَداته، فَخَرجَ الكتابُ في صُورةٍ مُشْرِقةٍ، علميَّة تكشفُ عن مَضَامِين الكتاب ومُفْرَداته، فَخَرجَ الكتابُ في صُورةٍ مُشْرِقةٍ، وثوبٍ من التَّحْقِيق بديع، وطباعةٍ في حُلَّةٍ قَشِيبةٍ تَسُرُّ القَارِئينَ، وليأخذَ مكانهُ الأسمىٰ بين كتب السيرة المشرَّفة، فَجَزىٰ الله خيراً الدكتور عامر، وأجزل له المثوبة والأجرَ علىٰ إخْرَاجِ هذا الكتاب النَّفِيسُ كما عَوَّدَنا في سائرِ أَعْمالهِ، وأن المثوبة وبعلمه.

ويأْتِي نَشْرُ هَذَا الكتابِ ليُحَقِّق رسالةَ المجلسِ الأَعْلَىٰ للشُّؤون الإسلامية في خِدْمةِ تُرَاثِ أُمَّتنا، التي تُعَدُّ من أَشْرَفِ الأَعْمَال، وأَجَلِّها منزلة، وأَعْظَمِها عند الله أجراً.

وصلَّىٰ الله وَسَـلَّم علىٰ سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلىٰ آلهِ، وصَحْبهِ، وأَتباعِهم بإحسانٍ إلىٰ يوم الدِّين.

عبد الله بن خالد آل خليفة برن خالت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية



(الحَمْدُ للهِ المُتَفَرِّدِ باسْمهِ الأَسْمَىٰ، المُخْتَصِّ بالعِزِّ الْأَحْمَىٰ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ مُنْتَهًىٰ، وَلَا وَرَاءَهُ مَرْمَىٰ، الظَّاهِرُ لاَ تَخَيُّلاً ولاَ وَهْمًا، البَاطِنُ تَقَدُّسًا لاَ عَدْمًا، وَسِعَ كُلَّ شَيءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَأَسْبَغَ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ نِعَمًا عُمَّا.

وَبَعَتُ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسَهُمْ عُرْبًا وَعُجْمًا (')، وَأَزْكَاهُمْ مَحْتِدًا وَمَنْمًى (")، وَأَرْجَحَهُمْ عَقْلاً وَحِلْمًا، وَأَوْفَرَهُمْ عِلْمًا وَفَهْمًا، وَأَقْوَاهُمْ يَقِينًا وَعَزْمًا، وَمَنْمًى وَمَنْمًا، وَأَوْفَرَهُمْ عِلْمًا وَفَهْمًا، وَأَقْوَاهُمْ يَقِينًا وَعَزْمًا، وَأَشَدَّهُمْ بِهِمْ رَأْفَةً وَرُحْمًا، زَكَّاهُ رُوحًا وَجِسْمًا، وَحَاشَاهُ عَيْبًا وَوَصْمًا (أن)، وَآتَاهُ وَكُمْمةً وَحُكْمًا، وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَقُلُوبًا غُلْفًا، وآذَانًا صُمَّا، فَآمَنَ بِهِ وَعَزَّرَهُ وَنَصَرَهُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ فِي مَغْنَمِ السَّعَادَةِ قِسْمًا، وَكَذَّبَ بِهِ وَصَدَفَ عَنْ آيَاتِهِ مَنْ وَنَصَرَهُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ فِي مَغْنَمِ السَّعَادَةِ قِسْمًا، وَكَذَّبَ بِهِ وَصَدَفَ عَنْ آيَاتِهِ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ الشَّعَ قَنْهُ وَقُولُوبًا عُلْقًا وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا) (").

- (١) قوله: (الأحمىٰ) أي المصون، وهو أفعل تفضيل من حميته حماية.
- (٢) قوله: (أنفسهم) -بضم الفاء، وكسر السين مشتقة من النفس من العرب أو من البشر لا من الملائكة.
  - وقوله: (أنفسهم) -بفتح الفاء، والسين- أي أشرفهم وأعظمهم، مشتقة من النفيس.
- (٣) قوله: (أزكاهم) أي أظهرهم وأنماهم حسا ومعنىٰ، وقوله: (محتدا) أي الأصل، وقوله: (منميٰ) مصدر من النمو.
- (٤) قوله: (حاشاه) أي نزهه الله وبرأه، وقوله: (عيبا ووصما) العيب والوصم شيء واحد، إلاَّ أن الوصم أخص من العيب.
- (٥) قوله: (تنمو) أي تزيد عددا دائما، و (قوله تنميٰ) بضم التاء، وفتح الميم أي يزيدها الله تعالىٰ ثوابا أبدا، والمعنىٰ تزيد في نفسها أو يزاد فيها
- (٦) هذه خطبة الإمام القاضي عياض بن موسىٰ اليحصبي السبتي المتوفىٰ سنة (٤٤٥) في مقدمة كتابه المستطاب الموسوم بـ(الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ).

### أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ سِيرةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أُوْرٌ سَاطِعٌ، وكَنْزٌ لاَ يَنْفَدُ، وَنِبْرَاسٌ تَرْشُفُ البَشَرِيَّةُ مِنْ مَعِينِها الَّذِي لا يَنْضَبُ، هِيَ البَلْسَمُ الشَّافِي، والدَّوَاءُ الكَافِي لِهِدَايةِ الخَلْقِ إلىٰ مِعْ مَعْ البَّنْ مَعِينِها الَّذِي لا يَنْضَبُ، هِيَ البَلْسَمُ الشَّافِي، والدَّوَاءُ الكَافِي لِهِدَايةِ الخَلْقِ إلىٰ مَعَاشِهِم، وَمَعَادِهِم، في دُنْيَاهُم، وأُخْرَاهُم، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَكُ كَ إِلَّا مَعَاشِهِم، وَمَعَادِهِم، في دُنْيَاهُم، وأُخْرَاهُم، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَكُ كَ إِلَّا مَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّالَةُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللل

إنَّها دِرَاسَةٌ لرَجُل لا يُعْرَفُ عَلَىٰ مَدَارِ التَّارِيخِ أَرْحَمَ، ولاَ أَرْفَقَ، ولاَ أَعْظَمَ خُلُقًا، وَهَدْيًا، وَسَمْتًا مِنْهُ عَيَالِيْهِ، مُنْذُ أَنْ خَلَقَ اللهُ آدمَ، وإلىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

هَذَا الرَّسُولُ الكَرِيمُ -الَّذِي كَمَّلَ اللهُ تَعَالَىٰ أَخْلاَقَهُ، وكَرَّمَ أَوْصَافَهُ- رَبَّىٰ جِيْلاً قُوْرَانِياً فَذَّا بِعَقِيدَتهِ، وَشَرِيعَتهِ، وآدَابهِ، لَم تَعْرِف البَشَريَّةُ جِيْلاً كَمِثْلِ ذَلِكَ الجِيْلِ، قُورْآنِيا فَذَّا بِعَقِيدَتهِ، وَشَرِيعَتهِ، وآدَابهِ، لَم تَعْرِف البَشَريَّةُ جِيْلاً كَمِثْلِ ذَلِكَ الجِيْل، ولا صَفْوةً كَتِلْكَ الصَّفْوةِ، وصَدَقَ اللهُ تَعَالَىٰ إِذْ يَقُولُ فِيهِم: ﴿ مِّنَ اللهُ عَلَيْكِ إِنْ اللهُ عَالَىٰ إِذْ يَقُولُ فِيهِم عَن يَنْ اللهُ عَلَيْكِ أَو مَا عَلَيْكِ أَوْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَّن يَنْ فَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَلَالُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَلَوْمُ مَن يَنْ فَلَالُهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَلَوْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَلَالُهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَلَالُهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَلَالُهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَلَاللهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَاللهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدَةً فَي مُن يَعْفِيهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْ فَلَا مِنْ إِلَا حِزَابِ ٢٣٤].

هَذِه السِّيْرةُ ما هِي إلاَّ مِثَالُ حَيُّ، وَصَفْحَةٌ نَقِيَّةُ، وَصُورةٌ رَفِيعةٌ تَسْتَحِقُّ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَقُولَ عَنْ صَاحِبِها عَيْكِيْ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤].

قَالَ الإَمَامُ ابنُ حَزْمِ: (فَإِنَّ سِيرةَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمَنْ تَدَبَّرَها تَقْتَضِي تَصْدِيقَهُ ضَرُورَةً، وَتَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَقًّا، فَلَو لَم تَكُنْ لَهُ معْجزَةٌ غَيْرُ سِيْرَته ﷺ لَكَفَىٰ)().

وقَالَ العَلاَّمَةُ تَقِيُّ الدِّينِ المَقْرِيزِيُّ مَا مُلَخَّصُهُ: (إِنَّ سِيْرَةَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ (الله ﷺ (۱) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٢/ ٧٣.

لِمَنْ تَدَبَّرَهَا تَقْتَضِي تَصْدِيقَهُ ضَرُورةً، وَتَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ.

فَلُوْ لَم تَكُنْ لَهُ مُعْجِزةٌ غَيْرٌ سِيْرَتهِ لَكَفَىٰ، وَذَلِكَ أَنَّهُ عَيَا اللَّهِ اللَهِ الجَهْلِ، لأ يَقْرأُ ولا يَكْتُبُ، ولا خَرَجَ عَنْ تِلْكَ البِلاَدِ إلا مَرَّتَيْنِ: إحْدَاهُمَا وَهُوَ صَبِيٌّ مَعَ عَمِّه إلىٰ أَوَّلِ الشَّامِ، والأُخْرَىٰ أَيْضًا إلىٰ أَوَّلِ الشَّامِ، ولم يُطِلْ بِها المَقَامَ، ولا فَارَقَ قَوْمَهُ، ثُمَّ أَوْطَأَهُ اللهُ تَعَالَىٰ رِقَابَ العَرَبِ، فَلَمْ تَتَغَيَّر نَفْسُهُ، ولاَ مَالَتْ بهِ.

ومَاتَ عَيَّا فَهُ وَدِرْعُهُ مَرْهُونةٌ فِي أَصْوَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ (۱)، لم يَتَسَبَّبْ عَيَّا إلى شَيءٍ مِنْ أَذَى اليَهُ ودِ - وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ - ولا يَعْرِضُ لِذَمِّ أَحَدِ مِنْهُمْ ولا إلى حَالِهِ، بلْ وَدَا الأَنْصَارِيَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ (۱)، وَهُوَ عَيَّا يُهِ يَحْتَاجُ إلى بَعِيرٍ وَاحِدٍ يَتَقَوَّى وَدَا الأَنْصَارِيَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ (۱)، وَهُوَ عَيَّا يُهِ يَحْتَاجُ إلى بَعِيرٍ وَاحِدٍ يَتَقَوَّى وَدَا الأَنْصَارِي مِنْ عِنْدِ نَفْسُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الأَرْضِ، وأَهْلِ الدُّنيا بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ...) اللهُ وقي الوُجُوهِ...) اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَ الاَ غَرْوَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّه أَنْ تُدْرِكَ الأُمَّةُ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، وَجِيلاً بَعْدَ جِيل -مِنْ عَصْرِ الصَّحَابةِ الكِرَامِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ - أَهَمِّيةَ السِّيرةِ النَّبُويَّةِ، فَكَانَتْ مَعَ الْقُرْآنِ الكَرِيمِ قِوَامَ الأُمَّةِ وَمِلاَكَهَا، ورَأْسَ أَمْرِهَا قَوْ لاً، وَعَمَلاً، واعْتِقَاداً، ولأَجْلِ ذَلِكَ الكَرِيمِ قِوَامَ الأُمَّةِ وَمِلاَكَهَا، ورَأْسَ أَمْرِهَا قَوْ لاً، وَعَمَلاً، واعْتِقَاداً، ولأَجْلِ ذَلِكَ أَوْلَوْهَا عِنَايةً فَائِقةً، وَجُهُو دًا ضَخْمةً.

يَــُدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ عَـنِ التَّابِعِيِّ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْـعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: (كُنَّا نَحْضُرُ ابنَ عبَّاسِ، فَيُحَدِّثُنا العَشِيَّةَ كُلَّهَا في المَغَازِي...)(١)

<sup>(</sup>١) قوله: (أصواع) جمع صاع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ودا) أي أعطىٰ الدية.

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى في الجزء المتمم للطبقة الخامسة ١٦١ (تحقيق محمد ابن صامل السلمي).

ومَا ثَبَتَ عَنِ الإَمَامِ الْجَلِيلِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بنِ الْحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيه وَجَدِّه أَنَّهُ قَالَ: (كُنَّا نُعَلَّمُ مَغَازِيَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّهُ وَسَرَايَاهُ كَمَا نُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ)(۱).

وكَانَ الإمَامُ الكَبِيرُ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ عَالِمُ الحِجَازِ والشَّامِ يَقُولُ: (فِي عِلْمِ الْمَغَازِي عِلْمُ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا)(٢).

وهذا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ: (كَانَ أَبِي يُعَلِّمُنَا مَغَازِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَيَعُدُّهَا عَلَيْنَا، وَسَرَايَاهُ وَيَقُولُ: يَا بَنِيَّ هَذِهِ مَآثِرُ اَيَاهُ وَيَقُولُ: يَا بَنِيَّ هَذِهِ مَآثِرُ اَيَاهُ فَلَا تُضَيِّعُوا ذِكْرَهَا)(٣).

(١) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٥، والمقصود بالمغازي غزوات رسول الله عليه وسراياه، وهو السّير إلى القتال مع العدو، ويشمل كذلك حياته عليه الصلاة والسلام في العهد المكي والمدني.

وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام زين العابدين الهاشمي العلوي المدني، من سادات التابعين علما وورعا، أمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس، توفي سنة (٩٤)، ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/٣٨٦.

(٢) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٥. والزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة المدني، نزيل الشام، الإمام العلم حافظ زمانه، كان أعلم بالسنة في زمانه، وأحد أكابر الحفاظ، كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يقول عنه: (عليكم بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه)، توفي سنة (١٢٥)، ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٢٦.

(٣) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٥، والذكر هنا يعني: الشرف، كما قال الله تعالىٰ: ﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمُ كُمُّ فَيهِ ذِكْرُكُمُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ أي فيه شرفكم وعزَّتكم ورفعتكم.

وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أبو محمد الزهري المدني، كان من فقهاء المدنية، توفي سنة (١٣٤)، سير أعلام النبلاء ٦/ ١٢٨، وأبوه: محمد بن سعد بن أبي وقاص مالك الزهري المدني، الإمام الثقة، كان ممن قام على الحجاج مع ابن الأشعث، فأسر يوم دير الجماجم، فقتله الحجاج سنة (٨٢)، ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٤٨.

وَتَمَثَّلَتْ عِنَايَةُ السَّلَفِ بِالسِّيْرةِ النَّبُوِيَّةِ -بَعْدَ التَّوَاصِي بِتَعَلَّمِهَا وَتَدَارُسِهَا وَدَرَاسَتِهَا - أَنْ تَوَجَّهُ وا إلى تَدْوِينِهَا فِي زَمَنٍ مُبَكِّرٍ، فَقَدْ قَامَ بِذَلِكَ جَمَاعَةُ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُم:

- عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيرِ بِنِ العَوَّامِ بِنِ خُوَيْلِدِ بِنِ أَسَدِ بِنِ عَبْدِ العُزَّىٰ بِنِ قُصَيِّ الأَسَدِيُّ، أَبو عَبْدِ العُزَّىٰ بِنِ قُصَيِّ الأَسَدِيُّ، أَبو عَبْدِ اللهِ اللهَ المَدَنيُّ (ت٩٣)(١).
  - وأَبَانُ بنُ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ الأُمُويُّ المَدَنيُّ، (ت بعد ١٠١)(٢).
- وَشُرَحْبِيلُ بِنُ سَعْدٍ، أَبِو سَعْدِ الخَطْمِيُّ المَدَنيُّ مَوْلَىٰ الأَنْصَارِ (ت١٢٣)(٣).
- ومُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ شِهَابِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ الحَارِثِ السَّابِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ الحَارِثِ السَّابِ بنِ مُرَّةَ القُرَشِيُّ الزُّهْ رِيُّ، أَبو بَكْرٍ الحَافِظُ المَدَنِيُّ الزُّهْ رِيُّ، أَبو بَكْرٍ الحَافِظُ المَدَنِيُّ (تـ٢٤)(١٢٤).
- (۱) وهو أول من صنف في المغازي، كما في الوافي بالوفيات للصفدي ١/ ٢٨. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ١٥٠ في ترجمة أبي الأسود: (نزل أبو الأسود مصر، وحدّث بها بكتاب المغازي لعروة بن الزبير عنه)، وقام الدكتور محمد مصطفى الأعظمي المعازي لعروة بن الزبيرة برواية أبي الأسود يتيم عروة، ولكنه لم يستوعب، وهو مطبوع في مجلد بعنوان: (مغازي رسول الشيكية لعروة بن الزبير)، وجمعها على نحو أفضل عادل عبد الغفور في رسالته لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- (٢) قال ابن سعد في الطبقات الكبرئ ٥/ ٢١٠ في ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة: (وكان ثقة قليل الحديث، إلا مغازي رسول الله عليه أخذها من أبان ابن عثمان، فكان كثيرا ما تقرأ عليه، ويأمرنا بتعليمها).
- (٣) قال سفيان بن عيينة: (كان يفتي، ولم يكن أحد أعلم بالمغازي منه)، ينظر: سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٣٠.
- (٤) قام الدكتور سهيل زكار بجمع مرويات الزهري من مصنف عبد الرزاق في كتاب سماه: (المغازي النبوية)، وطبعه في مجلد، وقام الدكتور محمد بن محمد العواجي بجمعها أيضا في رسالته للدكتوراه بعنوان: (مرويات الإمام الزهري في المغازي)، وهو مطبوع في مجلدين، وعمله أفضل من عمل الدكتور زكار.

- وَعَبْدُاللهِ بِنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ، أَبِو مُحَمَّدٍ، ويُقَالُ: أَبِو بَكْرِ المَدَنِيُّ (ت١٣٥)(١).
- ومُوسَىٰ بنُ عُقْبَةَ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَسَدِيُّ، مَوْلَىٰ آلِ الزُّبَيْرِ، ويُقَالُ: مَوْلَىٰ أُمِّ خَالِدِ بنتِ سَعِيدِ بنِ العَاصِّ زَوْجِ الزُّبَيْرِ (ت ١٤١)(٢).
  - وسُلَيْمَانُ بنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ، أَبو المُعْتَمِرِ البَصْرِيُّ (ت ١٤٣)(٣).
- ومُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ يَسَارِ بنِ خِيَارٍ، وَقِيْلَ: ابْنُ كُوْثَانَ، أَبُو بَكْرٍ، وَقِيْلَ: أَبُو عَبْدِاللهِ القُرَشِيُّ، المُطَّلِبيُّ مَوْلاَهُم، المَدَنِيُّ، نَزِيلُ العِرَاقِ (ت ١٥١)(٤).

هَوُّلاَءِ هُم الرُّوادُ الأَوَائلُ لِمُصَنِّفِي المَغَازِي، وكُلُّ كُتُبِهِم -سِوَى سِيرةِ ابنِ إِسْحَاقَ - في حُكْم المَفْقُودِ، ولا يُوجَدُ مِنْهَا شَيءٌ سِوَى نُقُولاَتٍ عَنْهَا.

ثُمَّ تَوجَّهَتْ هِمَّةُ العُلَمَاءِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ إلى العِنَايةِ بِالسِّيرةِ المُشَرَّفَةِ بِنِطَاقٍ أَوْسَعَ، وَبِنِظَامٍ أَتَمَّ، مِنْ حَيْثُ الجَمْعُ، والتَّأْلِيفُ، وَالتَّوْثِيقُ، وَالإَفَادَةُ، وَكَانُوا يَتَنَاقَلُونَها وَبِنِظَامٍ أَتَمَّ، مِنْ حَيْثُ الجَمْعُ، والتَّأْلِيفُ، وَالتَّوْثِيقُ، وَالإَفَادَةُ، وَكَانُوا يَتَنَاقَلُونَها جِيلاً بَعْدَ جِيل، وَطَبَقةً بَعْدَ طَبَقةً بأَعْدَ طَبَقةً بأَعْدَ طَبَقةً بعَدْ طَبَقةً مَعْدِهَا وَطُرُقِهَا المُخْتَلِفَةِ، حَتَّى تَوَافَرَ لَدَيْنَا عَلَيْهُ وَمَنْ لَكَ يَنَاتِ عَلَيْهِ (٥٠). قَدْرٌ هَائِلٌ، وَثَرْوَةٌ عَظِيمَةٌ، ومِيْرَاثٌ صَحِيحٌ عَنْ سِيرةِ سَيِّدِ الكَائِنَاتِ عَلَيْكَةً (٥٠).

- (١) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/٥ ٣١٥ في ترجمته: (الإمام الحافظ أبو محمد الأنصاري صاحب المغازي، وشيخ ابن إسحاق).
- (٢) سيأتي في فصل موارد ابن الجوزي في هذا الكتاب قول الإمام مالك وقد سئل عن هذه المغازي فقال: (عليك بمغازي الرجل الصالح موسىٰ بن عقبة، فإنه أصح المغازي).
- (٣) كتابه في السيرة رواه عنه ابنه معتمر، وقد حمله عنه محمد بن عبد الأعلىٰ الصنعاني، وقد فقد إلا قسماً صغيراً، نشره المستشرق فون كريمر في ختام كتاب المغازي للواقدي، وطبع بكلكتا عام (١٨٥٦م).
  - (٤) سيأتي في فصل موارد ابن الجوزي في هذا الكتاب مكانة هذه السيرة والحديث عنها.
- (٥) قامت دراسات كثيرة في رصد المصنفات القديمة والحديثة في خدمة السيرة المشرفة، فمنها: (مصادر السيرة النبوية) للدكتور=

و لاَ نَنْسَ أَنَّ كَثِيراً مِنْ مَرْوِيَّاتِ السِّيرةِ المُشَرَّفَةِ رُويتْ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ العَامِّ المُسْنَدةِ، مِثْلُ: تَارِيخِ خَلِيفَةَ بنِ خَيَّاطٍ (ت ٢٤٠)، وتَارِيخِ ابنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ (ت ٢١٠).

وكَذَا تَارِيخِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، فَقَدْ رَوَتْ جُمْلَةً وَافِرةً مِنْ أَحْدَاثِ السِّيْرَةِ الشَّرِيفَةِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا، كَتَارِيخِ مَكَّةَ للأَزْرَقِيِّ (ت في حدود ٢٥٠)، وأَخْبَارِ مَكَّةَ للأَزْرَقِيِّ (ت في حدود ٢٥٠)، وأَخْبَارِ مَكَّةَ للفَاكِهِيِّ (ت في حدود ٢٧٢)، وتَارِيخِ المَدِينةِ لِعُمَرَ بنِ شَبَّةَ (ت ٢٦٢)، وفَضَائِل المَدِينةِ لأبي سَعِيدٍ الجَنَدِيِّ (ت ٨٠٠).

كَمَا أَنَّ مَرْوِيَّاتٍ كَثِيرةً تَتَعَلَّقُ بِالسِّيرةِ جَاءَتْ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ، مِثْلُ: طَبَقَاتِ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدٍ (٢٣٠) ، والتَّارِيخِ الكبيرِ والأَوْسَطِ للبُّخَارِيِّ (٣٥٦)، مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدٍ (٢٣٠) ، والتَّارِيخِ الكبيرِ البنِ أَبي خَيْثَمَةَ (٣٧٥)، والمَعْرِفَةِ والتَّارِيخِ لِيَعْقُوبَ بنِ والتَّارِيخِ الكبيرِ لابنِ أَبي خَيْثُمَةَ (٣٧٧)، والمَعْرِفَةِ والتَّارِيخِ لِيَعْقُوبَ بنِ سُفْيَانَ (٣٧٧) وغَيْرِهَا.

وجَاءَتْ أَحْدَاثُ السِّيْرةِ المُشَرَّفَةِ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ كُتُبِ التَّفَاسِيرِ المُتَقَدِّمَةِ، مِثْلُ: تَفْسِيرِ عَبْدِالرَّزَّاقِ (ت٢١١)، وَتَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ، وَتَفْسِيرِ ابنِ أَبي حَاتِمٍ (ت٣٢٧) وَغَيْرِهَا.

وَرُويتْ أَيْضًا فِي بَعْضِ كُتُبِ الفِقْ وَ المُسْنَدَةِ، مِثْلُ: كِتَابِ الأُمِّ لِلْشَّافِعِيِّ (ت٤٠٢)، وكِتَابِ الحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ المَدِينةِ لِمُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيْبَانِ ِ (ت٤٠٤)، وكِتَابِ الأَمْوَالِ لأَبِي عُبَيْدٍ (ت٤٢٤)، ولابنِ زَنْجَوَيه (ت٥١)، (ت٩٨٩)،

ضيف الله بن يحيى الزهراني، و(مصادر السيرة النبوية وتقويمها) للدكتور فاروق حمادة، و(علم المغازي بين الرواية والتدوين في القرنين الأول والثاني للهجرة) للدكتور محمد أنور ابن محمد علي البكري، و(أوائل المؤلفين في السيرة النبوية) للدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف، و(المغازي الأولى ومؤلفاتها) ليوسف هوروفتس، و(جهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين) للدكتور عبد الحميد بن علي فقيهي.

وكِتَابِ الخَرَاجِ لأَبِي يُوسُفَ (ت١٨٣) وَغَيْرِهَا.

ولَكِنَّ قُطْبَ الرَّحَىٰ فِي أَحْدَاثِ السِّيْرَةِ المُشَرَّ فَةِ وَعَمُو دَهَا الرَّاسِخِ مَا جَاءَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، فَهِي الرَّكِيزَةُ الأَسَاسِيَّةُ فِي جَمِيعِ أَحْدَاثِهَا، لاَ يُسْتَغْنَىٰ عَنْهَا ولاَ كُتُبُ السِّتَعَاضُ بِغَيْرِهَا، وَعِنْ أَهَمِّها مُسْنَدُ يُسْتَعَاضُ بِغَيْرِهَا، وَعَلَىٰ رَأْسِهَا: الكُتُبُ السِّتَةُ، وَالْمَسَانِيدُ، ومِنْ أَهَمِّها مُسْنَدُ يُسْتَعَاضُ بِغَيْرِهَا، فَقَدْ حَفَلَتْ بذِكْرِ أَحْمَدَ، والْمَعَاجِمُ وعَلَىٰ رَأْسِهَا مَعَاجِمُ الطَّبَرانِيِّ الثَّلاَثَةُ وَغَيْرُهَا، فَقَدْ حَفَلَتْ بذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَيَاةٍ رَسُولِ عَلَيْهِ، وَمَغَازِيهِ، وَخَصَائِصِهِ، وَمَنَاقِبِهِ، وآدَابِهِ، وأَمُورٍ أُخْرَىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَيَاةٍ رَسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، كَمَا أَنَّ عُلَمَاءَ الحَدِيثِ عَنَوا بِتَآلِيفَ مُسْتَقِلَّةٍ لِبَعْضِ مَوْضُوعَاتِ السِّيْرَةِ، كَإِنْ السَّيْرَةِ، كَوْمَا يُصِهِ وَغَيْر ذَلِكَ. مَوْضُوعَاتِ السِّيْرَةِ، وَجَهَادِهِ، وخَصَائِصِهِ وَغَيْر ذَلِكَ.

وَتَتَمَيَّزُ كُتُبُ الحَدِيثِ عَنْ كُتُبِ السِّيرةِ بِوَضْعِ قُوَاعِدَ صَارِمةٍ لِقَبُولِ الحَدِيثِ، فَقَدْ خَضَعَتْ لِمَوَازِينِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، مِثْلُ المُحَافَظَةِ عَلَىٰ الإسْنادِ في فَقَدْ خَضَعَتْ لِمَوَازِينِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، مِثْلُ المُحَافَظَةِ عَلَىٰ الإسْنادِ في أَكْثَرِ المَرْوِيَّاتِ، وَالرِّوَايةِ في الغَالِبِ عَنِ المَقْبُولِينَ، والابْتِعَادِ عَنِ الرِّوايَاتِ المَوْضُوعَةِ وَالمَنْحُولَةِ.

وقَالَ أَسْتَاذُنَا العَلاَّمةُ المُحَقِّقُ أَكْرُمُ العُمَرِيُّ: (ولاَ شَكَّ أَنَّ مَادَةَ السِّيْرَةِ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ مُوَثَّقَةٌ، يَجِبُ الاعْتِمَادُ عَلَيْهَا، وَتَقْدِيمُهَا عَلَىٰ رِوَاياتِ كُتُبِ المَغَاذِي الصَّحِيتِ مُوثَقَةٌ، يَجِبُ الاعْتِمَادُ عَلَيْهَا كُتُبُ الحَدِيثِ الصَّحِيحةِ، لأَنَّها ثَمَرةُ جُهُودِ والتَّوَارِيخِ العَامَّةِ، وَخَاصَّةً إِذَا أَوْرَدَتْهَا كُتُبُ الحَدِيثِ الصَّحِيحةِ، لأَنَّها ثَمَرةُ جُهُودِ جَبَّارَةٍ، قَدَّمَهَا المُحَدِّثُونَ عِنْدَ تَمْحِيصِ الحَدِيثِ وَنَقْدِه سَنَداً وَمَتْنَا، وَهَذَا التَّدْقِيقُ وَالنَّقُدُ اللَّذِي حَظِي بِهِ الحَدِيثُ لَم تَحْظَ بِهِ الكُتُبُ التَّارِيخِيَّةُ، ولَكِنْ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ إلى النَّا لِيخِيَّةُ، ولَكِنْ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ إلى المَغَاذِي وَالْتَلْ المَعْاذِي العَلْمُ اللَّهُ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّها لاَ تُعْضِ ذَلِكَ، مِمَّا يَنْضَوِي تَحْتَ شَرْطِ المُؤلِّلُ وَوَيْتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَها لاَ تُعْطِي صُوْرةً كَامِلةً لِمَا حَدَثَ، وَيَنْبَغِي إِكْمَالُ أَو وَقَعَتْ لَهُ رِوَايتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّها لاَ تُعْطِي صُوْرةً كَامِلةً لِمَا حَدَثَ، وَيَنْبَغِي إِكْمَالُ أَو وَقَعَتْ لَهُ رِوَايتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّها لاَ تُعْطِي صُوْرةً كَامِلةً لِمَا حَدَثَ، وَيَنْبَغِي إِكْمَالُ المُعَاذِي إِلَيْهَا لاَ تُعْطِي صُوْرةً كَامِلةً لِمَا حَدَثَ، وَيَنْبَغِي إِكْمَالُ المَعَاذِي إِلَى إِلَى الْتَوْمِ لَوْ المُؤَلِّنَ المَعْمَا لَا تُعْطِي صُورةً كَامِلةً لِمَا حَدَثَ، وَيَنْبَغِي إِكْمَالُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ

الصُّوْرَةِ مِنْ كُتُبِ السِّيرةِ المُخْتَصَّةِ، وإلاَّ فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إلىٰ لَبْسِ كَبِيرٍ)(١).

وجَاءَ هَذَا الْكِتَابُ المُسَمَّىٰ (الْوَفَا بِفَضَائِلِ المُصْطَفَىٰ) لِيَكُونَ وَاسِطَةَ العِقْدِ لَمُصَنَّفَاتِ السِّيرةِ النَّبويَّةِ (٢)، وثَمَرَةَ مَا تَقَدَّمَ، صَنَّفَهُ إِمَامُ زَمَانهِ، وَحَافِظُ عَصْرِهِ، وَوَاعِظُ دَهْرِه، الْإِمَامُ الْعَلاَّمةُ المُتَفَنِّنُ أَبو الفَرِجِ ابنُ الجَوْزِيِّ، الَّذِي تَرَكَ مِيْرَاتًا كَبِيراً فِي شَتَّىٰ الْعُلُومِ الشَّرْعيَّةِ، فَأَخْرَجَ هَذَا الْكِتَابَ الْجَلِيلَ الَّذِي تَمَيَّزُ بِكثيرٍ مِنَ كَبِيراً فِي شَتَّىٰ الْعُلُومِ الشَّرْعيَّةِ، فَأَخْرَجَ هَذَا الْكِتَابَ الجَلِيلَ الَّذِي تَمَيَّزُ بِكثيرٍ مِن الخَصَاعُصِ والمَحَاسِنِ، فَهُو عَظِيمُ الفَائِدَةِ، كَثِيرُ النَّفْعِ، غَزِيرُ المَعْلُومَاتِ، حَسَنُ الخَصَاعُصِ والمَحَاسِنِ، فَهُو عَظِيمُ الفَائِدَةِ، كثيرُ النَّفْعِ، غَزِيرُ المَعْلُومَاتِ، حَسَنُ الخَصَاعُصِ والمَحَاسِنِ، فَهُو عَظِيمُ الفَائِدَةِ، كثيرُ النَّغْعِ، غَزِيرُ المَعْلُومَاتِ، حَسَنُ الخَصَاعُصِ والمَحَاسِنِ، فَهُو عَظِيمُ الفَائِدَةِ، كثيرُ النَّفْعِ، غَزِيرُ المَعْلُومَاتِ، حَسَنُ الْخَرَعِ اللَّهُ عِلْكِيمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِيمُ اللَّائِقِةِ وَلَوْنِ وَالْمَعْوِيهِ، وَالْأَعْفِقَةِ تَأْلِيفُهِ وَتَصْنِيفَةِ، وَالأَعْزِيمَ اللَّابِيمَةَ، وَلَمْ يَخُولُ مِثْلُهُ فِي طَرِيقَةِ تَأْلِيفُهِ وَتَصْنِيفَةِ، وَالأَنْعَ مَا الْمَعْدِيمَةَ وَالْمُ مِنْ أَمَّاتِ المُصَادِرِ الأَسَاسِيَّةِ الأَصِيلَةِ مِنْ كُتُبِ السُّنَةِ وَغَيْرِهَا، وَرَوَاهَا بِالْإِسْنَادِ المُعَالِ الْيَهَا.

والحَمْدُ للهِ -وَهُوَ صَاحِبُ الإنْعَامِ وَالفَضْلِ - الَّذِي وَفَّقني إلى تَحْقِيقِ هَذا الكِتَابِ المُسْتَطَابِ، وإظْهَارهِ بالصُّوْرةِ اللاَّئِقةِ به، وإنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ وَفَيْتُ أُو قَارَبْتُ لِمَا أَرَدْتُ وَنَوَيْتُ.

http://almajles.gov.bh

(١) السيرة النبوية الصحيحة لأستاذنا أكرم العمري حفظه الله ١/٠٥.

ولا ننس بعد العرض الموجز لمصادر السيرة النبوية كتاب الله تعالى، فهو يأتي في مقدمة هذه المصادر في معرفة الملامح العامة لحياة النبي على الاطلاع على المراحل الإجمالية لسيرته الشريفة، وقد استخرج بعض الباحثين سيرة رسول الله على من كتاب الله تعالى، يأتي في مقدمتهم الأستاذ محمد عزة دروزة، فقد صنف كتابا في مجلدين بعنوان: (سيرة الرسول في مقدمتهم الأستاذ محمد عزة دروزة، فقد صنف كتابا في مجلدين بعنوان: (السول الكريم)، وألف الدكتور عبد الصبور مرزوق كتابا سماه: (السيرة النبوية في القرآن الكريم)، وألف الدكتور محمد الراوي كتابا بعنوان: (الرسول في القرآن الكريم).

(٢) معنىٰ (واسطة العقد) هي الدرة التي ترىٰ في سلك من خرز، وكالياقوتة في وسط العقد وهو أجو دها.

وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، مُوَافِقا لِمَرْضَاتهِ، نَافِعا لِعِبَادهِ، وأَنْ يَجْزِي مُؤلِّفَهُ الحَافِظَ ابنَ الجَوْزِيِّ بِرِضْوَانهِ الْعَظِيمِ، ونَعِيمهِ الْمُقِيمِ، عَلَىٰ مَا بَذَلَهُ مِنْ جُهُودٍ مَشْكُورَةٍ فِي خِدْمةِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وسُنَّةِ نَبِيَّهِ المُقِيمِ، عَلَىٰ مَا بَذَلَهُ مِنْ جُهُودٍ مَشْكُورَةٍ فِي خِدْمةِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وسُنَّة نَبِيَّهِ

وفي الخِتَامِ: أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ والتَّقْدِيرِ إلى سُمُوِّ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بِنِ خَالِدِ آلِ خَلِيهَ وَ وَفِي الخِتَامِ الْمَجْلِسِ الْأَعْلَىٰ لِلشُّوْونِ الْإسْلاَميَّةِ، لِتَشْجِيْعِهِ نَشْرَ كُتُبِ السَّلَفِ وَخِلِيفَةَ رَئِيسِ الْمَجْلِسِ الْأَعْلَىٰ لِلشُّوْونِ الْإسْلاَميَّةِ، لِتَشْجِيْعِهِ نَشْرَ كُتُبِ السَّلَفِ وَخِلْمَتِهَا، ثُمَّ لِتَقْدِمَتهِ الْمَاتِعَةِ فِي الثَّنَاءِ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَتَحْقِيقِه، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْراً، وَبَارَكَ فِي حَيَاتِهِ، وخَتَمَ اللهُ لَنَا ولَهُ بِالصَّالِحَاتِ.

وأَتَقَدَّمُ أَيْضًا بِالشُّكْرِ وِالتَّقْدِيرِ لِكُلِّ مَنْ قَدَّمَ لي يدَ العَوْنِ، وَالمُسَاعَدةِ، وأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُم الخَيْرَ وَالتَّوْفِيقَ، وَيَجْزِيهُم خَيْرَ الجَزَاءِ.

وَالحَمْدُ للهِ فِي الأُولَىٰ وَالآخِرَةِ، وَهُو حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَلِيِّ الْعَطِيم، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ عَبْدِه وَرَسُولِهِ، خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَإِمَامِ المُتَّقِينَ، وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبهِ، والتَّابِعِينَ لهم بإحْسَانٍ إلىٰ يَوْمِ الدِّينِ.



http://almajles.gov.bh





http://almajles.gov.bh

### الفَصْلُ الأوَّلُ السِّيْرَةُ النَّبُوِيَّةُ مَنْهَجُ حَيَاةٍ

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَا فَوْ اَنَا يَمْشِي عَلَىٰ الأَرْضِ، ولأَجْلِ ذَلِكَ كَانَتْ سِيْرَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ مِنْهَاجَ حَيَاةٍ، تُنظِّمُ حَيَاةَ الإنْسَانِ فِي كُلِّ اَطْوَارِهِ وَمَرَاحِلهِ، وفي الصَّلاةُ والسَّلاَمُ مِنْهَاجَ مِنْ عِبَادَاتهِ، وَمُعَامَلاتهِ، وَسِلْمِهِ، وَحَرْبِهِ، وَعِلاَقَاتهِ بِكُلِّ كُلِّ حَرَكَاتهِ وَسَكَنَاتهِ، مِنْ عِبَادَاتهِ، وَمُعَامَلاتهِ، وَسِلْمِهِ، وَحَرْبِهِ، وَعِلاَقَاته بِكُلِّ مَنْ حَوْلَهُ، وتَتَولَّىٰ بَيَانَ الآدَابِ اليَوْمِيَّةِ الصَّغِيرةِ، كَمَا تَتَولَّىٰ بَيَانَ التَّكَالِيفِ العَامَّةِ الكَبِيرةِ، وَتُنسِّقُ بَيْنَهَا جَمِيعًا، لِنَصِلَ بَعْدَ ذَلِكَ إلى رَضُوانِ اللهِ تَعَالَىٰ وَغُفْرَانهِ، ولللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وتَبْرُزُ مَزَايَا سِيْرَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيَّةٍ فِي نِقَاطٍ عِدَّةٍ، أُجْمِلُ أَهمَّها وأَبْرَزَهَا فِيمَا يأْتي:

- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْ تَطْبِيقٌ عَمَلِيٌ لأَحْكَامِ الإسْلام وشَرِيعَتهِ، وَهِي الطَّرِيقُ الأَمْثَلُ والأَكْمَلُ لِفَهْمِ الدِّينِ كُلِّه، عَقِيدةً، وَشَرِيعةً، وَخُلُقًا، ولا سَبِيلَ لإصلاحِ الأَفْرَادِ والأَكْمَلُ لِفَهْمِ الدِّينِ كُلِّه، عَقِيدةً، وَشَرِيعةً، وَخُلُقًا، ولا سَبِيلَ لإصلاحِ الأَفْرَادِ والمُحْتَمَعَاتِ إلاَّ بِهَا، وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَىٰ باتباعِ هَدْيهِ والاسْتِنَانِ بِسُنتَهِ، وَالمُحْتَمَعَاتِ إلاَّ بِهَا، وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَىٰ باتباعِ هَدْيهِ والاسْتِنَانِ بِسُنتَهِ، فَقَالَ: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللهَ وَٱلْيَوْمُ ٱلْكَخِر وَلَاللهُ وَالْيَوْمُ ٱلْكَخِر وَلَا اللهُ وَالْيَوْمُ اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَالسّلامُ قَالَتْ: (كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ)(١).
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَيَا ﴿ وَهُ الضَّمَانُ الوَحِيدُ لِنَيْل رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَىٰ وَثَوَابِهِ الأُخْرَوِيّ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند ٢٤/ ١٨٣، وإسناده صحيح.

كَمَا أَنَّهَا الضَّمَانُ الأَكِيدُ وَالوَحِيدُ لِلْرَّخَاءِ الدُّنيوِيِّ، ولا ضَمَانَةَ حَقِيقِيَّةَ لاسْتِقَامةِ الأَفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ إلاَّ بِلُزُومِ هَدْيهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ وَالاسْتِنَانِ بِسُنتَهِ، وهِذَا مَا قَرَّرهُ القُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرةٍ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُطِع وَهَٰ اللّهَ وَالشّهُ وَالشّهُ وَالشّهُ وَالشّهُ وَالشّهُ اللّهَ عَلَيْمِ مِنَ النّبِيتِ نَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهُ وَالشّهُ اللّهَ عَلَيْمِ مِنَ النّبِيتِ نَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهُ اللّهَ عَلَيْمِ مِنَ النّبِيتِ نَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهُ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُن أَوْلَكَيْكَ رَفِيقًا ، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِن اللّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ عَلَيْهِ وَسِيرَتِهِ وَشَانِهِ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْجَاهِلِينَ فِي الدَّارَيْنِ مُعَلَّقَةً بِهَدْيِ النّبِيِّ فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَأَحَبُ وَعِيلًا نَعَبُدِ وَحِرْبِهِ، وَالنّاسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلً بِهِ، وَيَدْخُو بِهِ، وَالنّاسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلً بِهِ، وَيَدْخُو بِهِ، وَالنّاسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلً وَمُحْرُوم، وَالْفَضْلُ الْعَظِيمِ) (١٠).

- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْ تَحْكِي شَخْصِيَّةَ المُسْلِمِ فِي أُفْقِهَا الأَعْلَىٰ، فَهِي دُسْتُورٌ دَائِمٌ يَفِي بِمَطَالِبِ هَذِه البَشَرِيَّةِ فِي حَيَاتِها الفَرْدِيَّةِ وَالجَمَاعِيَّةِ، وَيَهْدِيهَا إلىٰ طَرِيقِ الرِّفْعَةِ بِمَطَالِبِ هَذِه البَشَرِيَّةِ فِي حَيَاتِها الفَرْدِيَّةِ وَالجَمَاعِيَّةِ، وَيَهْدِيهَا إلىٰ طَرِيقِ الرِّفْعَةِ فِي حَيَاةِ الأُخْرَىٰ فِي نِهَايةِ المَطَافِ، وقَالَ فَي حَيَاةِ الأُخْرَىٰ فِي نِهَايةِ المَطَافِ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: (إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدِ...)(٢).
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْهِ تُعَدُّ مِيْزِانًا ثَابِتًا يُوزَنُ بِهَا إِيْمَانُ الرَّجُلِ وَإِخْلاَصُهُ لِلدِّينِ، فَمَا كَانَ مَوَافِقًا لِهَدْيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَهُ وَ الْمَقْبُولُ، ومَا كَانَ مُخَالِفًا لِهَدْيهِ فَهُوَ الْمَوْدُودُ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْقٍ: (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي)(٢).
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْهِ لَتُوَكِّدُ عَلَىٰ بَشَرِيَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وأَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۶۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

يَجْرِي عَلَىٰ سَائِرِ البَشَرِ بِكُلِّ المُقْتَضَياتِ البَشَرِيَّةِ، ولَكِنَّهُ يَمْتَازُ عَلَيْهِم بِالنُبُوَّةِ، وَالعِصْمَةِ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّ مُلَكُمْ يُوحَىٰ وَالعِصْمَةِ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشُرُ مِّ مُلَكُمْ اللهُ وَحَدُ ﴾ [الكهف: ١١٠]، ويَتَرتَّبُ عَلَىٰ هَذَا كُلِّه بِأَنَّ النَّصْرِ اللهَ النَّعْرِ النَّعْرِ وَالتَّعَامِلِ اللَّغْذِي جَرَىٰ لَهُ عَيْكَةً إِنَّمَا تَحَقَّقَ مِنْ خِلالِ الأَخْذِ بِالأَسْبَابِ البَشَرِيَّةِ، والتَّعَامِلِ اللَّذِي جَرَىٰ لَهُ عَيْكَةً إِنَّمَا تَحَقَّقَ مِنْ خِلالِ الأَخْذِ بِالأَسْبَابِ البَشَرِيَّةِ، والتَّعَامِلِ مَعَ السَّنَنِ الجَارِيَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَوجُودِ الأَسْبَابِ، وبِهَذَا تَكُونُ سِيْرَتُهُ عَيْكَةً أَسَاسًا تَعْلِيقِ النَّعْرِ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَوجُودِ الأَسْبَابِ، وبِهَذَا تَكُونُ سِيْرَتُهُ عَيْكَةً أَسَاسًا للأُمَّةِ فِي بِنَاءِ طَرِيقِها.

- أنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْهِ تَرْسُمُ الْمَنْهَجَ الصَّحِيحَ فِي الدَّعْوَةِ إلىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وأَنَّها تَكُونُ عَلَىٰ عِلْم، وَبُرْهَانٍ شَرْعِيِّ وَعَقْلِيِّ، وبالحِكْمَةِ، وَالْمَوْ عِظَةِ الْحَسَنَةِ، والْجِدَالِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسِيلِحِ أَدَعُوا إِلَى اللهَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا هِيَ أَحْسَنُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسِيلِحِ أَدَعُوا إِلَى اللهَ عَلَىٰ بَصِيرةٍ أَنَا وَمَنِ التَّبَعنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وَلَيْسَ هُنَاكَ نَهْجُ يُقْتَدَىٰ بِهِ فِي الدَّعْوَةِ وَالتَّرْبِيةِ وَالتَّرْبِيةِ وَالتَّرْبِيةِ وَالتَّعْلِيمِ إِلاَّ نَهْجُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ... فَسَبِيلهُ وَسَبِيلُ أَتْبَاعِهِ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ... فَسَبِيلهُ وَسَبِيلُ أَتْبَاعِهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ سَبِيلهِ وَاللهُ وَسَبِيلُ أَتْبَاعِهِ اللهُ عَلَىٰ سَبِيلهِ وَالْكَىٰ اللهِ عَلَىٰ سَبِيلهِ ) (١).
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَيِّ فِيهَا تَعْمِيتُ لَمَحَبَّتِهِ، وهَذَا مَا قَرَّرهُ اللهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تَجُبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )(١)، ومَحَبَّةُ رَسُولِ عَلَيْهِ وَقَبْلَهَا مَحَبَّةُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )(١)، ومَحَبَّةُ رَسُولِ عَلَيْهِ وَقَبْلَهَا مَحَبَّةُ اللهِ تَعَالَىٰ هِعِيَ أَفْضَلُ القُرُبَاتِ وأَجَلُّ الطَّاعَاتِ، وَهَذِه المَحَبَّةُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لاَ تَتَحَصَّلُ إلاَّ بِقِرَاءَةِ سِيْرَتِهِ، وَمَعْرِفَةِ حَيَاتِهِ الشَّرِيفَةِ، وأَنْ يَكُونَ لهذا والسَّلامُ لاَ تَتَحَصَّلُ إلاَّ بِقِرَاءَةِ سِيْرَتِهِ، وَمَعْرِفَةِ حَيَاتِهِ الشَّرِيفَةِ، وأَنْ يَكُونَ لهذا

<sup>(</sup>١) رسالة ابن القيِّم إلى أحد إخوانه ص ٢١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

### الحُبِّ آثَارٌ قَلْبِيَّةٌ وَعَمَلِيَّةٌ فِي حَيَاةِ المُسْلِم.

- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْ تَكْشِفُ عَنْ طَبِيعَةِ شَمَائِلهِ، وَصِفَاتهِ، وَحُسْنِ تَعَامُلهِ، فَمَنْ يُطَالِعُ السِّيْرَةَ الشَّرِيفةَ فَسَيَجِدُ حَيَاةً عَطِرةً، عَامِرةً بالخَيْرِ، والعَطَاء، والأَدَبِ، والكَرَمِ، والسِّخَاءِ الشَّيجِدُ حَيَاةً عَطِرةً، عَامِرةً بالخَيْرِ، والعَطَاء، والأَدَبِ، والكَرَمِ، والسَّخَاءِ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِن الصِّفَاتِ الفَاضِلَةِ، والآدَابِ الكَامِلَةِ الشَّاهِدَةِ بِصِدْقهِ، والتي شَهِدَ بِهَا أَعْدَاؤُهُ بِصِدْقهِ وأَمَانَتهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وَبَعْدَ بَعْثِهِ عَيْلِيَّةٍ.
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْهِ تُشِيرُ إلىٰ جَفَائِقَ تَتَعَلَّقُ بِدَلاَئِل نُبُوَّتهِ وَمُعْجِزَاتهِ، وأَنَّها جَاءَتْ تَصْدِيقًا لِرِسَالتهِ، وَبِجَمِيعٍ مَا جَاءَ بهِ، مِمَّا يَزِيدُ إيمَانُ القَلْبِ يَقِينًا بِصِدْقِ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَحُبِّه، واتباعهِ.
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْ تُعِينُ عَلَىٰ فَهُم كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَتُسْهِمُ فِي مَعْرِ فَةِ دِلاَلاتِهِ وَمَقَاصِدهِ، بِلْ إِنَّ كَثِيراً مِنْ آيَاتِ القُرْآنِ إِنَّما يُفَسِّرُها وَيُجَلِّيهَا الأَحْدَاثُ الَّتِي مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلِي وَمَوْقِفُهُ مِنْهَا.
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْ تَسْتَشْرِفُ طَرِيقَ النَّصْرِ وَالْعِزِّ وَالْتَّمْكِينِ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُرِيدُ إِعَادَةَ بِنَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِحْيَاءَهَا، لِتَنْهَ ضَ مِنْ جَدِيدٍ بِتَبِعَاتِهَا وَدَوْرِهَا، وَبِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ وَعَدُ اللهِ لِعِبَادِهِ فِي قَوْلَهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّهِ لَعِبَادِهِ فِي قَوْلَهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ فِي قَوْلَهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ فِي قَوْلَهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ فِي قَوْلَهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ فِي قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَيَّكِ تَتَمَيَّزُ بوضُوحِهَا لِجَمِيعِ مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ الشَّرِيفَةِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا، مُنْذُ زَوَاجِ أَبِيهِ عَبْدِاللهِ بِأُمِّه آمِنةَ إلىٰ وَفَاتِهِ عَيَّكَةٍ، تَجْعَلُهُ كَأَنَّهُ حَيُّ بَيْنَ ظَهْرَانِينَا.
- أَنَّ سِيْرَتَهُ عَلَيْكُ أَصَحُّ سِيْرَةٍ لِتَارِيخِ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، فَقَدْ تَضَافَرتْ جُهُودُ الصَّحَابةِ

وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ نَقْلِهَا وِفْقَ مَنْهَجٍ عِلْمِيٍّ فَذِّ، لاَ يُوجَدُلهُ نَظِيرٌ فِي الدُّنْيا، وَرَوَوْهَا بأسَانِيدَ مُوتَّقَةٍ وَمَقْبُولَةٍ إلاَّ فِي أُمُورٍ يَسِيرةٍ لَيْسَ لَها شَيءٌ ذُو الدُّنْيا، وبِذَلِكَ تَحَقَّقَ الوَعْدُ الرَّبَّانِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ اللهِ عَلَىٰ الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ اللهِ عَلَىٰ الذِّكُر وَإِنَّا لَهُ اللهِ عَلَىٰ الدِّكُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

• أَنَّ سِيْرَتَهُ عَيَّا أَظْهَرَتْ مَعْدَنَ أُولَئِكَ الرِّجَالِ العِظَامِ الَّذِينَ أَحَاطُوا بِرَسُولِ الله عَيْنَ فَامَنُوا بَهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وكَانُوا أَصْلَحَ جِيلِ خَلَقَهُ اللهُ لِحَمْلِ رَايةِ الدِّينِ وَتَبْلِيغهِ، وَكَانَ جَزَاءُ طَاعَتِهِمْ، وَنَصْرِهِم، وَصِدْقِ سَرِيرَتِهِم، أَنْ وَعَدَهُم اللهُ وَتَبْلِيغهِ، وَكَانَ جَزَاءُ طَاعَتِهِمْ، وَنَصْرِهِم، وَصِدْقِ سَرِيرَتِهِم، أَنْ وَعَدَهُم اللهُ بالله عَنْدِيرَ، والأَجْرِ العَظِيمِ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في مَوَاضِعَ كَثِيرةٍ مِنْ كِتَابِهِ العَزِيزِ، ومِنْ كِتَابِهِ العَزِيزِ، ومِنْ عَنْهُ وَ وَكَدُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ في أَوَاخِرِ شُورَةِ الفَتْحِ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ في أَوَاخِرِ شُورَةِ الفَتْحِ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ وَجَلَ في أَوَاخِرِ شُورَةِ الفَتْحِ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلّ في أَوَاخِرٍ شُورَةِ الفَتْحِ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللّهُ اللهُ عَنْ وَجَلّ في أَوَاخِرٍ شُورَةِ الفَتْحِ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلّ في أَوَاخِرٍ شُورَةِ الفَتْحِ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلّ في أَوَاخِرٍ شُورَةِ الفَتْحِ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ في أَوْاخِرٍ العَظِيمًا ﴾.

\* \* \*

ونَخْتِمُ هَـذَا الفَصْلَ بِكُلِمَةٍ مُسَدَّدةٍ حَرِيّةً أَنْ تُكُتَب بِمَاءِ الذَّهَبِ أَحْبَبْتُ إِيْرَادُهَا فِي هَذَا المَقَامِ قَالَهَا العَلاَّمةُ الكَبِيرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الطَّهِرِ بِنُ عَاشُورٍ فِي تَفْسِيرِهِ العُجَابِ المَوْسُومِ المَقَامِ قَالَها العَلاَّمةُ الكَبِيرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الطَّهرِ بِن سُوْرَةِ الأَيْقِيَاءِ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلّا رَحْمَةً اللَّعُومِينِ وَالتَّنْوِيرِ عِنْدَ قَوْلَهِ تَعَالَىٰ مِنْ شُورَةِ الأَيْةُ مُشْتَمِلَةً عَلَىٰ وَصْفِ جَامِعِ لِيعْتَةِ لِلْعَالَمِينَ ﴾ وَمَزِيَّتُهَا عَلَىٰ سَائِرِ الشَّرَائِعِ مَزِيَّةٌ تُناسِبُ عُمُومَهَا وَدَوَامَهَا، وَذَلِكَ كُوْنُها رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ … وَصِيغَتْ بِأَبْلَغِ نَظْمٍ إِذِ اشْتَمَلَتْ هَاتِهِ الْآيَةُ بِوَجَازَةِ أَلْفَاظِهَا عَلَىٰ مدح رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ … وَصِيغَتْ بِأَبْلَغِ نَظْمٍ إِذِ اشْتَمَلَتْ هَاتِهِ الْآيَةُ بِوَجَازَةِ أَلْفَاظِهَا عَلَىٰ مدح رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ … وَصِيغَتْ بِأَبْلَغِ نَظْمٍ إِذِ اشْتَمَلَتْ هَاتِهِ الْآيَةُ بِوَجَازَةِ أَلْفَاظِهَا عَلَىٰ مدح اللهِ تَعَالَىٰ لِلنَّاسِ كَافَّةً وَبِأَنَّهَا رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ بِخَلْقِهِ… فَهِي تَشْتَمِلُ عَلَىٰ كَانَتْ مَظْهَرَ رَحْمَةِ السَّكُم وَمَلُومِ وَمَدْحِ رِسَالَتِهِ بِأَنْ كَانَتْ مَظْهَرَ رَحْمَةِ اللَّاسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالسَّلَامِ وَمُدْ عِلَىٰ الْمَوْلُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوسُلُ إِلَيْهِمْ، وَمُد عَرُوفِيهِ الرَّسُولُ وَمُولُومِ وَمَدُ وَالْمُوسُلُ إِلَيْهِمْ، وَالْمُوسَلُ إِلَيْهِمْ، وَالْمُوسُ الَّذِي عُطِفَتْ بِهِ، ذَكَرَ فِيهِ الرَّسُولُ ، وَمُوسِلَةُ وَالْمُوسُلُ إِلَيْهِمْ، وَالمَّرْسَلُ إِلَعْفُو اللَّهُ مُوالِ ، وَاسْتِغْرَاقِ الْمُوسُلُ إِلَيْهِمْ، وَتُحْورُ وَيَعْلَىٰ الْمَوْسُلُ إِلَيْعَامُ مَالُ النَّهُمُ وَالْمُوسُ النَّهُ مِلْ النَّهُ الْمُؤْمِولُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّه

## الفَصْلُ الثَّاني تَرْجَمَةُ الحَافِظِ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَشُيُوخُهُ فِي كِتَابِهِ هَذَا

وفِيه مَطْلَبانِ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: الحَافِظُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي سُطُورٍ.

المَطْلَبُ الثَّاني: شُيُوخُ ابنِ الجَوْزِيِّ فِي هَذَا الكِتَابِ.

\* \* \*

### المَطْلَبُ الأَوَّلُ: الحَافِظُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي سُطُورِ (١):

- هو: جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْنَصْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْفَقِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْفَقِيهِ الْقَاسِمِ النَّضْرِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْفَقِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْفَقِيهِ الْقَاسِمِ الْنَصْرِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي بَكْرٍ الْفَقِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْفَقِيهِ الْقَاسِمِ اللهِ أَبِي بَكْرً الطَّمِّدِيقِ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْبَكْرِيُّ الْبَكْرِيُّ الْبَكْرِيُّ الْبَعْدَادِيُّ، الْحَنْبَلِيُّ، الإمَامُ الْوَاعِظُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ.
- دُعِيَ بِابْنِ الْجَوْزِيِّ لأَنَّ جَدَّهُ الأَعْلَىٰ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِاللهِ كَانَ يُدْعَىٰ بِالْجَوْزِيِّ، نِسْبَةً إِلَىٰ جَوْزَةٍ نِسْبَةً إِلَىٰ جَوْزَةٍ نِسْبَةً إِلَىٰ جَوْزَةٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ بِوَاسِطَ، لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْزَةٌ غَيْرُهَا، وَتَوَارَثَ أَبْنَاؤُهُ هَذَا النَّسَبَ.
  - وُلِدَ بِبَغْدادَ سَنَةَ إحْدَىٰ عَشَرَ وَخَمْسِ مِائةٍ عَلَىٰ أَصَحِّ الأَقْوَالِ.

<sup>(</sup>١) لم أتوسَّع في ترجمة هذا الإمام الجليل، فقد ذكرت طرفا لا بأس بها في مقدمة مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وذكرت في حاشية الترجمة مصادر ترجمته.

- رُزِقَ هِمّةً عَالِيةً في تَحْصِيلِ العِلْمِ، وكَانَ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ مَشْغُوفًا بِالقِرَاءَةِ، صَابِراً عَلَيْهَا، سَاعَدهُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ حَافِظَةٍ وَاعِيةٍ، وَذَكَاءٍ مُتَوَقِّدٍ.
- بَرَعَ وَتَفَوَّقَ فِي كَثِيرٍ مِنَ العُلُومِ، فَكَانَ مُحَدِّثًا، مُفَسِّراً، فَقِيهًا، وَاعِظًا، مُؤرِّخًا،
   أَدِيْبًا.
- تَتَلْمَذَ عَلَىٰ أَشْهِرِ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ، وأَكْثَرُهُم مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ وَمِنَ الوَافِدِينَ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ بَغْدَادُ آنَذَاكَ تَعُجُّ بِالعُلَمَاءِ وَالفُضَلَاءِ فِي شَتَّىٰ الفُنُونِ.
- أُعْجِبَ بِشَخْصِيةِ أَبِي الفَرَجِ ابنِ الجَوْزِيِّ وَجُهْدِه الكَبِيرِ عُلَمَاءُ أَجِلَّاءُ، فَمَدَحُوهُ وَأُعْبِيرِ عُلَمَاءُ أَجِلَّاءُ، فَمَدَحُوهُ وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، وَاعْتَرَفُوا لَهُ بِالفَضْلِ وَالتَّقْدِيرِ.
- قَالَ إِمَامُ الْحَنَابِلَةِ مُوَقَّقُ الدِّينِ ابنُ قُدَامَةُ الْمَقْدِسِيُّ: (إِمَامُ أَهْلِ عَصْرِهِ فِي الوَعْظِ، وَصَنَّفَ فِي فَنُونِ الْعِلْمِ تَصَانِيفَ حَسَنَةً، وَكَانَ صَاحِبَ قَبُولٍ، وَكَانَ يُدَرِّسُ الْفِقْهَ وَيُصَنَّفَ فِيهِ) (١٠).
  ويُصَنِّفُ فِيهِ، وَكَانَ حَافِظًا للحَدِيثِ وَصَنَّفَ فِيه) (١٠).
- وقَالَ تِلْمِيذُهُ الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الدُّبَيْتِيُّ: (كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ كَلاَما، وأَعْذَبِهِم لِسَاناً، وأَجْوَدِهِم بَيَاناً... وَبُورِكَ فِي عُمُرُهِ وَسِنِّه، فَرَوَى الكَثِير، وَسَنِهِم السَّانُ، وأَجْوَدِهِم بَيَاناً... وَبُورِكَ فِي عُمُره وَسِنِّه، فَرَوَى الكَثِير، وَسَمِع النَّاسُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَحَدَّثَ بِمُصَنَّفَاتِهِ مِرَاراً، سَمِعْتُ مِنْهُ كَثِيراً، وكَتَبْتُ عَنْهُ، وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ...)(٢).
- وَقَالَ تِلْمِيذُهُ الآخَرُ الحَافِظُ مُحِبُّ الدِّينِ ابنُ النَّجَّارِ: (واشْتَغَلَ بِعِلْمِ الوَعْظِ، حَتَّى صَارَ أَوْحَدَ أَهْلِ زَمَانهِ فِي تَرْصِيعِ الكَلَامِ، وَصَنَّفَ مُصَنَّفَاتٍ كَثِيرَةً لَا

<sup>(</sup>١) نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ مدينة السلام ٤/٤٤.

تُحْصَىٰ في سَائِرِ الفُنُونِ)(١).

- وَوَصَفَهُ الإِمَامُ الحَافِظُ شَـمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلهِ: (الوَاعِظُ المُتْقِنُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الكَثِيرَةِ الشَّهِيرَةِ فِي أَنْوَاعِ العِلْمِ مِنَ التَّفْسِيرِ، وَالحَدِيثِ، والفِقْهِ، والنَّهُ هٰذِ، والوَعْظِ، والأَخْبَارِ، والتَّأْرِيخِ، والطِّبِّ وغَيْرِ ذَلِكَ... وَعَظَ مِنْ صِغرِهِ، وَاللَّبُ مِنَ التَّفُولِ وَاللَّمُ الشَّعْرَ المَلِيحَ، وكَتَبَ بِخَطِّه مَا لاَ يُوصَفُ، ورَأَى مِنَ القَبُولِ والاحْتِرَامِ مَا لاَ مَزِيدَ عَلَيْهِ) (٢). و القَبُولِ والاحْتِرَامِ مَا لاَ مَزِيدَ عَلَيْهِ) (٢).
- كَانَتْ لَهُ فِي الوَعْظِ اليَدُ الطُّوْلَىٰ، وَكَانَ لَهُ مَسْلَكُ حَسَنُ وَجِيهٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ويَأْتِي فِيهِ بِالرَّقَائِقِ وَالفَوَائِدِ، وَيَسْتَطْرِدُ كَثِيراً مِنَ الأَشْعَارِ والأَقْوَالِ الَّتِي فَيْهِ بِالرَّقَائِقِ وَالفَوَائِدِ، وَيَسْتَطْرِدُ كَثِيراً مِنَ الأَشْعَارِ والأَقْوَالِ الَّتِي لَهَا مَوْقِعٌ فِي اللَّهُ لُوبِ يَسْرِي عَلَىٰ الكَبِيرِ والصَّغِيرِ، وَكَانَ يَحْضُرُ وَعْظَهُ الرُّ وَسَاءُ وَالخُلَفَاءُ، وَجَهُ غَفِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ يَصْدَعُ بِالحَقِّ لاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَة لاَئِم، قَالَ الرَّحَالَةُ ابنُ جُبَيْرٍ الأَنْدَلُسِيُّ بَعْدَ أَنْ وَصَفَ مَجْلِساً كَانَ ابنُ الجَوْزِيِّ لاَئِم، قَالَ الرَّحَالَةُ ابنُ جُبَيْرٍ الأَنْدَلُسِيُّ بَعْدَ أَنْ وَصَفَ مَجْلِساً كَانَ ابنُ الجَوْزِيِّ يَعِظُ النَّاسَ فيه: (مَا كُنَّا نَحْسَبُ أَنَّ مُتَكَلِّما فِي الدُّنيا يُعْطَىٰ مِن مَلَكَةِ النَّفُوسِ يَعِظُ النَّاسَ فيه: (مَا كُنَّا نَحْسَبُ أَنَّ مُتَكَلِّما فِي الدُّنيا يُعْطَىٰ مِن مَلَكَةِ النَّفُوسِ وَالتَّلاَعُبِ بِهَا مَا أَعْظِي هذَا الرَّجُلُ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَخُصُّ بِالكَمَالِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبُادِهِ لاَ إِلهَ غَيْرُهُ)(٣).
- كَانَ أَبو الفَرَجِ يَمِيلُ إلى التَّأُويلِ فِي بَعْضِ كَلاَمهِ، مَعَ أَنَّهُ حَنْبَلِيُّ المَذْهَب، وَقَدْ صَنَّفَ كِتَابًا مُسْتَقِلًا سَمَّاهُ (دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيه)، أَوْرَدَ فيهِ بَعْضَ الآياتِ، وَبَعْضَ الأَعاتِ، وَبَعْضَ الأَحَادِيثِ، وَرَدَ فِيها الْكَلاَمُ عَنْ ذَاتِ اللهِ وَصِفَاتهِ، كَالوَجْهِ، وَاليدِ، وَالنَّفْسِ، وَالسَّاقِ، وَالاَسْتِوَاء، فَيُؤُوِّلُهَا بِمَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلُ، بِخِلاَفِ مَا ذَهَبَ إليهِ السَّلَفُ وَالسَّاقِ، وَالاَسْتِوَاء، فَيُؤُوِّلُهَا بِمَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلُ، بِخِلاَفِ مَا ذَهَبَ إليهِ السَّلَفُ

<sup>(</sup>١) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار، تصنيف ابن الدمياطي ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) العبر في خبر من غَبَر للذهبي ٣/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) رحلة محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي ص ٢٠٠.

مِنْ إِمْرَارِهَا كَمَا وَرَدَتْ بِدُونِ تَأْوِيل، ولاَ تَشْبِيهٍ، ولاَ تَعْطيل.

- كَانَ ابِنُ الجَوْزِيِّ حَرِيْصاً عَلَىٰ التَّالِيفِ، وَقَدْ بَدَاً بِهِ مُنْ ذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، وكَانَ يَقُولُ: (رَأَيْتُ مِن الرَّأْي القَوِيمِ أَنَّ نَفْعَ التَّصَانِيفِ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِ التَّعْلِيمِ بالمُشَافَهَةِ، لاَّتِي أَشَافِهُ فِي عُمُرِي عَدَدًا مِنَ المُتَعَلِّمِينَ، وأَشَافِهُ بِتَصْنِيفِي خَلْقًا لاَ تُحْصَىٰ مَا خُلِقُ وا بَعْدُ، ودَلِيلُ هَذَا أَنَّ انْتِفَاعَ النَّاسِ بِتَصَانِيفِ المُتَقَدِّمِينَ أَكْثَرُ مِن انْتِفَاعِهِم خُلِقُ وا بَعْدُ، ودَلِيلُ هَذَا أَنَّ انْتِفَاعَ النَّاسِ بِتَصَانِيفِ المُتَقَدِّمِينَ أَكْثَرُ مِن انْتِفَاعِهِم بُولَيْ يَعْوَى فَلَى التَّصَانِيفِ إِنْ وُفِّقَ بِمَا يَسْتَفِيدُونَهُ مِنْ مَشَايِخِهِم، فَيَنْبَغِي للعَالِمِ أَنْ يَتَوقَّ عَلَىٰ التَّصَانِيفِ إِنْ وُفِّقَ لِمَا يَسْتَفِيدُونَهُ مِنْ مَشَايِخِهِم، فَيَنْبَغِي للعَالِمِ أَنْ يَتَوقَّ مَلَىٰ التَّصَانِيفِ إِنْ وُفِقَ لَلتَعْلِمِ اللهُ عَنْ مَلَىٰ التَّصَانِيفِ إِنْ وُفِقَ لَلتَعْلِمُ اللهُ عَنْ مَنْ عَلَىٰ التَصَانِيفِ إِنْ وُفِقَ لَلتَعْلِمُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَىٰ المَقْصُودُ جَمْعَ للتَعْلِمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، ويُوفِقُهُ لِكَشْفِهَا، فَيَجْمَعُ مَا فَرَّقَ، أَو يُرَتِّبُ مَا شُتَتَ، أَو يَشْرَحُ مَا أَهْمِلَ، هَذَا هُو ويُوفِقُهُ لِكَشْفِهَا، فَيَجْمَعُ مَا فَرَّقَ، أَو يُرَتِّبُ مَا شُتَتَ، أَو يَشْرَحُ مَا أَهْمِلَ، هَذَا هُو التَّصْنِيفُ المُفِيدُ اللهُ وَلِي المَالِمُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهُ المَفْيِدُ المُفِيدُ اللهُ وَيُرَبِّ مِا التَصْنِيفُ المُفِيدُ المُفِيدُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ التَصْنِيفُ المُفِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُفِيدُ المُفِيدُ المُفِيدُ الْمُؤْلِعُ اللْعُولِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ المَعْفِيدُ المُفْولِةُ المُسْتِعِي الْعَلَىٰ المَعْفِيدُ الْمُؤْلِعُ اللهُ المُفْتِلَ الْعَلَىٰ المُؤْلِعُ اللهُ المُفْدِلُ اللهُ المُفْتِلَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُفْتِلَ المَعْلَى المَلَاءُ المَالِمُ المُفْتَلُقُ اللهُ المُفْتِلَ المُفْتِلَ الْمُؤْلِعُ المُلْعُلِمُ المُفْتَلُ المُفْتَلُ اللهُ المُفْتَلُ اللهُ المُعْلَى المُقَلِقُ المُعْلَى المُعْلَى المُنْ الْعَلَى المُقَلِمُ المُعْتَلَا المُعَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُ
- صَنَّ فَ أَبُ وِ الْفَرَجِ التَّصَانِيفَ الكَثِيرَةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ غَزَارَةِ عِلْمِه، وَجَوْدَةِ نَقْلِهِ، وَقَدْ سَارَتْ بِذِكْرِهَا الرُّكْبَانُ، قَالَ تِلْمِيذُهُ أَبُو عَبْدِاللهِ الدُّبيْثُيُّ: (صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي فُنُونِ العِلْمِ مِنَ التَّفْسِيرِ، وَعِلْمِ النَّاسِخِ والمَنْسُوخِ، والفِقْهِ، والتَّهْنُ والتَّارِيخِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العُلُومِ، وإليهِ انتَهَتْ والحَدِيثِ، والوَعْظِ، والتَّارِيخِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العُلُومِ، وإليهِ انتَهَتْ مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ وَعُلُومِهِ، ومَعْرِفَةُ صَحِيحِه وَسَيقِيْمِهِ وفِقْهِهِ، ولَهُ المُصَنَّفَاتُ المُفِيْدَةُ مِن المسَانِيدِ والأَبْوَابِ، ومَعْرِفَةُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي أَبْوَابِ الفِقْهِ، ومَا لأَي يُحْتَجُّ بِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ الوَاهِيةِ والمَوْضُوعَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا يُحْتَجُ إليهِ مِنْ يُحْتَجُ بِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ الوَاهِيةِ والمَوْضُوعَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا يُحْتَجُ إليهِ مِنْ يَعْدِ فَلَا مَعْرِفَةُ الرَّبَاقِ والأَسْمَاءِ، والكُنْيٰ والأَلْقَابِ، ولَهُ أَيْضًا في الوَعْظِ مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ والرُّواةِ والأَسْمَاءِ، والكُنْيٰ والأَلْقَابِ، ولَهُ أَيْضًا في الوَعْظِ المُؤَلِّقَةِ، والإشَارَةِ الفَائِقَةِ، والإشَارَةِ الفَائِقَةِ، والإشَارَةِ الفَائِقَةِ، والأَلْفَاتُ الحَسَنَةُ، والكُتُ بُ المُفِيدَةُ بالعِبَارَةِ الرَّائِقَةِ، والإشَارَةِ الفَائِقَةِ،

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص ٢٤١-٢٤٢.

والمعَانِي الدَّقِيقَةِ، والاسْتِعَارَةِ الرَّشِيقَةِ...)(١).

- وقَالَ الذَّهَبِيُّ: (مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ العُلَمَاءِ صَنَّفَ مَا صَنَّفَ هَذا الرَّجُلُ)(٢).
- وذَكَرَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ بأَنَّ أَفْضَلَ مُصَنَّفَاتِ ابنِ الجَوْزِيِّ هِي الَّتِي صَنَّفَهَا في التَّاريخِ والتَّرَاجِمِ، فَقَالَ: (مِنْ أَحْسَنِ تَصَانِيفِه: مَا يَجْمَعُهُ مِنْ أَخْبَارِ الأَوَّلِيْنَ، مِثْلُ المناقِبِ الَّتِي صَنَّفَهَا، فإنَّهُ ثِقَةٌ، كَثِيرُ الاطِّلاَعِ عَلَىٰ مُصَنَّفَاتِ النَّاسِ، حَسَنُ التَّرْتِيبِ والتَّبُويبِ، قَادِرٌ عَلَىٰ الجَمْعِ والكِتَابَةِ، وكَانَ مِنْ أَحْسَنِ المُصَنِّفِينَ فِيه الأَبْويبِ، قَادِرٌ عَلَىٰ الجَمْعِ والكِتَابَةِ، وكَانَ مِنْ أَحْسَنِ المُصَنِّفِينَ فِيه الأَبْويبِ، قَادِرٌ عَلَىٰ الجَمْعِ والكِتَابَةِ، وكَانَ مِنْ أَحْسَنِ المُصَنِّفِينَ فِيه الأَبْويبِ تَمْيينَ أَبُو الفَرَجِ فِيه مِنَ التَّمْيِّيزِ مَا لَيْسَ في غَيْرِه) (٣).

  الكَذِبِ، وكَانَ الشَّيْخُ أَبُو الفَرَجِ فِيه مِنَ التَّمْيِّيزِ مَا لَيْسَ في غَيْرِه) (٣).
- اشْتُهِرَ وَفَاقَ وَعَمَّتْ شُهُرَتُهُ بِقَاعَ الأَرْضِ، وَسَمِعَ بِهِ القَاصِي والدَّانِي، وَقَصَدَهُ الطَّلَبَةُ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ، يَنْهَلُونَ مِنْهُ، وَيَأْخُذُونَ عِنهُ، وسَمِعَ مِنْهُ وَتَتَلْمَذَ عَلَيْهِ مِمَّنْ غَدَا مِنْهُ مِ رَأْسًا فِي فَنِّه، ومِنْ كِبَارِ الأَشْيَاخِ والأَئمَّةِ.
- بَعْدَ حَيَاةٍ مَدِيْدَةٍ فِي تَعْلِيمِ العِلْمِ وَنَشْرِهِ وَكِتَابَتِهِ تُوفِّي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ثَانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَة (٧٩٥) بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ، وَلَهُ مِنَ العُمُرِ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، رَحِمَهُ اللهُ وَغَفَرَ لَهُ. / بَاللهُ وَغَفَرَ لَهُ. / بَاللهُ وَغَفَرَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) ذيل تأريخ مدينة السلام لابن الدُّبيثي ٤/ ٤٣-٤٤.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) نقله ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٨٩.

### المَطْلَبُ الثَّانِي: شُيُوخُ ابنِ الجَوْزِيِّ فِي هَذَا الكِتَابِ:

تَتُلْمَذَ أَبُو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزِيِّ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ خِيْرَةِ أَعْلاَمٍ عَصْرِه، وَيَذْكُرُ اهْتِمَامَهُ فِي اخْتِيَارِ مَشَايِخِه فَيَقُولُ: (حَمَلَنِي شَيْخُنَا ابنُ نَاصِرٍ إلىٰ الأَشْيَاخِ فِي الصِّغَرِ وَأَسْمَعَنِي الْعَوَالِي، وَأَثْبَتَ سَمَاعَاتِي كُلَّها بِخَطِّه، وَأَخَذَ لِي إِجَازَاتٍ مِنْهُم، فَلَمَّا وَأَسْمَعَنِي الْعَوَالِي، وَأَثْبَتَ سَمَاعَاتِي كُلَّها بِخَطِّه، وَأَخْذَ لِي إِجَازَاتٍ مِنْهُم، فَلَمَّا فَهِمَهُم، فَلَمَّا فَهُمَهُم، وَأُوْثِرُ مِنْ أَرْبَابِ النَّقْلِ أَفْهَمَهُم، فَكَانَتْ هِمَّتِي تَجُويْدَ المَدَدِ لاَ تَكْثِينَ الْعَلَدِ) ﴿ ).

وَقَدْ أَلَّفَ فِي مَشْيَخَتِهِ كِتَابًا خَاصًّا، ذَكَرُ فِيه تِسْعَةً وَثَمانِينَ شَيْخًا، وَهَوُ لاَءِ لَيْسُوا كُلَّ مَـنْ أَخَذَ عَنْهُمْ الْعِلْمَ، بَلْ هُنَاكَ شُيُوخٌ آخَرُونَ اِسْتَفَادَ مِنْهُمْ، بِدَليلِ أَنَّه رَوَىٰ فِي كَتَابِنَا هَذَا وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ الَّذِينَ لَمْ يَرِدْ لِهُمْ ذِكْرٌ فِي الْمَشْيَخَةِ.

وَفِيمَا يَلِي ذِكْرُ شُيُوخِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مُرَتَّبِينَ عَلَىٰ حُروفِ الْمُعْجَمِ، ولم أَذْكُرْ تَرْجَمَتَهُم لأَنَّ جُلَّهُم وَرَدُوا فِي الْمَشْيَخةِ:

- ١ أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَنَّاءِ، أبو غَالِبِ البَغْدَادِيُّ.
- ٢- أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ الْحُسَلِيْنِ، أَبُو الْفَضْلِ الْمُقْرِئُ الإِسْكَاف،
   وَيُعْرَفُ بَابْنِ الْعَالِمَةِ بِنْتِ الرَّازِيِّ.
  - ٣- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُجْلِيِّ، أَبُو السُّعُودِ.
- ٤- أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَبُو سَعْد
   البغدادي.

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٤٦٣ نقلا من مقدمة مشيخة ابن الجوزي إلا أن هذا النص سقط من النسخة المطبوعة من المشيخة بسبب نقص في المخطوطة.

- ٥- أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَبُو جَعْفَرِ الْعَبَّاسِيُّ الْمَكِّيُّ.
  - ٦ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْقَاهِرِ، أَبُو نَصْرِ الطُّوسِيُّ.
- ٧- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَاخِرَةَ، أَبُو سَعْدٍ الزَّوْزَنِيُّ.
  - ٨- إسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِالْمَلِكِ، أبو سَعْدٍ المُؤَذِّنُ النَّيْسَابُورِيُّ.
    - ٩- إسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ بن عُمَرَ بنِ الْأَشْعَثِ السَّمَرْ قَنْدِيُّ.
    - \* ابن البِّنَّاء = أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البِّنَّاء، أبو غَالِبٍ
    - = سَعِيدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ البَنَّاءِ، أبو القَاسِمِ
    - = يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَنَّاءِ، أبو عَبْدِاللهِ
      - ١٠ جَعْفَرُ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَامِعٍ، أَبُو زَيْدٍ الشَّامِيُّ الْحَمَوِيُّ.
    - ١١ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو عَبْدِاللهِ الْخَيَّاطُ الْمُقْرِئُ.
  - ١٢ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ النَّحْوِيُّ، أبو عَبْدِاللهِ البَارِعُ الدَّبَّاسُ.
- ١٣ زَاهِرُ بنُ طَاهِرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو القَاسِمِ النَّيْسَابُوْرِيُّ الشَّحَّامِيُّ (١).
  - ١٤ سَعْدُ اللهِ بنُ عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بنِ حَمْدِي، أَبو البَرَكَاتِ البَزَّازُ.
    - ١٥ سَعْدُ الخَيْرِ بنُ مُحَمَّدٍ، أَبو الحَسَنِ الأَنْصَارِيُّ.
  - ١٦ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّاءِ، أَبُو الْقَاسِمِ البَغْدَادِيُّ.
    - ١٧ ظَفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَبُو سَعْدِ الْهَمَذَانِيُّ.

<sup>(</sup>١) لم ترد ترجمته في مشيخة ابن الجوزي، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء ٢٠ ٩ .

- ١٨ عَبَّادُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَبُو النَّجْمِ الْحَسَنَابَادِي الأَصْفَهَانِيُّ.
- ١٩ عَبْدُالأَوَّلِ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، أَبُو الْوَقْتِ الْهَرَوِيُّ السِّجْزِيُّ الأَصْلُ.
- ٢- عَبْدُالْحَقِّ بْنُ عَبْدِالْخَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالْقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ، أَبُو الْحُسَيْنِ النُوسُفِيُّ.
  - ٢١ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، أَبُو مَنْصُورِ الْقَزَّارُ.
    - ٢٢ عَبْدُاللهِ بنُ عَلِيٍّ، أَبِو مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ.
    - ٢٣ عَبْداللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَبُو القَاسِم الأَصْبَهَانِيُّ.
- ٢٤ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو الْفَتْحِ النَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو الْفَتْحِ النَّيْضَاوِيُّ الْقَاضِي.
  - ٥ ٢ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي سَهْلِ الكَرُوخِيُّ.
  - ٢٦ عَبْدُالوَهَابِ بنُ المُبَارَكِ، أبو البَركاتِ الأَنْمَاطِيُّ الحَافِظُ.
    - ٢٧ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي، أَبُو الْحَسَنِ الْمُوَحِّدُ.
    - ٢٨ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَبُو الْحَسَنِ السَّمَّاكُ.
      - ٢٩ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ، أبو الحسن الدِّينَورِيُّ.
  - ٣- عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ السَّرِّيِّ، أَبُو الْحَسَنِ الزَّاغُونِيُّ.
    - ٣١- عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي عُمَرَ، أَبِو الحَسَنِ الدَّبَّاسُ البَزَّازُ.
- ٣٢ عَلِيٌّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ حَسْنُونَ، أَبو الحَسَنِ البَزَّازُ، المَعْرُوفُ بابن المَاشِطَةِ (١).

<sup>(</sup>١) لم ترد ترجمته في مشيخة ابن الجوزي، وله ترجمة في معجم ابن السمعاني ص ١٢٥٠.

- ٣٣ عَلِيٌّ بْنُ الْمنزلِ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ الْمُقْرِئُ.
- ٣٤ عَلِيٌّ بْنُ يَعْلَىٰ بْنِ عَوَضِ بْنِ أَمِيرِجهْ بْنِ حَمْزَةَ، أَبُو الْقَاسِمِ الْعُمَرِيُّ الْعَلَوِيُّ الْهَرَوِيُّ.
  - ٣٥- عُمَرُ بْنُ ظَفَرِ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو حَفْصِ الْمُقْرِئُ.
  - ٣٦- عُمَرُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، أَبُو شُجَاعِ الْبَسْطَامِيُّ.
  - ٣٧- فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضْلَوَيْهِ الرَّازِيُّ الْبَزَّازُ.
- ٣٨- المُبَارَكُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ الْمُعَمَّرِ، أَبو المُعَمَّرِ الأَنْصَارِيُّ الْخُزرَجِيُّ.
  - ٣٩- المُبَارَكُ بنُ على، أبو طَالِب الصَّيْرَفيُّ.
  - \* مُحَمَّدُ بنُ أبي القَاسِم البَغْدَادِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالبَاقِي
    - \* مُحَمَّدُ بنُ أبي طَاهِرٍ = مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْبَاقِي
  - ٤ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّقَّاقُ، أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ صِرمَا.
    - ١ ٤ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، أَبُو غَالِبِ المَاوَرْدِيُّ.
- ٤٢ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ البَزَّازُ الأَنْصَارِيُّ، قَاضِي المَرَّاذُ الأَنْصَارِيُّ، قَاضِي المَارستَانِ البَغْدَادِيُّ.
  - ٤٣ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حَبِيبٍ، أَبُو بَكْرٍ الْعَامِرِيُّ.
- ٤٤ مُحَمَّدُ بنُ عبد الملك بن الحسن بن إبراهيم بن خيرون، أبو مَنْصُورٍ المقرئ.
  - ٥ ٤ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، أَبُو بَكْر بْنُ الزَّاغُونِيِّ.

- ٢٦ مُحَمَّدُ بنُ عُمَر بنِ يُوسُفَ الأُرْمَوِيُّ الفَقِيهُ.
- ٧٧ مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ بنِ أَحْمَدَ، أَبُو عَبْدِاللهِ الصَّاعِديُّ الفُرَاوِيُّ النَّيْسَابُوْرِيّ، الشَّافِعِيّ(۱).
  - ٨٤ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمَرْوَزِيُّ.
  - ٤٩ مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرِ، أَبُو الْفَضْلِ السَّلَامِيُّ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ.
    - ٥ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ بنِ بَذَّالٍ، أَبو الفَضْل وَيُعْرَفُ بِابْنِ النَّفِيسِ.
- ١٥ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ رَجَاءٍ، أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْشَمِيّ السَّمُرِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ المُعَدَّلُ.
  - ٧٥ مَوْهُوبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَضِرِ، أَبُو مَنْصُورِ الْجَوَ اليقِيُّ.
    - ٥٣ هِبَةُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ.
- ٤٥- هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَاحِدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ الحُصَيْنِ، أَبُو القَاسِم الشَّيْبَانِيِّ البَغْدَادِيِّ. اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْ
  - ٥٥- يَحْيَىٰ بْنُ ثَابِتِ بْنِ بْنْدَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو الْقَاسِمِ الدِّينَورِيُّ الْمُقْرِئُ.
  - ٥٦ يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْبَنَّاءِ، أَبو عَبْدِاللهِ البَغْدَادِيُّ.
    - ٥٧ يَحْيَىٰ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّرَّاحِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُدِيرُ.

<sup>(</sup>١) لم ترد ترجمته في مشيخة ابن الجوزي، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء ١٩/ ٦١٥.

# الفَصْلُ الثَّالِثُ موارِدُ الحَافِظِ أَبِي الفَرَجِ ابنِ الجَوْزِيِّ

دَرَجَ المُحَدِّثُونَ بَعْدَ القَرْنِ الخَامِسِ عَلَىٰ رِوَايةِ الأَحَادِيثِ والأَخْبَارِ مِنْ طَرِيقِ الكُتُبِ الَّتِي صَنَّهُ هَا المُتَقَدِّمُونَ مِنَ العُلَمَاءِ، فَكَانُوا يَتَحمَّلُونَها عَنْ مَشَايِخِهم بِطُرُقِ الكُتُبِ الَّتِي صَنَّهُ هَا المُعْتَبرَةِ، وعَلَىٰ رأسِها السَّماعُ والإجَازةُ، وَيَرَوْنَ أَنَّ عَهْدَ الرِّوَايةِ قَد التَّحَمُّلِ المُعْتَبرَةِ، وعَلَىٰ رأسِها السَّماعُ والإجَازةُ، وَيَرَوْنَ أَنَّ عَهْدَ الرِّوايةِ قَد التَّحَمُّلِ المُعْتَبِ وَلَمْ يَعُد هنَاكَ سَبيلُ لِروايةِ الحَدِيثِ إلاَّ عَنْ طَرِيقِ هَذِه الكُتُبِ (۱)، والحَافِظُ ابنَ الجَوْزِيِّ – وَهُ و أَحَدُ أَعْلاَمِ الحَدِيثِ فِي القَرْنِ السَّادِسِ – بَنَىٰ كِتَابَهُ عَلَىٰ ابنُ الجَوْدِيقِ القَرْنِ السَّانِيدِهِمْ العَالِيةِ المُتَّصِلةِ حَصِيلَتهِ الهَائِلةِ مِنَ المَرْوِيَّاتِ التَّي رَوَاهَا عَنْ شُيُوحِهِ بأَسَانِيدِهِمْ العَالِيةِ المُتَصِلةِ المُتَواتِ مِنْ أَمَّاتِ الْكُتُب، وعِنَايتهِ الفَائِقَةِ بِهَذِه المَجْمُوعَاتِ الضَّخْمَةِ المَنْ المَصْادِرِ والرِّوَاياتِ مِنْ أُمَّاتِ الْكُتُب، وعِنَايتهِ الفَائِقَةِ بِهَذِه المَجْمُوعَاتِ الضَّخْمَةِ مِنَ المَصَادِر.

وقدْ حَرَصْتُ على إظْهَارِ الكُتُبِ الَّتِي رَوَاهَا واغْتَرَفَ مِنْهَا فِي هَذَا الكِتَابِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَهَمِّيةٍ كَبِيرَةٍ فِي تَوْثِيقِ كُتُبِ السُّنَةِ المُشَرَّفةِ، وأَنَّ الخَلَفَ تَلَقَّاهَا عَنِ السَّنَدِ المُتَّصِلِ، الَّذِي هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ التَّتِي تَمَيَّزَتْ بها عَنْ سَائِرِ الأُمْمِ.

ورَتَّبْتُ هَذِه الكُتُبَ عَلَىٰ الفُنُونِ، وقَدَّمْتُ كُتُبَ السِّيرِ والمَغَازِي، ثُمَّ كُتُبَ السِّيرِ والمَغَازِي، ثُمَّ كُتُبَ السِّيرِ والمَغَازِي، ثُمَّ كُتُبَ الحَدِيثِ، ثُمَّ بَقِيَّةَ الفُنُونِ.

وَقَدْ عَيَّنْتُ الكُتُبَ الَّتِي رَوَاهَا المُصَنِّفُ واسْتَفَادَ مِنْهَا في بِنَاءِ كِتَابِهِ هَذا مِنْ

<sup>(</sup>١) تحدثت عن هذا الموضوع في مقدمة مشيخة عز الدين بن جماعة.

خِلاَلِ المُقَارَنةِ بينَ النَّصِّ المَرْوِيِّ في هَذا الكِتَابِ والمَصْدَرِ المَنْقُولِ عَنْهُ، ثُمَّ بالرُّجُوعِ إلىٰ كُتُبِ المَعَاجِمِ والمَشْيَخَاتِ وَغَيْرِهَا للتَّأَكُّدِ مِنْ هَذِه الكُتُبِ، وقَد واسْتَعَنْتُ كَذَلِكَ بِكُتُبِ تَرَاجِمِ هَ وُلاَءِ المُصَنِّفِينَ أَصْحَابِ هَذِه الأَسَانِيدِ، وقَد اسْتَغْرِقَ هَذا العَمَلُ جُهْداً ووَقْتاً طَوِيلاً، لأَنَّ أَبا الفَرَجِ كَانَ - في الغَالِبِ- يَسُوقُ المَرْوِيَّاتِ عَنْ شُيُوحِهِ إلىٰ مُصَنِّفِها دُونَ تَبْيِين مَوْرِدهِ أَو كِتَابِهِ.

ولم أَذْكُرْ سِوَىٰ الكُتُبِ الَّتِي جَزَمْتُ بِرُجُوعِ المُصَنِّفِ إليها بِنَاءً عَلَىٰ المُعْطِياتِ السَّابِقةِ، وَهُنَاكَ أَسَانِيدُ تَكَرَّرتْ - وَفِيهَا فِيمَا أَظُنُّ مُؤَلَّفَاتٌ لِبَعْضِ المُعْطِياتِ السَّابِقةِ، وَهُنَاكَ أَسَانِيدُ تَكَرَّرتْ - وَفِيهَا فِيمَا أَظُنُّ مُؤَلَّفَاتٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِهَا - لَم أَذْكُرْهَا، لأَنِّي لَم أَسْتَطِعْ تَعْيِينِهَا، ولم أَجِدْ أَحَداً صَرَّحَ بِذِكْرِهَا، فَقَدْ رَجَعَ المُصَنِّفُ مَثلاً إلىٰ كُتُبٍ أُخْرَىٰ لابنِ أبي الدُّنيا - غَيْرَ الَّتِي مَيَّزْتُها - لَمْ أَذْكُرْهَا، لأَنِي لم أَعْرِفْهَا، وَقَدْ يَشْتَرِكُ الإِسْنَادُ المَذْكُورُ بأَكْثَرَ مِنْ كِتَابِ.

ورَوَى أَيْضَا بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ عَلِيِّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ العَلاَّفِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ الحَمَّامِيُّ بِهِ، وقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الإِسْنَادُ أَرْبَعَ مِرَادٍ، وَيُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ الحَمَّامِيُّ بِهِ، وقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الإِسْنَادُ أَرْبَعَ مِرَادٍ، وَيُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ الحَمَّامِيِّ، ولَكِنْ بِما أَنَّ هَذِهِ النَّصُوصَ الأَرْبَعَةَ لَم تَرِدْ فِي القِطْعَةِ المَطْبُوعةِ مِنْ حَدِيثِ الحَمَّامِيِّ، ولم يَنْسِبْهَا أَحَدُ إليهِ - فَلَمْ أَذْكُرُهُ فِي مَوَارِدهِ.

ونَقَلَ كَذَلِكَ نُصُوصاً كَثِيرةً عَنِ الإِمَامِ ابنِ عَقِيلِ الحَنْبَلِيِّ، ومَظِنَّةُ هَذِه النُّصُوصِ في كِتَابِهِ (الفُنُونِ)، وبِمَا أَنِّي لم أَجِدْهَا في القِسْمِ الَّذِي وَصَلَنَا مِنْه، ولم ينْسِبْهَا أَحَدٌ إليهِ فَلَمْ أَذْكُرْهَا، وَهَكَذا.

وَبَلَغَتِ الكُتُبُ الَّتِي جَزَمْتُ بِرُجُوعِ ابنِ الجَوْزِيِّ إليهَا (١٠٥) كِتَابًا.

وفِيها ثَلاَثَةَ عَشَرَ كِتَابًا هِي أَكْثَرُ الكُتُبِ الَّتِي رَجَعَ إليهَا، وإليكَ ذِكْرَهَا مُرَتَّبةً عَلَىٰ حُرُوفِ المُعْجَم:

- أُخْلاَقُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لأَبِي الشَّيْخِ.
- تَارِيخُ بَغْدَادَ لِلْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ.
  - جَامِعُ التُّرْمِذيِّ.
  - دَلاَئِلُ النُّبُوَّةِ لأَبِي نُعَيْم.
    - سُنَنُ الدَّارِميِّ.
  - سِيرَةُ ابنِ إِسْحَاقَ. \_ حال
  - الشَّمَائِلُ لأَبِي عِيْسَىٰ التِرْمِذِيِّ.
    - صَحِيحُ البُخَارِيِّ.
      - صَحِيحُ مُسْلِم.
    - الطَّبَقَاتُ الكُبْرَىٰ لابن سَعْدٍ.
      - الغَيْلاَنِيَّاتُ.
        - مُسْنَدُ أَحْمَدَ.
- المُخَلِّصِيَّاتُ. http://almajles.gov.bh

\* \* \*

وقَدْ رَتَّبْتُ مَوَارِدَهُ عَلَىٰ المَوْضُوعَاتِ، عَلَىٰ النَّحْوِ الآتي: المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ السِّيرِ وَالمَغَازِي. المَبْحَثُ الثَّاني: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُب الحَدِيثِ، وَفِيه مَطَالِبُ.

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: الجَوَامِعُ.

المَطْلَبُ الثَّاني: المَسَانِيدُ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: السُّنَنُ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: المَعَاجِمُ وَالمَشْيَخَاتُ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: كُتُبُ الأَفْرَادِ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الفَوَائِدُ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: الأَمَالِي.

المَطْلَبُ الثَّامِنُ: الأَجْزَاءُ الحَدِيثيَّةُ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُب دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُب الآدَاب وَالأَخْلاَقِ.

المَبْحَثُ الخَامِسُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ.

المَبْحَثُ السَّادِسُ: مَوَالِادُهُ مِنْ كُتُبُ العَقِيدَةِ./: http://

المَبْحَثُ السَّابِعُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَعُلُوم القُرْآنِ.

المَبْحَثُ الثَّامِنُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُب التَّرَاجِم.

المَبْحَثُ التَّاسِعُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ التَّارِيخ.

المَبْحَثُ العَاشِرُ: مَوَاردُهُ مِنْ كُتُب الأَدَب واللُّغَةِ.

#### \* \* \*

وهَـذا أُوانُ الشُّـرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ، مَعَ ذِكْرِ أَسَـانِيدِ المُصَنِّفِ إليهَا، والتَّعْلِيقِ عَلَيْهَا فِي الحَاشِيةِ:

### المَبْحَثُ الأَوَّلُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ السِّيرِ وَالمَغَازِي:

١- (مُغَازِي مُوسَىٰ بنِ عُقْبَة)، المُتَوقَّىٰ سَنَةَ (١٤١)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْبَاقِي، قِالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ ابْتُ عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ القَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ ابْتُ عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ القَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مُوسَىٰ الفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مُوسَىٰ الفَرْوِيُّ، قَالَ: عَالَ: قَالَ مُوسَىٰ بنُ عُقْبَةَ به.

#### ٢- (السِّيَرُ وَالمَغَازِي) لَمُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ بنِ يَسَارٍ الْمَدَنيِّ (ت١٥١)(٢)،

(۱) كان إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذا سئل عن المغازي يقول: (عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنه أصح المغازي)، رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٧، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٥، ورواه عنه: البيهقي في دلائل النبوة ٣/ ١٠١، وأبو الحسين بن الطيُّوري في الطيوريات ٣/ ١٠٤، والعلائي في إثارة الفوائد ١/ ٢٤٦.

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/١٦: (أما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير، سمعناها، وغالبها صحيح، ومرسل جيد، لكنها مختصرة، تحتاج إلى زيادة بيان، وتتمة، وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأليفه المسمى بكتاب دلائل النبوة، وقد لخصت أنا الترجمة النبوية، والمغازي المدنية، في أول تاريخي الكبير، وهو كامل في معناه إن شاء الله)، وهذه المغازي لم تصل إلينا، وإنما نقلها كثير من المصنفين، وجمع أستاذنا العلامة الدكتور أكرم العمري كثيراً من مرويات هذه السيرة، ونشرها في بحث بمجلة كلية الدراسات الإسلامية، ببغداد، العدد الأول، عام (١٣٨٧)، وقام الدكتور محمد باقشيش أبو مالك بجمع مغازي موسى بن عقبة في رسالة علمية، وطبع في مجلد، وانتقى ابن قاضى شهبه بعضه في جزء صغير، وقد طبع.

(٢) ابن إسحاق هو المتخصص في علم المغازي، سئل شيخه الزهري عن مغازيه فقال: (هذا=

#### رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طُرُقٍ عَلَىٰ النَّحْوِ الآتي:

- الطَّرِيتُ الأُوَّلُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُالوَهَّابِ بِنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ ابِنُ الحَسَيْنِ بِنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بِنُ البَرَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بِنُ البَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ عَالِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِه.
- الطّرِيتُ الثّاني، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعْدُ الخَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، مُحَمَّدٍ المُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسُعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ به.
- الطَّرِيتُ الثَّالِثُ، قَالَ: أَخْبَرَ نَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدٍ القَزَّاذُ، قَالَ: أَخْبَرَ نَا أَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّصُ، قَالَ: أَخْبَرَ نَا أَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّصُ، قَالَ: أَخْبَرَ نَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الجبَّارِ قَالَ: خَدَّثَنَا رِضْوَانُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَ نَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الجبَّارِ العُطَارِديُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكُيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ به.

http://almajles.gov.bh

=أعلم الناس بها)، وقال عنه الإمام الشافعي: (من أراد أن يتبحَّر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق)، ذكرهما الذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٦.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ١١٦ في ترجمة ابن إسحاق: (ولا ريب أن ابن إسحاق كثَّر وطوَّل بأنساب مستوفاة، اختصارها أملح، وبأشعار غير طائلة، حذفها أرجح، وبآثار لم تصحح، مع أنه فاته شيء كثير من الصحيح لم يكن عنده، فكتابه محتاج إلىٰ تنقيح وتصحيح، ورواية ما فاته)، وقد وصلتنا قطعة من سيرة ابن إسحاق، وهي مطبوعة، وقام عبد الملك بن هشام (٢١٨٦) بتهذيبه، فحذف منه ما لا يصح، وخاصة من الأشعار المختلقة، وأضاف فيه ما يحتاج إليه، وهو مطبوع متداول، وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان ٣/ ١٧٧ في ترجمة ابن هشام: (جمع سيرة رسول الله عليه من المغازي والسير لابن إسحاق وهذّبها، لخصها وشرحها السهيلي ...وهي الموجودة بأيدي الناس المعروفة بسيرة ابن هشام).

- الطَّرِيتُ الرَّابِعُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الفَضْلِ الصَّاعِديُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَعْ عَبْدِاللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ،قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَبْدِاللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِالْجَبَّارِ قَالَ:
- الطّريقُ الحَامِسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرِ الحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبْدُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ مَيْمُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَيْمُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٍ الثُّمَالِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثُّمَالِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الثُّمَالِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّ حْمَنِ، يَعْنِي الْمُحَارِبِيُّ، هَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّ حْمَنِ، يَعْنِي الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّ حْمَنِ، يَعْنِي الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّ حْمَنِ، يَعْنِي الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُونَ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ بِهِ.
- ٣- (أَسْمَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَانِيهَا)، لأَبِي الحُسَيْنِ أَحْمَدَ بِنِ فَارِسِ بِنِ زَكَرِيَّا القَرْوِينِ الرَّازِيِّ (ت ٣٩٥)(١)، نَقَلَ مِنْهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ نَصَّا وَاحِداً.
- 2- (تَلْقِيحُ فُهُومِ أَهْلِ الْأَثْرِ فِي عُيُونِ التَّارِيخِ والسِّيرِ)، لابنِ الجَوْزِيِّ المُصنِّفِ (تَ ٩٧) (٢)، نَقَلَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدةً فِي الْحَدِيثِ عَلَىٰ زَوْجَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ، نَقَلَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدةً فِي الْحَدِيثِ عَلَىٰ زَوْجَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ، قال: (وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَمَاعةً مِنَ النِّسَاءِ، ولَم يَدْخُلْ والسَّلامُ، قال: (وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَمَاعةً مِنَ النِّسَاءِ، ولَم يَدْخُلْ بِهِنَّ... وَفِيمَا ذَكَرْنَا خِلاَفُ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي كِتَابِ التَّلْقِيح).

(١) طبع بتحقيق الأستاذ ماجد الذهبي، وصدر عن مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت سنة ١٤٠٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) أثنى الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي في جامع الآثار في السير ومولد المختار ٢/ ٤٥ على هذا الكتاب فقال: (وقال ابن الجوزي في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر، وهو من أجل مصنفاته، صنفه في حياة شيخه أبي الفضل بن ناصر...)، وقد طبع مرارا، ومنها طبعة الآداب بالقاهرة سنة ١٩٧٥ م، ومازال الكتاب بحاجة إلى طبعة علمية تليق بهذا الكتاب الجليل.

#### المَبْحَثُ الثَّاني: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ، وَفِيه مَطَالِبُ:

#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ: الجَوَامِعُ(۱):

١- (الجَامِعُ الصَّحِيحُ)، المُسَمَّىٰ: (الجَامِعُ الصَّحِيحُ المُسْنَدُ المُخْتَصَرُ مِنْ أُمورِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَسُنَنِه وأَيَّامِهِ)، لأَبي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ البُخَارِيِّ (ت٢٥٦)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فقال: أَخْبَرنَا عَبْدُالأُوَّلِ، وَاللهُ البُخَارِيِّ (ت٢٥٦)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فقال: أَخْبَرنَا عَبْدُالأُوَّلِ، قَالَ: أَخْبَرنَا ابنُ أَعْيَنَ السَّرْخَسِيُّ، قَالَ: عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الفَرَبْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ به (٢).

٢- (الجَامِعُ الصَّحِيحُ)، المُسَمَّىٰ: (المُسْنَدُ الصَّحِيحُ المُخْتَصَرُ مِنَ السُّنَنِ بِنَقْلِ العَدْلِ عَنِ العَدْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) لأَبي الحُسَيْنِ مُسْلِم بنِ الحَجَّاجِ اللهُ عَنِ العَدْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) لأَبي الحُسَيْنِ مُسْلِم بنِ الحَجَّاجِ اللهُ عَنْ النَّسَابُورِيِّ (ت٢٦١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبِيْدِ اللهِ بنِ النَّاشِيُّ، قَالَ: أَخْبَرنَا نَصْرُ بنُ الحَسنِ الشَّاشِيُّ، قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ اللهِ بنِ النَّاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَىٰ بنِ عَمْرُ ويه، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الغَافِرِ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَىٰ بنِ عَمْرُ ويه، قَالَ: حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ به.

وَرَوَاهُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ الفُّرَاوِيِّ عَنْ عَبْدِالغَافِرِ بنِ http://almajles.gov.bh

وَرَوَاهُ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ فَقَطْ مِنْ طَرِيْقِ سَعْدِ الخَيْرِ عَنْ عَبْدِ الغَافِرِ بِنِ مُحَمَّدٍ بِهِ.

٣- (الجَامِعُ) لِلْتِرْمِذِيِّ، المُسَمَّىٰ: (الجَامِعُ المُخْتَصَرُ مِنَ السُّنَنِ عَنْ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) الجامع : كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع أبواب الحديث من العقائد، والأحكام، والآداب، والسير، والمناقب، والرقاق، والفتن وأخبار يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) صرح به المصنف في موضع واحد فقال: (رَوَاهُ البُّخَارِيُّ في الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ حَاتِمٍ، هَكَذَا).

اللهِ عَلَيْهِ، وَمَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ وَالمَعْلُولِ، وَمَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ)، لأَبِي عِيْسَىٰ مُحَمَّدِ ابنِ عِيسَىٰ بنِ سَوْرَةَ التِّرْمِذِيِّ، (٣٩٠)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الكَرُوخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الأَزْدِيُّ، وَأَبُو بَعْرِ الْغُورَجِيُّ قَالاَ: أَخْبَرَنَا الْمَحْبُوبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ، قَالَ: حدَّثَنَا النَّرْمِذِيُّ به.

2- (صَحِيحُ ابنِ خُزَيْمَةَ)، الـمُسَمَّىٰ: (مُخْتَصَرُ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ عَيْدٍ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي عَنِ النَّبِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ عَيْدٍ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ الَّتِي نَذْكُرُهَا) لأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ ابنِ إسْحَاقَ بنِ خُزَيْمَةَ النَّيْسَابُورِيِّ (ت ٢١١)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ النَّيْسَابُورِيُّ، قِرَاءةً عَلَيْهِ فِي سَنَةِ إَحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمَائِةٍ وأَنا أَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الْحَمْدُ بنِ مُحَمَّدُ بنِ مُحَمَّدُ بنِ الْمَعْمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنِ مُحَمَّدُ بنِ مُحَمَّدُ بنِ الْمَعْلُ بنِ مُحَمَّدُ بنِ الْمُحَاقَ بن خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ به.

٥- (مُسْتَخْرَجُ الإسْمَاعِيلِيِّ)(٢)، المُسَمَّىٰ: (الجَامِعُ الصَّحِيحُ المُخَرَّجُ عَلَىٰ صَحِيحِ الحَافِظِ مُحَمَّدِ بنِ إسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ)، لأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة لم يصل إلينا كاملا، وإنما وجد منه قسم صغير يمثل ربع الكتاب حققها قديما الدكتور محمد مصطفى الاعظمي رحمه الله وصدر عن المكتب الإسلامي في بيروت، ثم طبع بتحقيق آخر، ولم يقف الحافظ ابن حجر على الكتاب كاملا سوئ على هذا القسم وبعض الزيادات الأخرى، وأدخل الجميع في موسوعته المسماة: (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة).

<sup>(</sup>٢) المستخرج عند المحدثين: كل كتاب خرَّج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه، من غير طريق المؤلف الأول، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه، وغالب كتب المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما.

إِبْرَاهِيمَ بِنِ إِسْمَاعِيلَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ الجُرْجَانِيِّ (ت ٢٧١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مرةً وَاحِدةً، فَقَالَ: أَخْبَرَنا يَحْيَىٰ بِنُ ثَابِتِ بِنِ بُنْدَارٍ، قالَ: أَخْبَرَنا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنا أَبِي عَالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ به (۱).

## المَطْلَبُ الثَّاني: المَسَانِيدُ(٢):

- ١ (المُسْنَدُ)، لأبي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بِنِ دَاوُدَ بِنِ الجَارُودِ الطَّيَالِسِيِّ البَصْرِيِّ (ت٤٠٢)، قَالَ المُصَنِّفُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدِ: (ورَوَاهُ أَبو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ: أَشْهَلَ العَيْنَيْنِ)، وهَذَا النَّصُّ فِي مُسْنَدِه.
- ٢- (المُسْنَدُ)، لابنِ رَاهَوِيْهِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ مخْلَدِ المَرْوَزِيِّ (ت
   ٢٣٨) (٣)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ الغِطْرِيفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ شَيْرَوَيْهِ به.
   ابنِ شِيْرَوَيْهِ عَنِ ابنِ رَاهَوِيْهِ به.
- ٣- (المُسْنَدُ)، لأَبِي عَبْدِاللهِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت ٢٤١)، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ شَيْخِه ابنِ الحُصَيْنِ، عَن ابنِ الحُصَيْنِ، عَن ابنِ المُذْهِب، عَن القَطِيْعِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيه (٤).
- (١) مستخرج الإسماعيلي لم يصل إلينا فيما نعلم، وقد استفاد منه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ورواه في المعجم المفهرس ص ٤١ بإسناده إلى الإسماعيلي، وسماه بالاسم الذي ذكرناه الحافظ سراج الدين القزويني في المشيخة ص ٤٠١.
- (٢) المسانيد جمع مسند، وهو: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حِدَة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث.
- (٣) هذا المسند روي من طريق ابن شيرويه عن ابن راهويه، وقد وصلنا بعضه، وطبع في خمسة مجلدات، بتحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي، وصدر عن دار الإيمان بالمدينة المنورة، كما طبع طبعة أخرى محققة صدر عن دار التأصيل بالقاهرة.
  - (٤) وفي هذا الإسناد أيضا بعض الأحاديث التي زادها عبدالله في مسند أبيه.

- 2- (المُسْنَدُ)، لأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ بنِ حُمَيْدِ بنِ نَصْرٍ الكَسِّيِّ، ويُقَالُ لَهُ: الكَشِّيُّ (تَ ٢٤٩)، وَهُو المُنْتَخَبُ (١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُالأَوَّلِ ابنُ عِيْسَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّاوُدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو ابنُ عِيْسَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّاوُدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَمُّويْهِ السَّرْخَسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ خُزَيْم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ به.
- ٥- (المُسْنَدُ)، لأبي مُحَمَّدِ الحَارِثِ بنِ أَبي أُسَامَةَ البَغْدَادِيِّ (٢٨٢)(٢)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا سَعْدُ الخَيْرِ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعْدُ الخَيْرِ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ به (٣).
- 7- (المُسْنَدُ)، لأَبِي العَبَّاسِ الحَسَنِ بنِ شُفْيَانَ بنِ عَامِرِ الشَّيْبَانِ ّالنَّسَويِّ (ت٣٠٣) ، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ ، فَقَالَ : أَخْبَرِنَا سَعْدُ الخَيْرِ ابنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ الحَافِظُ، ابنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ به. قَالَ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ به.
- (۱) هذا المنتخب ويقال: المختصر هو القدر المسموع لإبراهيم بن خريم، كما قال ابن حجر في المعجم المفهرس ص ١٣٤، وقال ابن نقطة في التقييد (/ ٣٨٤، في ترجمة إبراهيم بن خريم: (حدث عن عبد بن حميد الكشي بكتاب مختصر المسند)، وهذا يدل على أن المختصر هو لعبد وليس لغيره، وقد طبع مراراً.
- (٢) لم يصل إلينا كاملا سوى جزء صغير، وقد طبع، ولكن أفرد الحافظ الهيثمي زوائده في كتابه الموسوم: (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث)، وهو مطبوع في مجلدين، وأدخله الحافظ البوصيري في موسوعته (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)، وكذلك أدخله الحافظ في معلمته الفخمة: (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية).
- (٣) قال ابن حجر في المعجم المفهرس ص ١٣٤: (وهو غير مرتب)، قلت: وقد رتبه الحافظ الهيثمي وجرَّد زوائده في كتاب سماه: (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث).
- (٤) لم يصل إلينا هذا المسند، وقد أدخل الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ما وقف على بعض منه.

٧- (المُسْنَدُ)، لِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْرُّويَانِيِّ (ت ٢٠٧)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي القَاسِمِ اللَّالِكَائِيِّ، عَنِ ابنِ فَنَّاكِيٍّ، عَنِ الرُّويَانِيِّ.

٨- (مُسْنَدُ الشِّهَابِ)، لأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ سَلاَمةَ بنِ جَعْفَرِ القُضَاعِيِّ المُصْرِيِّ (ت٤٥٤) (٢)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ، فَقَالَ: أَنْبَأَنا مُحَمَّدُ المِصْرِيِّ (ت٤٥٤) (٢)، وَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ، فَقَالَ: أَنْبَأَنا مُحَمَّدُ اللهِ الفُضَاعِيُّ به.
 ابنُ عَبْدِاللهِ القُضَاعِيُّ به.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: السُّنَنُ (٣):

١- (سُننُ الدَّارِمِيِّ)، لأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ الفَضْلِ الدَّارِمِيِّ التَّمِيمِ التَّميمِ التَّميمِ التَّميمِ التَّميمِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ (ت ٢٥٥)(١)، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنا أَخْبَرَنا الدَّاوُدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا ابِنُ أَعْيَنَ، قَالَ: أَخْبَرَنا عِيْسَىٰ بِنُ

<sup>(</sup>١) وصل إلينا هذا المسند ناقصاً، وطبع في ثلاث مجلدات.

<sup>(</sup>٢) هذا المسند لا علاقة بمنهج المسانيد المعروف، وأصل الكتاب كتاب وضعه المصنف باسم: (الشهاب) جمع فيه بعض الأحاديث في الوصايا والمواعظ والأمثال، وجعل هذه الأحاديث بدون إسناد، ثم صنف كتاب المسند فأسند هذه الأحاديث، والكتاب يعج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد تعقبه الصغاني في كتابه: (الدر الملتقط)، قال العلامة سراج الدين القزويني في المشيخة ص ٣٥٣: (وكتاب: الدر الملتقط في تبيين الغلط ونفي اللغط، إملاء الشيخ العلامة رضي الدين أبي الفضل الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني العمري اللغوي، وهو يحتوي على جميع ما في كتابي (الشهاب)، و (النُّجم) من الموضوع وغير ذلك من الأحاديث الموضوعة)، قلت: وكتاب الصغاني طبع مرارا، ومنها طبعة بتحقيق أخينا المحقق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف.

<sup>(</sup>٣) قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ص ٣٢ ما ملخَّصه: (السنن هي في اصطلاح المحدثين الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها، وليس فيها شيء من الموقوف لأن الموقوف لأن

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في تدريب الراوي ١/ ١٨٩: (ومسند الدرارمي ليس بمسند بل هو مرتب على الأبواب... وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسنده...).

عُمَرَ السَّمَرْ قَنْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدَّارِميُّ به.

٢- (السُّنَنُ)، لأَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بِنِ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيِّ (ت٥٧٧)، نَقَلَ مِنْهُ ابِي دَاوُدَ سُلَيْمَا وَاحِدًا، فَقَالَ بَعْدَ الحَدِيثِ رقم (١١١٦): (وقَدْ رَوَىٰ ابِينُ الجَوْزِيِّ نَصَّا وَاحِدًا، فَقَالَ بَعْدَ الحَدِيثِ رقم (١١١٦): (وقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بَالوَرْسِ وَالزَّعْفَرانِ) أ. هـ. وهذا الحَدِيثُ في سُنَنهِ.

٣- (سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ)، لأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيِّ (ت ٣٨٥)(١)، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَقِّ بْنُ عَبْدِالْخَالِقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَقِّ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بنِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيٌّ به.

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ: المَعَاجِمُ وَالمَشْيَخَاتُ(١):

١- (المُعْجَمُ الصَّغِيرُ) لأبي القَاسِمِ شُلَيْمَانَ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَيُّوبَ بنِ مُطِيرٍ اللَّخْمِيِّ الطَّبَرانِيِّ (ت ٣٦٠)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: اللَّخْمِيِّ الطَّبَرانِيِّ (ت ٣٦٠)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ فِي الرَّوْضَةِ بالمَدِينَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَدْنَانَ مُحَمَّدُ بنِ الفَضْل، وَفَاطِمَةُ مُحَمَّدُ بنِ الفَضْل، وَفَاطِمَةُ بنتُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرِ بنُ رِيْدَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الطَّبَرَانِيُّ به.

<sup>(</sup>١) يهتم الإمام الدارقطني في غالب كتابه هذا بجمع أحاديث الأحكام التي استدل بها بعض الفقهاء، وبيان عللها، واختلاف طرقها وألفاظها، ينظر كتاب الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية للدكتور عبدالله ضيف الله الرحيلي ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) المعجم عند المحدثين: كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتباً على أسماء شيوخه، ويكون الترتيب على حروف الهجاء غالباً، قال ابن حجر في المعجم المفهرس ص ١٩٥: (المشيخات وهي في معنى المعاجم، إلا أن المعاجم يرتب المشايخ فيها على حروف المعجم في أسمائهم بخلاف المشيخات).

٢- (المَشْيَخَةُ)، لأبي الحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الصيرفي، ابْنِ الآبَنُوْسِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت ٤٥٧) (١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ الآبَنُوسِيُّ به.
 ابنُ الحَسَنِ بنِ البَنَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الآبَنُوسِيُّ به.

٣- (مُعْجَمُ الشُّيُوخِ)، لأبي سَعْدٍ إسْمَاعِيلَ بنِ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ السَّمَّانِ الرَّاذِيِّ (تَهُ ٤٤)(١)، رَوَاهُ ابـنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بالرَّوْضَةِ بَيْنَ القَبْرِ وَالمِنْبَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُكْرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُكُرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُكُرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الرَّاذِيُّ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ به (١٠).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ: كُتُبُ الأَفْرَادِ(1):

١ - (الأَفْرَادُ)، لأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بِنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيِّ (ت ٣٨٥)(٥)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ الأُرْمَوِيُّ، وَعُمَرُ بِنُ ظَفَرٍ، قَالاَ: الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ الأُرْمَوِيُّ، وَعُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ به.

٢- (الأَفْرَادُ)، لأَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عُثْمَانَ البَغْدَادِيِّ، المَعْرُوفِ بابنِ
 شَاهِينَ (ت ٣٨٥)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق صديقنا الدكتور خليل حسن حمادة، وصدر عن جامعة الملك سعود بالرياض، سنة (١٤٢١هـ).

<sup>(</sup>٢) وصلت إلينا نسخة من هذا المعجم محفوظة في مكتبة خاصة كما أخبرني بذلك أحد الإخوة.

<sup>(</sup>٣) ذكر الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٣/ ٣٩٦ هذا الحديث الذي رواه ابن الجوزي، ثم عزاه إلىٰ أبي سعد في معجم شيوخه.

<sup>(</sup>٤) كتب الأفراد، وتسمى أيضا الغرائب، وهي الكتب التي تجمع الأحاديث التي لا يعرف لها إلاَّ إسناد واحد، وغالب هذه الأحاديث ضعيفة أو معلَّة.

<sup>(</sup>٥) وصلنا جزء من هذا الكتاب، طبع في جزأين، ورتَّبه الحافظ محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة (٥٠٥)، وقد طبع في خمس مجلدات.

<sup>(</sup>٦) وصلنا جزء منه وهو الجزء الخامس، طبع بتحقيق صديقنا الشيخ بدر البدر.

مُحَمَّدٍ الزَّوْزَنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بنُ وَشَاحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو عَلِيًّ مُحَمَّدُ بنُ وَشَاحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو عَلِيًّ مُحَمَّدُ بنُ وَشَامِينَ به.

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ: الفَوَائِدُ(۱):

١ - (فَوَائِدُ أَبِي بَكْرِ القَاسِمِ بِنِ زَكْرِيَّا المُطَرِّزِ) (ت ٢٠٥) (٢)، رَوَىٰ ابنُ الجَوْزِيِّ المُطَرِّزِ) نَصَّا وَاحِداً، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي البَزَّ ازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ المُطَرِّزُ بِه. الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبُو حَفْصَ الزَّيَّاتُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ المُطَرِّزُ بِه.

٢- (الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ الحِسَانُ العَوَالي)، لأبي عَمْرٍ وعُثْمَانَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ السَّمَرْ قَنْدِيِّ المِصْرِيِّ الحَنْاءِ (ت٥٤ ٣) (٣)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: السَّمْنَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ السِّمْنَانِيُّ، قَالَ: خَرَنا يَحْيَىٰ بْنُ عَلِيٍّ الْمُدِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ السِّمْنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ السَّمْرْ قَنْدِيُّ به.
 السَّمَرْ قَنْدِيُّ به.

٣- (الغَيْلاَنِيَّاتُ)، لأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعيِّ البزَّازِ

http://almailes.gov.bh

- (١) كتب الفوائد هي الكتب التي تجمع غرائب ما نقل عن المصنف، يسجل فيها التلميذ ما يلقيه الشيخ، فيختار من حديث الشيخ إما من العوالي، أو الصحاح، أو الحسان، أو الغرائب، أو المستخرجات، أو الأفراد، أو شيوخ في بلد معين، وغيرها من الموضوعات التي تهم المحدثين، وهي تشترك مع كتب الأفراد في اختيار الأحاديث الغرائب، ولكنها تفرق عنها بأنها تخصّ شيخا معينا.
- (٢) طبع بتحقيق ناصر بن محمد المنيع، وصدر عن دار الوطن بالرياض، سنة ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠م.
- (٣) وهـ و مطبوع بتحقيق صديقنا المحدث أبي إسحاق الحويني، وصدر عـن مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، وسماه الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس ص٣٠٣: (جزء من حديث عثمان بن السمرقندي).

البَغْدَادِيِّ، (ت٤٥٣)(١)، وَهِي أَجْزَاءُ انْتَقَاهَا تِلْمِيذُهُ ابنُ غَيْلَانَ، رَوَاهُ ابنُ البَغْدَادِيِّ، (ت٤٥٣)(١)، وَهِي أَجْزَاءُ انْتَقَاهَا تِلْمِيذُهُ ابنُ غَيْلَانَ، وَوَاهُ ابنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّد بنُ عَبْدِاللهِ الشَّافِعِيُّ به.

- ٤ (الفَوَائِـدُ المُنْتَخَبةُ الغَرَائِبُ العَوَالي)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْـحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدٍ المُنْتَخَبةُ الغَرَائِبُ العَوَالي)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْـحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدٍ المُزَكِّيِّ النَّىسَابُوْرِيِّ (٣٦٢)، وَهِيَ المُسَمَّاةُ (المُزكِيَّاتُ)(٢)، انْتِقَاءُ وَتَخْرِيجُ الدَّارَقُطْنِيِّ، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقَيْن:
- وقَالَ: أَخْبَرَنَا هِبةُ اللهِ بنُ الحُصَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبِ بْنُ غَيْلانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ المُزَكِّيُّ به.
- وقال أيضا: أَخْبَرَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو طَالِبِ العُشَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا الْبَرْقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ المُزَكِّيُّ به.
- ٥- (الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاهُ الْحِسَانُ الغَرَائِبُ)، انْتِقَاءُ الشَّيْخِ الْحَافِظِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ ابْنِ عُمْرُ وفٍ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مَعْرُ وفٍ ابْنِ عُمْرَ الدَّارَقُطْنِيِّ (ت٣٨٥) لابْنِ مَعْرُ وفٍ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مَعْرُ وفِ الْبَيْ مَعْرُ اللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مَعْرُ وفِ اللهِ عَمْرَ الدَّارِيِّ الدَّهُ أَبِنُ الجَوْزِيِّ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَرَادِيِّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْزِلَيِّ، قَاضِي القُضَاةِ (ت٣٨١) (٣)، رَوَى مِنْهُ أَبِنُ الجَوْزِيِّ
- (۱) طبع مرارا، ومنها تحقيق الدكتور حلمي كامل أسعد عبد الهادي، وصدر عن دار ابن الجوزي بالرياض، سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- (٢) طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن فارس السلوم، وصدر عن دار البشائر الإسلامية، سنة ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م.
- (٣) ما زال الكتاب مخطوطا، وتوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية، وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد نشر في المكتبة الشاملة، وليس منه سوئ الجزء الخامس، وجميع أحاديث الكتاب من طريق ابن معروف عن شيخه أبي محمَّد يحيئ بن محمَّد بن صاعد، ويقع في خمس لوحات، ونصف اللّوحة، في كلّ صحيفة منها ثمانية عشر سطرًا، تقريبا بخط مشرقيّ.

حَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الْخَامِسِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْبَاقِي، وَدِيثَين مِن الْجُزْءِ الْجَوْهِرِيُّ القَاضِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَعْرُوفٍ به.

- ٦- (الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ عَنِ الشُّيُوخِ العَوَالي)، وَهِيَ المُسَمَّاةُ بـ(الحَرْبِيَّاتِ)، لأَبي الحَسَـنِ عَلِيِّ بنِ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَـيْنِ بنِ شَـاذَانَ السُّكَّرِيِّ الحَرْبيِّ الحَسَـنِ بنِ شَـاذَانَ السُّكَّرِيِّ الحَرْبيِّ الحَسَيْنِ بنِ شَـاذَانَ السُّكَّرِيِّ الحَرْبيِّ الحَسْيْنِ بنِ شَـاذَانَ السُّكَرِيِّ الحَرْبيِّ الحَسْيْنِ بنِ شَـاذَانَ السُّكَرِيِّ الحَرْبيِّ الحَسْيْنِ بنِ شَـاذَانَ السُّكَرِيِّ الحَرْبيِّ الحَرْبيِّ الحَرْبيِّ مِنْ طَرِيقَيْن:
- الطَّرِيتُ الأُوَّلُ، قَالَ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ الأُرْمَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرنَا أُبو الحُسَيْنِ بِنُ النَّقُورِ، قَالَ: أَخْبَرنَا عَلِيٌّ بْنُ عُمَرَ السُّكَّرِيُّ به.
- الطَّرِيتُ الثَّانِي: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، وأَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ البَنَّاءِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الْحَمَّدِ القَّزَّازُ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ المَأْمُونِ، قَالُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَرْبيُّ به.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: الأَمَالِي (٢):

- 1 (الأَمَالِي) لأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِالصَّمَدِ بِنِ مُوسَىٰ القُرَشِيِّ الهَاشِميِّ الهَاشِميِّ البَعْدَادِيِّ (ت ٣٢٥) (٣)، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرنَا مَوْهُوبُ بِنُ البَعْدَدَادِيِّ الْمُعْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ أَلْ مُحَمَّدِ البُسْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ
- (۱) طبع بتحقيق تيسير بن سعد أبو حيمد، وصدر عن دار الوطن بالرياض، سنة ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م. (۲) الأمالي جمع إملاء، وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله تعالىٰ عليه من العلم، ويكتبه التلامذة فيصير كتابا، ويسمونه الإملاء والأمالي، قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ص ٩٥١ ما ملخصه: (وطريقهم فيه أن يكتب المستملي في أول القائمة: هذا مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا، ويذكر التاريخ، ثم يورد المملي بأسانيده أحاديث وآثاراً، ثم يفسر غريبها، ويورد من الفوائد المتعلقة بها بإسناد أو بدونه ما يختاره ويتيسر له).
- (٣) طبع بتحقيق صديقنا الدكتور عبد الرحيم محمد بن أحمد القشقري، وصدر عن مكتبة الرشد، الرياض، سنة ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.

- ابنِ الصَّلْتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِالصَّمَدِ الهَاشِميُّ به.
- ٢- (الأَمَالِي) لأَبِي عَبْدِاللهِ الحُسَيْنِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ المَحَامِلِيِّ القَاضِي
   (ت ٣٣٠)، رواه ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقَيْن:
- الطَّرِيتُ الأُوَّلُ، رِوَايةُ ابنِ مَهْ دِيِّ عَنْهُ (۱) فقال: أَخْبَرَنا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ، وعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّابُونِيُّ، وأَب وأَب والغَنَائِمِ بنُ أَبِي عُثْمَانَ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الحَسَنِ العَطَّارُ، قَالُوا: أَخْبَرَنا أَبو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ إسماعِيلَ أَبو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ إسماعِيلَ المَحَامِليُّ به.
- الطَّرِيقُ الثَّانِ، رِوَايةُ ابنِ البَيِّعِ عَنْهُ (٢)، فَقَالَ: أَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أَبو مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَاللَّهِ بَنُ عَلِيٍّ المُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَصْرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ البَطَرِ، عَبْدُاللهِ بِنُ عَلِيٍّ اللهِ المُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ إِللهِ المُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ إِللهِ اللهِ المُؤَدِّبُ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ المُؤَدِّبُ مَا إِللهِ اللهِ اللهِ
- ٣- (الأَمَالِي) لأَبِي عَمْرُو عُثْمَانَ بِنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ، الْمَعْرُوفِ بابنِ السَّمَّاكِ (الأَمَالِي) لأَبِي عَمْرُو عُثْمَانَ بِنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ، الْمَعْرُوفِ بابنِ السَّمَّاكِ (٣٤٤) (٣)، رَوَى منهُ ابنُ الْجَوْزِيِّ أَرْبَعَ رِوَايَاتٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الوَهَّابِ ابنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو عُمَرَ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو عُمَرَ بنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ به.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي رحمه الله، وصدر عن دار النوادر، سنة ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق إبراهيم القيسي، وصدر عن المكتبة الإسلامية في الأردن، سنة ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٣) أمالي السماك، وتسمى أيضا (الفوائد) ما زالت مخطوطة، وهي أجزاء في الظاهرية، وقد أخرجت الجزء التاسع وهو روايته لحديث حنبل بن إسحاق، وأخرجته مع كتابه الفتن، وصدر عن دار البشائر الإسلامية في بيروت سنة ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، والحمد لله على توفيقه.

- 3- (الأَمَالِي)، لأَبِي الحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَنْبَس البَغْدَادِيِّ الوَاعِظِ (ت٣٨٧)()، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنا هِبَةُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ الوَاعِظِ (ت٣٨٧) أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الحَرِيرِيُّ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الحَشَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ ابن سَمْعُونَ به.
- ٥- (المُخَلِّصِيَّاتُ)، لأَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ العَبَّاسِ البَغْدَادِيِّ المُخَلِّصِيَّاتُ)، لأَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ العَبَّاسِ البَغْدَادِيِّ المُخَلِّصِ، (ت٩٩٣)(٢)، وهي أَمَالِي لَأْبِي طَاهِرٍ، وقَدْ انْتَقَىٰ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ بَعْضَ فَوَائِدِهَا، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ أَربِع طُرُقٍ:
- الطَّرِيتُ الأَوَّلُ، قَالَ: أَخْبَرنَا سَعِيدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ البَنَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرنَا أَبو الطَّرِيتُ، قَالَ: أَخْبَرنَا أَبو طَاهِرِ المُخَلِّصُ به. القَاسِم عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بن البُسْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرنَا أَبو طَاهِرِ المُخَلِّصُ به.
- الطَّرِيتُ الثَّانِي، قَالَ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ: أَخْبَرَنَا عَالِياً إِسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ الطَّرِيتُ الثَّقُورِ، وأبو السَّمَرْ قَنْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ الزَّيْنَبِيُّ، وأبو الحُسَيْنِ بْنُ النَّقُورِ، وأبو القَاسِم بنُ البُسْرِيِّ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبو طَاهِرِ الْمُخَلِّصُ.
- الطَّرِيتُ الثَّالِثُ، قَالَ في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ: أَخْبَرنَا مَوْهُوبُ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْبُسْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُخَلِّضُ به.
- الطَّرِيتُ الرَّابِعُ، قال في مَوْضِع وَاحِدٍ: أَخْبَرَنا هِبَةُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ الحَرِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ المُخَلِّصُ بِه.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيقي، وصدر عن دار البشائر الإسلامية في بيروت سنة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق الأستاذ نبيل سعد الدين جرار، وصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، سنة ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

#### المَطْلَبُ الثَّامِنُ: الأَجْزَاءُ الحَدِيثيَّةُ(١):

- ١- (المَنَاسِكُ)، لأَبِي النَّضْرِ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ البَصْرِيِّ (ت٢٥١)(٢)، رَوَاهُ ابِنُ الْجَوْزِيِّ، فقال: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ البِنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّقُورِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنَا أُمُّ الفَتْحِ بِنْتُ أَحْمَدَ بنِ كَامِلِ القَاضِي، قَالَتْ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ البَصَلاَنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ القَطَعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ البَصَلاَنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ القَطَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدُ الأَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ به.
- ٢- (جُرزُءُ الأَنْصَارِيِّ)، لأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ المُثَنَّىٰ الأَنْصَارِيِّ البَصْرِيِّ (ت٥١٦) (٣)، رَوَىٰ مِنْهُ ابنُ الْجَوْزِيِّ حَدِيثًا وَاحِداً، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا الْبَصْرِيِّ (ت٥١٦) أَبُو مُنْدُ البَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عُمَرَ البَرْمَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَجِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَجِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيُّ به.

<sup>(</sup>١) الجزء الحديثي في اصطلاح المحدثين: جمع الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم، وقد يختارون من المطالب الثمانية في صفة الجامع مطلباً جزئياً يصنفون فيه، ينظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة الكتاني ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب المناسك من أوائل المصنفات الحديثية، ويقع في ثلاثة أجزاء، وقد وصلنا الجزء الأول، محفوظ في المكتبة الظاهرية، ومن فضل الله وتوفيقه أني خدمته ونشرته، وصدر عن دار البشائر الإسلامية في بيروت، سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني، وصدر عن مكتبة أضواء السلف بالرياض.

<sup>(</sup>٤) جزء العيشي هذا ما زال مخطوطا، منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود، ويقع في سبع عشرة ورقة.

المَأْمُونِ، قَالَ: أَخْبَرِنَا ابْنُ حَبَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا البَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْمَعْشِيُّ به.

وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي الشَّيْخِ بِنِ حَيَّانَ فِي أَخْلاَقِ النَّبِيِّ عَيَّا ِ بِإِسْنَادهِ إلىٰ البَّغَوِيِّ عَنِ العَيْشِيِّ بِهِ. البَغَوِيِّ عَنِ العَيْشِيِّ بِهِ.

- ٤- (جُزْءُ مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَلَى بْنِ سَالِمِ الشَّاشِلِيِّ)، (ت٢٣٢)(١)، رَوَىٰ منه ابنُ
   الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيْقِ البَغَوِيِّ عَنْهُ.
- ٥- (جُزْءُ لُويْنِ)، لأبي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِبنِ سُلَيْمَانَ بنِ حَبِيبِ الأَسَدِيِّ المِصِّيْصِيِّ، المَعْرُوفِ بِلُويْنِ (ت ٥ ٢٤)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي ثَلَاثةِ مَوَاضِعَ، فَقَالَ: الْمَعْرُوفِ بِلُويْنِ (ت ٥ ٢٤)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي ثَلَاثةِ مَوَاضِعَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو القَاسِمِ بنُ أَخْبَرَنَا أَبو القَاسِمِ بنُ مَنْدَهُ، وأبو بَكْرٍ الطَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو الفَصْلِ الْمُفَضَّلُ الْبُزَانِيُّ، وَأَبُو الفَصْلِ الْمُفَضَّلُ الْبُزَانِيُّ، وَأَبُو عِيسَى بنُ زِيَادٍ، وأبو بَكْرٍ بنُ مَاجَهُ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الأَبْهَرِيِّ، وَالَى تَعْرَفُوا الْمُوَلِّيُّ، وَالْمَوْقَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَيَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْقَ وَيْ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْقَ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَيْنَ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا لَوْ عَلَيْ الْمُولِيِّ الْمُفَتَّلُ الْمُولِيِّ الْمُعَرِيِّ الْمُعَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَزَوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُويْنُ به.
- 7 (جُرْءُ الحَسَنِ بِنِ عَرَفة)، لأبي عَلِيِّ العَبْدِيِّ البَعْدَادِيِّ المُؤدِّ المُؤدِّ المُؤدِّ المُؤدِّ المُؤدِّ المَعْبَدِيِّ البَعْدَادِيِّ المُؤدِّ المُؤدِّ اللَّهِ (ت٧٥٧) (٣)، رَوَىٰ منهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مَوْضِعاً وَاحِداً، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مَنْصُورِ القَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَافِظُ أَبو بَكْرِ بنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ النَّ مَعْدِيِّ، قَالَ: خَدَّثنا الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثنا الْحَسَنُ ابْنُ مَحْمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثنا الْحَسَنُ ابْنُ عَرَفَة به.

(١) طبع في مجلة الأحمدية بدبي في العدد الحادي عشر سنة (٢٠٠٢)، بتحقيق الدكتور عبدالعزيز شاكر الكبيسي.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق مسعد بن عبد الحميد السعدني، وصدر عن مكتبة أضواء السلف بالرياض سنة ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق صديقنا الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، وصدر عن دار الأقصىٰ بالكويت سنة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.

- ٧- (الأَطْعِمَةُ)، لأَبِي سَعِيدٍ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدِ بنِ خَالِدِ بنِ سَعِيدٍ الدَّارِميِّ السَّجِسْتَانِيِّ (ت ٢٨٠)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالأُوَّلِ بنُ عِيْسَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الفَضْلَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الفَضْلَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الفَضْلَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا المُطَّلِبُ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِميُّ به.
- ٨- (العَفْوُ) لأَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي عَاصِمٍ ، وَهُو أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ الضَّحَاكِ بِنِ
   مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِيُّ (ت ٢٨٧) (٢) ، رَوَّاهُ ابِنُ الجُوْزِيِّ فِي مَوْضُعٍ وَاحِدٍ بإِسْنَادِهِ
   إلىٰ أبي الشَّيْخ الأَصْبَهَانيِّ عَنِ ابِنِ أَبِي عَاصِمٍ به .
- 9- (الصِّيَامُ)، لأبي بَكْرٍ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسنِ بنِ المُسْتَفَاضِ الفِرْيَابِيِّ (تَا الصِّيَامُ)، لأبي بَكْرٍ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدُ بنُ (تَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الْجَوْدِيِّ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدُ بنْ جَعْفَرِ الْخِرَقِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ به. ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ الْخِرَقِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ به.
- ١٠ (البَيْتُوتَةُ)، لأَبِي العبَّاسِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ السَّرَّاجِ النَّيْسَابُوريِّ (ت ٣١٣)(٤)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بنِ
- (١) ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس ص ٨٦، ورواه بهذا الإسناد، وهذا الكتاب لم يصل إلينا فيما نعلم.
- (٢) عزا الذهبي الحديث الذي رواه ابن الجوزي إلى كتاب العفو لابن أبي عاصم في ميزان الاعتدال ١/ ٣٥٤ ، وسماه النديم في الفهرست ص ٢٠٧ بكتاب العفو والصفح ، وهذا الكتاب لم يصل إلينا فيما نعلم .
- (٣) طبع بتحقيق عبد الوكيل الندوي، وصدر عن الدار السلفية في بومباي، سنة ١٤١٢، ولم يطبع كاملا.
- (٤) قال ابن حجر في المعجم المفهرس ص ٢٥٠: (وهو جزء لطيف من عوالي أبي العباس السراج ، كان لا يحدث به إلا من بات على بابه ليلة) ، وقد طبع بتحقيق أبي الأشبال الزهيري ، وصدر عن دار الريان بالقاهرة سنة ٢٠٤١-١٩٨٧.

- مُحَمَّدٍ المُزَكِّيِّ عن السَّرَّاجِ به .
- ١١- (حَدِيثُ هُدْبة بنِ خَالِدٍ) المُتَوَقَّىٰ بعد (٢٣٣)، لأَبي القَاسِمِ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ مُبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدٍ القَاضِي، وَيَحْيَىٰ بنُ الجَوْزِيِّ نَصَّا وَاحِداً، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ القَاضِي، وَيَحْيَىٰ بنُ عَلِيٍّ المُدِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الحُسَيْنِ بنُ النَّقُّورِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ حَبَابة، قَالَ: حَدَّثَنَا البَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ به.
- ١٢ (حَدِيْثُ بَدْرِ بِنِ الْهَيْثَمِ بِنِ خَلَفٍ، أَبِي الْقَاسِمِ اللَّخْمِيِّ الْكُوْفِيِّ الْقَاضِي)
  (ت ١٧ ٣)(٢)، رَوَىٰ منه ابنُ الْجَوْزِيِّ حَدِيثًا وَاحِداً، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٌّ بْنُ عَلِيٌّ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ النَّقُورِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَىٰ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدْرُ بِنُ الْهَيْثُم بِه.
- ١٣ (جُزْءُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ بْنِ عُثْمَانَ، أَبِي بَكْرٍ البَغْدَادِيِّ التَّمَّارِ) (ت بعد سنة ٢٠) (٣)، رَوَىٰ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِي حَدِيْثَيْنِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ أَخْبَرَنَا شَعِيدُ بنُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ الزَّيْنَبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ الوَرَّاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَّرِيِّ به.

http://almajles.gov.bh

(١) ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس، ورواه بهذا الإسناد ص ٣٧٦، وذكر أنه يقع في جزأين، وقد وصلنا الجزء الأول محفوظ في المكتبة الظاهرية.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق الشيخ محمد زياد عمر تكلة، وصدر عن مكتبة العبيكان بالرياض سنة (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣/ ٢٦٣، وترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام ٧/ ٣٩٦، فقال: (كذا ذكره الخطيب، ولم يورِّخه)، وجزؤه ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٦/ ٢٧٦، والفاسي في ذيل التقييد ٢/ ١٣٥، وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص ٧٧: (أبو بكر محمد بن السري التمار صاحب الجزء، وهو معروف برواية المناكير والموضوعات).

- 18 (حَدِيثُ ابنِ البُخْتَرِيِّ)، لأَبي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِهِ بنِ البُخْتَرِيِّ بنِ مُدْرِكِ بنِ سُلَيْمَانَ البَغْدَادِيِّ الرَّزَّازِ (ت٣٩٩)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، مُدْرِكِ بنِ سُلَيْمَانَ البَغْدَادِيِّ الرَّزَّازِ (ت٣٩٩)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَنْبَأَنا أَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرٍ، عَنْ أَبي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ ابنِ قَيْدَاسٍ، عَنْ أَبي الحُسَيْنِ بنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِه به.
- ١٥ (جُزْءُ الغِطْرِيفِ)، لأَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ القَاسِمِ بِنِ السَّرِيِّ بِنِ الغِطْرِيفِ الجُرْجَانِيِّ (٣٧٧)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فَقَالَ: السَّرِيِّ بِنِ الغِطْرِيفِ الجُرْجَانِيِّ (٣٧٧)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فَقَالَ: أَخْبَرِنَا طَاهِرُ بِنُ الْخَبَرِنَا طَاهِرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، ومُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي، قَالاَ: أَخْبَرِنَا طَاهِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الطَّبَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبُو أَحْمَدَ الغِطْرِيْفِيُّ به.
- ١٦ (حَدِيثُ ابنِ أَخِي مِيْمِي)، لأَبي الحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ الدَّقَّاقِ، المُعْرُوفِ بابنِ أَخِي مِيْمِي (ت ٣٩٠)(")، رَوَىٰ مِنْها ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُوفِ بابنِ أَخِي مِيْمِي (ت ٣٩٠)(")، رَوَىٰ مِنْها ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُوفِ بابنِ أَخِي مِيْمِي (ت ٣٩٠)
- الطَّرِيقُ الأَوَّلُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بنُ عَلِيِّ المُدِيرُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبو جَعْفَرِ الطَّرِيقُ الأَوَّلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو جَعْفَرِ ابنُ المُسْلِمَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ الدَّقَاقُ، المَعْرُوفُ بِابْنِ ابنُ المُسْلِمَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ الدَّقَاقُ، المَعْرُوفُ بِابْنِ http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) وقد وصلت بعض مؤلفات ابن البختري، وطبعت باسم: (مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري)، بتحقيق الشيخ نبيل سعد الدين جرار، وصدرت عن دار البشائر الاسلامية في بيروت سنة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

<sup>(</sup>٢) خدمت هذا الجزء بتحقيقه على خمس نسخ خطية مختلفة، وصدر عن دار البشائر الإسلامية في بيروت، سنة ١٤١٧ - ١٩٩٧، والحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>٣) وقد وصلت بعض مؤلفات ابن أخي ميمي، وطبعت باسم: (فوائد ابن أخي ميمي الدقاق) بتحقيق الشيخ نبيل سعد الدين جرار، وصدر عن دار أضواء السلف بالرياض، ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥ م.

- الطَّرِيقُ الثَّانِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بنِ البَنَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الطَّرِيقُ الثَّانِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بْنِ
- الطَّرِيتُ الثَّالِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّوْزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقاضِي أَبُو يَعْلَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَخِبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَخِي مِيْمِي به.
- ١٧ (مَا قَرُبَ سَنَدُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي القَاسِمِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ السَّمَرْ قَنْديِّ البَغْدَادِيِّ) (ت٣٦٥)، وَهُو شَيْخُ ابِنِ الجَوْزِيِّ (١)، رَوَىٰ الجُزْءَ عَنْهُ.

### المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (٢):

١- (أعْلامُ النَّبُوَقِ)، لأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بِنِ مُسْلِم بِنِ قُتَيْبَةَ الدِّيْنَورِيِّ ( ٢٧٦) (٢)، رَوَاهُ ابنُ الجوزي فَقَالَ: أَنْبَأَنا يَحْيَىٰ بنُ ثَابِتِ بنِ بُنْدَارٍ، قالَ: أَخْبَرَنا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ قَشِيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبو حَفْصٍ عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ هَارُونَ الآجُرِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ بُكَيْرٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبو مُحَمَّدٍ بنِ بُكَيْرٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبو

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق عطاء الله بن عبد الغفار بن فيض أبي مطيع السندي، وصدر عن مكتبة السنة بالقاهرة، سنة ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

<sup>(</sup>٢) الدلائل جمع دلالة، وهي العلامة، ودلائل النبوة هي ما أكرم الله تعالىٰ رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام مما يدل علىٰ صدق نبوته من غير شرط التحدي، فإن أكرم الله تعالىٰ نبيه بأمر معجز علىٰ سبيل التحدي فهي المعجزة، فبينهما عموم وخصوص، والدليل أعم، والمعجزة أخص، ومع هذا الفرق بينهما فلم يلحظه من ألف في دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٣) وصل منه الجزء الأول، محفوظ في المكتبة الظاهرية، وخطه سيء للغاية.

- ٧- (دَلائِلُ النَّبُوَّةِ)، لأبي بَكْرِ بنِ أبي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ المُؤَدِّبِ المُؤَدِّبِ القُرْشِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت ٢٨١)(١)، رَوَى مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْرَنَا طِرَادُ بنُ عَبْدُاللهِ بنُ عَلِيٍّ المُقْرِئُ، وَمُحَمَّدُ بنُ نَاصِرٍ الحَافِظُ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا طِرَادُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بنُ أبي الدُّنيَا به.
- ٣- (هَوَاتِفُ الْجِنَّانِ)، لأبي بَكْرِ بِنِ أَبِي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدٍ اللهُ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدٍ اللهُ وَقِلَ الْمُؤَدِّ بِ القُرْشِيِّ الْبَغْدَادِيِّ (ت ٢٨١)(١)، رَوَىٰ مِنْهُ ابِنُ الْجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بِنُ عَبْدِالْجِبَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بِنُ عَبْدِالْجِبَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بِنُ عَبْدِالْجِبَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهُ بَكْرِ الْقُرْفِيِّ، قَالَ: مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ الْفَتْحِ، أَخْبَرَنَا ابِنُ أَخِي مِيْمِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْقُرَشِيُّ بِهِ.
- 2- (مَعَالِمُ النَّبُوَّةِ)، لأَبِي الحَسَنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَرَاءِ بنِ المُبَارَكِ العَبْدِيِّ القَاضِي البَغْدَادِيِّ (ت٢٩١) (٣) ، رَوَى مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ ثَمَانِيةَ نُصُوصٍ ، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ المُبَارَكِ ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ ، قَالَ: أَخْبَرَنا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الحُسَيْنِ بنُ إلبَرَاءِ به . http://almayle
- ٥- (هَوَاتِفُ الجِنَّانِ، وعَجِيبُ مَا يُحْكَىٰ عَنِ الكُهَّانِ، مِمَّا يُبَشِّرُ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ بِنِ عَفِ الكُهَّانِ، مِمَّا يُبَشِّرُ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ

<sup>(</sup>١) لم يصل إلينا فيما نعلم.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق محمد الزغلي، وصدر عن المكتب الإسلامي في بيروت، سنة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م. (٣) هذا الكتاب لم يذكره أحد سوئ ابن نقطة في إكمال الإكمال ١/ ٣٣٥، والنصوص التي رواها ابن الجوزي تدور كلها في معالم النبوة ودلائلها، فهي مظنة أن تكون من هذا الكتاب النادر. (٤) طبع بتحقيق الأستاذ إبراهيم صالح، وصدر عن دار البشائر بدمشق، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

سَهْل بنِ شَاكِرِ الخَرَائِطِيِّ (ت ٣٢٧)، رَوَىٰ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا المُؤْتَمَنُ بنُ أَحْمَدَ السَّاجِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الشَّاجِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الشَّاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بنُ القَاسِمِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ الخَشَّابُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بنُ أَي القَاسِمِ النَّصْرَابَاذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ المُفِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ المُفِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ المُفِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ المُفِيدُ، قَالَ:

7 - (دَلَائِكُ النَّبُوَّةِ)، لأَبِي نُعَيْمٍ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيِّ (ت ٤٣٠)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا أَبو الحَسَنِ سَعْدُ الخَيْرِ بنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْم به (٢). نُعَيْم به (٢).

٧- (دَلاَئِلُ النُّبُوَّةِ)، لأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ الخُسْرَوْجِرديِّ النَّهُ فَقَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْفَضْلِ البَيْهَ قِيُّ به. الصَّاعِديُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ البَيْهَ قِيُّ به.

# المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ الآدَابِ وَالأَخْلاَقِ:

١- (الأَدَبُ المُفْرَدُ)، لأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ البُخَارِيِّ (ت٢٥٦) أَنْ رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فَقَالَ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرِ، وَعُمَرُ بنُ

(۱) طبع منتخبه بتحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي، وعبد البر عباس، وصدر عن دار النفائس في بيروت، سنة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، وحقق كاملا من قبل بعض طلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرئ بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في موضعين (٧٩) و(٥٩)، فقال: (وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني من حديث يحيى بن عبدالرحمن...)، وقال في الموضع الآخر: (قال أبو نعيم الحافظ...).

<sup>(</sup>٣) طبع أكثر من طبعة، ومنها طبعة بدار الكتب العلمية في بيروت، سنة ١٤٠٥ هـ.

<sup>(</sup>٤) طبع مرارا، ومنها بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وصدر مصوراً عن دار البشائر الإسلامية=

ظَفَرٍ، قَالاَ: أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ البَاقِلاَّوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرِنَا القَاضِي أَبو العَلاَءِ الوَاسِطيُّ، قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبو الخَيْرِ النَّيَازِكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبو الخَيْرِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ به.

٢- (الشَّمَائِلُ)، لأبي عِيْسَىٰ مُحَمَّدِ بنِ عِيسَىٰ بنِ سَوْرَةَ التَّرْمِذِيِّ (٣٧٩)(١)،
 رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ أبي الحَسَنِ البَسْطَامِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَدُ بنُ أبي مَنْصُورِ الخَلِيلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الهَيْثَمُ بنُ كُلَيْبِ الشَّاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عِيسَىٰ التَّرْمِذِيُّ به.

٣- (أَخُلاَقُ النَّبِيِّ وآدَابُهُ) عَلَيْهُ، لأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ حَقْرَ بنِ حَيَانَ، المَعْرُوفِ بِأَبِي الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيِّ (٣٦٩)(٢)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بنُ أَبِي فَقَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بنُ أَبِي الشَّعْرَنَا أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّعَّانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنِ مَيَّانَ به.
أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ جَعْفَرِ بنِ حَيَّانَ به.

# المَبْحَثُ الخَامِسُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ:

١ - (الشَّوَابُ) لآدمَ بنِ أَبِي إِيَاسٍ العَسْقَلانِيِّ (ت ٢٢٠)(٣)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ في مَوْضِع وَاحِدٍ، فَقَالَ: أَخْبَرنَا أَبو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ القَزَّانُ،

<sup>=</sup> في بيروت، سنة ٩٠٤١هـ - ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>١) طبع مرارا، ومنها بتحقيق سيد بن عباس الجليمي، وصدر عن المكتبة التجارية بمكة المكرمة، سنة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

<sup>(</sup>٢) طبع مرارا، وأفضل طبعة لـه هي التي حققها صالح بن محمد الونيان، وصدرت عن دار المسلم بالرياض، سنة ١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٣) نسب الحديث الذي رواه ابن الجوزي: الذهبي في العلو للعلي الغفار ص ١٠٢، وقد رواه ابن حجر في المعجم المفهرس ص١٠١ من طريق أبي منصور القزاز به .

.1997 - 1818

قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبِو بَكْرِ الخَطِيبُ ، قَالَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الفَاْبِجَانِيُّ ، قَالَ: الأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ به. أَخْبَرَنَا عِيْسَىٰ بِنُ إِبْرَاهِيمَ العُقَيْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ به.

- ٢- (الزُّهْدُ)، لأَبِي عَبْدِاللهِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت ٢٤١)(١)، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ شَيْخِه ابِنِ الحُصَيْنِ، عَن ابنِ المُدْهِبِ، عَنِ القَطِيْعِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيه.
- ٣- (المَنَامَاتُ)، لأبي بَكْرِ بنِ أبي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ المُؤَدِّبِ اللهُؤَدِّبِ اللهُؤَدِّبِ اللهُؤَدِّبِ اللهُؤَدِّبِ اللهُؤَدِّبِ اللهُؤَدِّبِ اللهُؤَرِّبِ اللهُؤَرِّبِ اللهُؤَرِّبِ اللهُؤَرِّبِ اللهُؤَرِّبِ اللهُؤَرِيِّ اللهُؤَرِّبِ اللهُؤَرِّبِ اللهُؤَرِّبِ اللهُ اللهُؤَرِّبِ اللهُ ا
- 2- (قِصَرُ الأَمَلِ)، لأبي بَكْرِ بنِ أبي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ المُؤَدِّبِ المُؤَدِّبِ المُؤَدِّبِ اللهُ اللهُ

(۱) طبع المنتقى منه مرارا، وقد خدمته بتحقيق ما وصلت إليه من مخطوطاته، والله أسال أن يوفقني للحصول على نسخة خطِّية كاملة تكمل النقص في المخطوطات التي وقفت عليها. (۲) طبع بتحقيق عبد القادر أحمد عطا، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت، سنة

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق محمد خير رمضان يوسف، وصدر عن دار ابن حزم في بيروت، سنة ١٤١٧هـ – ١٩٩٧م.

- ٥- (الشُّكْرُ)، لأبي بَكْرِ بنِ أبي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ المُؤَدِّبِ المُؤَدِّبِ القُرْشِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت٢٨١)(١)، رَوَىٰ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرنَا الْعُرْشِيِّ البَغْدَادِيِّ بنُ الحُسَيْنِ بن أبو غَالِبِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ المَاوَرْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بن أبو غَالِبِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنُ بن أحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَلْمَانَ، أَيُّوبَ البَزَّ ازُ، قالَ: أَخْبَرنَا الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَلْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَلْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ به.
- 7- (القُبُورُ)، لأبي بَكْرِ بنِ أَبِي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ المُؤَدِّبِ المُؤَدِّبِ المُؤَدِّبِ اللَّهُ العَرْزِيِّ، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا أَبو القَاسِمِ القُرَشِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت٢٨١)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا أَبو القَاسِمِ الخَرِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَبْدِاللهِ بنُ دُوسْت، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَبْدِاللهِ بنُ دُوسْت، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَلِيٍّ بنُ صَفْوَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرِ القُرَشِيُّ به.
- ٧- (الذِّكُو)، لأبي بَكْرِ بنِ أَبِي الدُّنياعَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ المُؤَدِّبِ القُرشِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت٢٨١) (٣)، رَوَى مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ حَدِيثاً وَاحِداً، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا البَغْدَادِيِّ (ت٢٨١) أَبُي عُمَرَ، قَالاً: أَخْبَرَنَا طِرَادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ ابنُ بَشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ ابنُ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ القُرشِيُّ به.
- ٨- (الصَّمْتُ)، لأَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ المُؤَدِّبِ

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق صديقنا الشيخ بدر البدر، وصدر عن المكتب الإسلامي في الكويت، سنة ١٤٠٠ - ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق طارق محمد سكلوع العمود، وصدر عن مكتبة الغرباء الأثرية، سنة ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>٣) لم يصل إلينا هذا الكتاب فيما نعلم، والحديث الذي رواه ابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا هو حديث رويفع بن ثابت في شفاعة رسول الله و الله الله عليه، وهو آخر حديث في الكتاب، وقد عزاه لابن أبي الدنيا برهان الدين الحلبي القبيباتي في كتاب عجالة الإملاء على كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ٤/ ٢٠١.

القُرَشِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت٢٨١)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَسْنُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَسْنُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ الحَسَنُ بنُ الحُسَيْنُ بنُ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ به.

- 9- كِتَابُ (مُجَابِي الدَّعْوَةِ)، لأَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدٍ اللهُ وَدِّيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا المُؤَدِّبِ القُرشِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت٢٨١)(٢)، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا طِرَادُ بِنَ عَبْدُاللهِ بِنُ عَلِيٍّ المُقْرِئُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ، قَالاً: أَخْبَرَنَا طِرَادُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ بِهِ.
- ١٠ (الدِّيبَاجُ)، لإسْحَاقَ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ سِنِينَ الخُتَّلِيِّ (ت ٢٨٣) (٢)، رَوَاهُ في مَوْضِعٍ وَاحِدِ بإِسْنَادهِ إلى ابنِ سَمْعُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَجْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الخُتَّلِيُّ بهِ .
- ١١ (الرَّوْضَةُ فِي الزُّهْدِ)، لأَبِي الحَسَنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ البَرَاءِ القَاضِي المَّوْضَةُ فِي الزُّهْدِ)، لأَبِي الحَسَنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ البَرَاءِ القَاضِي البَعْدَادِيِّ (ت ٢٩١)(٤)، رَوَىٰ لَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ خَبَراً وَاحِداً، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا
- (١) طبع بتحقيق صديقنا المحدث أبي إسحاق الحويني، وصدر عن دار الكتاب العربي في بيروت، سنة ١٤١٠.
- (٢) طبع مرارا، ومنها طبعة بتحقيق الشيخ زياد حمدان، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت، سنة ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.
- (٣) رواه ابن حجر في المعجم المفهرس ص ٢٨٢ من طريق أبي عمرو عثمان ابن أحمد بن السماك عن الختلي به ، والحديث الذي رواه من طريقه ابن الجوزي رواه الختلي في الديباج.
- (٤) هذا الكتاب رواه ابن خير في المشيخة ص ٢٤٠، والنص الذي رواه ابن الجوزي نسبه إلىٰ ابن البراء الحافظ ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين ص ٨٧.=

ابنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو القَاسِمِ بنُ البُسْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ بْنِ بَطَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو بَكْرٍ الأَنْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبو الحَسَنِ بنُ البَرَاءِ به.

١٢ - (حِلْيةُ الأَوْلِياءِ وطَبَقَاتُ الأَصْفِياءِ)، لأَبِي نُعَيْمٍ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ اللهِ بِنِ عَبْدِالبَاقِي، الأَصْبَهَانِيِّ (ت ٤٣٠)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالبَاقِي، عَنْ حَمْدِ بِنِ أَحْمَدَ، عَنْهُ.

#### المَبْحَثُ السَّادِسُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ العَقِيدَةِ:

١- (الأَهْوَالُ)، لأبي بَكْرِ بنِ أبي الدُّنيا عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ المُؤَدِّبِ اللهُ وَالُهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الغُورِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الخُسَيْنِ بنُ عَبْدِالجبَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو الحُسَيْنِ بنُ عَبْدِالجبَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو الحُسَيْنِ بنُ عَبْدِالجبَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ سُكَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الفَتْحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ سُكَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ أبي قَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَبو بَكْرٍ القُرَشِيُّ به.

٧- (البَعْثُ)، لأَبِي بَكْرِ عَبْدِاللهِ بِنِ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بِنِ الأَشْعَثِ الأَزْدِيِّ السِّجِسْتَانِيِّ (ت ٢ ١٦)(٢)، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ أَحْمَدَ السِّجِسْتَانِيِّ (ت ٢ ١٦)(٢)، رَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ أَحْمَدَ ابِنِ البَنَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابِنُ عُمْرَ بِنِ زُنْبُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ بِه.

<sup>=</sup> وإسناد الكتب عند ابن خير ينتهي إلى ابن السماك عن ابن البراء، بينما جاء عند ابن الجوزي عن أبي بكر الأنباري عن ابن البراء، فلعلها رواية أخرى للكتاب.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق مجدي فتحى السيد، وصدر عن مكتبة آل ياسر بمصر، سنة ١٤١٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، وصدر عن دار الكتب العلمية في بيروت، سنة ١٤٨٧ هـ - ١٩٨٧ م.

٣- (شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ وإجْمَاعِ الصَّحَابِةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ)، لأبي القاسم هِبَةِ اللهِ بنِ الحَسَنِ بنِ مَنْصُورِ الطَّبَرِيِّ الرَّازِيِّ الشَّافِعِيِّ اللَالِكَائِيِّ، (ت ١٨٤) (١)، رَوَاهُ ابنُ مَنْصُورِ الطَّبَرِيِّ الرَّازِيِّ الشَّافِعِيِّ اللَالِكَائِيِّ، (ت ١٨٤) البَزَّارُ، قَالَ: الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرنَا أَبو البَركَاتِ سَعْدُ اللهِ بنُ عَلِيٍّ البَزَّارُ، قَالَ: أَخْبَرنَا هِبَةُ اللهِ بنُ الحَسَنِ الطَّبَرِيُّ اللَّالِكَائِيُّ به.

2- (صِفَةُ الجَنَّةِ)، لأَبِي نُعَيْمٍ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيِّ (تَ • ٤٣) (٢)، رَوَىٰ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ حَدِيثًا وَاحِداً، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبو أَحْمَدَ مَعْمَرُ بِنُ عَبْدِالوَاحِدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَلِيٍّ الحَسَنُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عَلِيٍّ العَرَالِيَّ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِيْ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالِيْ الْعَلَالِيْ الْعَلَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# المَبْحَثُ السَّابِعُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَعُلُومِ القُرْآنِ:

١- (تَفْسِيرُ عَبْدِ بِنِ حُمَيْدٍ)، وَهُو أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ نَصْرِ الكَسِّيُّ، وَيُقَالُ لَهُ: الكَشِّيُّ (ت ٢٤٩)(٢)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَمُّويْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَمُّويْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ خُزَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد به.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، وصدر عن دار طيبة في الرياض ، سنة 1٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق علي رضا عبد الله، وصدر عن دار المأمون للتراث بدمشق، سنة ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق مخلف بنيه العرف، وصدر عن دار ابن حزم في بيروت، سنة ١٤٢٥ هـ - ٤٠٠٢م، وهذا المطبوع قطعة صغيرة على حاشية تفسير ابن أبي حاتم في المجلد الثاني من تفسير سورتي آل عمران والنساء، وأصله مفقود فيما نعلم.

٢ - (مَعَاني القُرْآنِ وإعْرَابهُ)، لأبي إسْحَاقَ إبْرَاهِيمَ بنِ السَّرِيِّ بنِ سَهْلِ الزَّجَّاجِ
 (٣١١)(١)، نَقَلَ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ نَصًّا وَاحِداً.

٣- (أَسْبَابُ نُزُولِ القُرْآنِ)، لأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الوَاحِديِّ النَّيْسَابُورِيِّ الشَّافِعِيِّ (ت ٢٦٨)(١)، رَوَىٰ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ نَصَّا الوَاحِديِّ النَّيْسَابُورِيِّ الشَّافِعِيِّ (ت ٢٦٨) وَاحِداً، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرِ بنُ حَبيب، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ به.

### المَبْحَثُ الثَّامِنُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ التَّرَاجِم:

١- (الطَّبَقَاتُ الكُبْرَى)، لأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدِ بنِ مَنِيعِ البَعْدَادِيِّ، كَاتِبِ الوَاقِدِيِّ (ت ٢٣٠)(٢)، قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي البَابِ الحَادِي عَشَرَ مِنْ أَبْوَابِ لَوَاقِدِيِّ (ت ٢٣٠)(١)، قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي البَابِ الحَادِي عَشَرَ مِنْ أَبْوَابِ ذَكْرِ الوُفُودِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : (وقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ فِي كِتَابِ الطَّبقَاتِ دَكْرِ الوُفُودِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: (وقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ فِي كِتَابِ الطَّبقَاتِ سَبْعِينَ وَفُداً)، وقال في موضع آخر: (رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ عَنْ أَشْيَاخِ لَهُ).

وكتاب الطبقات رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقَيْنِ:

• الطَّرِيتُ الأَوَّلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي، قَالَ: أَخْبَرنَا

(۱) طبع بتحقيق عبد الجليل عبده شــلبي، وصدر عن عالم الكتب في بيروت، سـنة ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨ م.

- (٢) طبع مرارا، وأجودها طبعة أستاذنا العلامة السيد أحمد صقر رحمه الله، وصدر بطبعته الأولىٰ عن دار الجديد بالقاهرة سنة ١٣٨٩.
- (٣) الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الأخباري العلامة، كان عالما بالمغازي والسير والفتوح لكنه ضعيف في الحديث لا يقبل حديثه، وقد انتقد الذهبي منهجه فقال في سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٥٤: (جمع فأوعي، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم.... وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر...).

أَبو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ الفَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ سَعْدٍ به.

- الطَرِيتُ الثَّانِي: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ النَّاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ النَّ حَيَّويُهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ بنُ حَيَّويُهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ به (۱).
- ٢- (التَّارِيـــ الْكَبِيرُ)، لأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْـمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ البُخَارِيِّ (ت٢٥٦)، نَقَلَ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ نَصَّا وَاحِداً فِي الحُكْم عَلَىٰ رَاوٍ.
- ٣- (المَعْرِفَةُ والتَّأْرِيخُ)، لأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بِنِ سُفْيَانَ الفَارِسيِّ الفَسَوِيِّ (ت٧٧٧) (٢٧٧)، رَوَاه ابنُ الجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقَيْن:
- الطَّرِيقُ الأَوَّلُ، قَالَ: أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَحْمَدَ السَّمَرْ قَنْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَحْمَدَ السَّمَرْ قَنْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو الحُسَينِ مُحَمَّدُ بِنُ الحُسَيْنِ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ الحُسَيْنِ بِنِ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ دَرَسْتَوَيْه، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الفَضْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابِنُ مُفْيَانَ بِه.
- الطَرِيقُ الثَّانِي، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرِ البَيْهَقِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بنُ جَعْفَرِ بنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بنُ جَعْفَرِ بنِ دَرَسْتَوَيْه به.

<sup>(</sup>١) وجذا الإسناد وردت زيادات من رواية الحارث عن شيوخه.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق أستاذنا العلامة أكرم العمري، وصدر في طبعته الثانية عن مؤسسة الرسالة في بيروت، سنة ١٤٠١ هـ- ١٩٨١ م، وصدر في ثلاث مجلدات، وفيه نقص المجلد الأول.

- 3 كِتَابُ (المَجْرُوحِينَ مِنَ المُحَدِّثِينَ وَالضُّعَفَاءِ وَالمَتْرُوكِينَ)، لأَبِي حَاتِم مُحَمَّدِ بنِ حِبَّانَ التَّمِيمِيِّ البُسْتِيِّ (ت ٤ ٣٥)(١)، نَقَلَ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ أَقُوالًا في تَضْعِيفِ رُوَاةٍ.
- ٥- (الكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ)، لأَبِي أَحْمَدَ عَبْدِاللهِ بنِ عَدِيِّ الجُرْجَانِيِّ (ت٣٦٥)(٢)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ من طريقين:
- الطَّرِيقُ الأَوَّلُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرِنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مَسْعَدة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو أَحْمَدَ بِنُ عَدِيٍّ بِه. مَسْعَدة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو أَحْمَدَ بِنُ عَدِيٍّ بِه.
- الطَرِيتُ الثَّانِي، قَالَ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالمَلِكِ بِنِ خَيْرُونَ، قَالَ: أَخْبَرنَا حَمْزَةُ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْبَرنَا حَمْزَةُ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْبَرنَا حَمْزَةُ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بِنُ عَدِيٍّ بِهِ.
- ٦- (مَعْرِفَةُ الصَّحَابِةِ)، لأبي نُعَيْمٍ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهانيِّ (تَ مَعْرِفَةُ الصَّحَابِةِ)، لأبي نُعَيْمٍ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهاني (تَ ١٤٣٠) (تَ)، نَقَلَ مِنْهُ ابِنُ الجَوْزِيِّ نَصًّا وَاحِداً يَتَعَلَّقُ بِثُويْبَةَ مَوْلَاةِ أَبِي لَكَ مَا الْحَدَمَةِ اللَّهُ الْحَدَمَةِ النَّذُ حَكَىٰ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّهُ لَهَ بَا الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ النَّذُ قَالَ أَبِو نُعَيْمٍ الأَصْفَهَ انيُّ: حَكَىٰ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّهُ الْحَدِينِ أَلْكُ اللهِ المَعْلَمَاءِ أَنَّهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال
- ٧- (تَارِيخُ بَغْدَادَ)، المُسَمَّىٰ: (تَارِيخُ مَدِينةِ السَّلاَمِ وأَخْبَارُ مُحَدِّثيها، وذِكْرُ قُطَّانِهَا مِن المُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَوَارِدِيهَا)، لأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ بنِ

<sup>(</sup>١) طبع مرارا، وأفضل طبعة له هي التي حققها الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي رحمه الله، وصدر عن دار الصميعي بالرياض، سنة ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.

<sup>(</sup>٢) طبع مرارا، ومنها طبعة دار الفكر في بيروت، سنة ١٤١٥هـ.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق عادل بن يوسف العزازي، وصدر عن دار الوطن للنشر بالرياض، سنة ١٤١٩ هـ – ١٩٩٨م، ومازال الكتاب بحاجة إلىٰ تحقيق تحقيقاً علمياً.

ثَابِتِ الخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ (ت٤٦٣) (١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّدٍ القَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ ثَابِتٍ به.

# المَبْحَثُ التَّاسِعُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ التَّارِيخِ:

١- (كِتَابُ الرِّدَّةِ وَالفُتُوحِ)، لِسَيْفِ بنِ عُمَرَ التَّمِيمِيِّ الضَّبِّي الأُسَيِّدِيِّ (ت حَوَالي سَنَةَ ١٨٠) (٢)، رَوَاهُ ابنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ ثَلَاثَةٍ مِنْ شُيُوحِهِ، هُمْ: السَّمَاعِيلُ بنُ أَحْمَدَ السَّمَرْ قَنْدِيُّ، وأَبو بَكْرِ الْمِزْرَفِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِاللهِ، قَالُ: أَحْبَرَنَا اللهُ خَرِّ الْمُخَلِّصُ، قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ قَالُ: أَحْبَرَنَا اللهُ خَلِّصُ، قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَوْ بَكْرِ أَلُهُ خَلِّصُ، قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَلُو بَكْرِ أَلُو بَكْرِ أَلُو بَكْرِ أَلُو بَكْرِ اللهُ عَيْبُ بنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ عُمْرَ).

٢- (أَخْبَارُ مَكَّةً)، لأَبي الوَلِيدِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الوَلِيدِ الوَلِيدِ اللهِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الوَلِيدِ النِ عُقْبَةَ بنِ الأَزْرَقِ الغَسَّانِ المَكِّيِّ، المَعْرُوفِ بالأَزْرَقِيِّ (ت ٢٥٠)(٣)،
 رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ من طريقين:

• الطَّرِيقُ الأَوَّلُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِمِ الحَرِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو طَالِبٍ العُشَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ العُشَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِالصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الأَزْرَقِيُّ به.

<sup>(</sup>١) طبع طبعتين، وأجودهما طبعة الأستاذ الدكتور العلامة بشار عواد معروف، وصدر عن دار الغرب الإسلامي في بيروت، سنة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

<sup>(</sup>٢) حققه الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي علىٰ نسخة ناقصة، وطبع بالرياض سنة (١٤١٨)، وهذا الكتاب رواه ابن عطية في فهرسة شيوخه ص٩٨ بإسناده إلىٰ أبي طاهر المخلص به.

<sup>(</sup>٣) طبع أكثر من طبعة، ومنها طبعة بتحقيق الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.

- الطَرِيتُ الثَّانِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ القَصَّارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ الحَسَنِ الصَّرْصَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِسْمَاعِيلَ المَحَامِليُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِسْمَاعِيلَ المَحَامِليُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقِيُّ به.
- ٣- (تَارِيخُ الطَّبَرِيِّ)، الـمُسَمَّىٰ: (تَارِيخُ الرُّسُلِ وَالمُلُوكِ)، لأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ ابن جَرِيرِ الآمُلِيِّ الطَّبَرِيِّ (ت ١٠)، نَقَلَ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ نَصَّا وَاحِداً، فَقَالَ بِن جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ: وَقِيلَ إِنَّهُ وُلِدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الدَّارِ الَّتِي فَقَالَ: (قَالَ ابنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ: وَقِيلَ إِنَّهُ وُلِدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الدَّارِ الَّتِي تَعْرَفُ بِدَارِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ أَخِي الحَجَّاج...).
- إلى مُنْتَظَمُ)، لِلْمُصَنِّفِ أَبِي الفَرجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الجَوْزِيِّ الحَنْبَلِيِّ المَنْتَظَمُ)، لِلْمُصَنِّفِ أَبِي الفَرجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الجَوْزِيِّ الحَنْبَلِيِّ المَلُوكَ البَعْ عَلْقُ الْمَلُوكَ .
   الأَيْهَمِ الغَسَّانِيِّ فِي البَابِ السَّابِعِ مِنْ أَبْوَابٍ مُكَاتَبَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ المُلُوكَ .

## المَبْحَثُ العَاشِرُ: مَوَارِدُهُ مِنْ كُتُبِ الأَدَبِ واللُّغَةِ:

- ١ (غَرِيبُ الحَدِيثِ)، لأَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بنِ سَلاَّمِ بنِ عَبْدِاللهِ الهَرَوِيِّ البَغْدَادِيِّ (ت ٢٢٤)(١)، نَقَلَ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ تَفْسِيراً لِبَعْضِ الكَلِمَاتِ الغَرِيبةِ.
- ٢- (طَبَقَاتُ فُحُولِ الشُّعَراءِ)، لأبي عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ سَلاَّم الجُمَحِيِّ (ت٢٣٢) (٢٣٢) ، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَنْبَأَنا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِد بنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) طبع مرارا، وأفضل طبعاته هي التي حققها الأستاذ الدكتور حسين محمد شرف رحمه الله، ومراجعة العلامة عبد السلام هارون، وصدر عن المطابع الأميرية ٤٠٤ هـ -١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق العلامة محمود محمد شاكر، وصدر عن دار المدني بجدة ، سنة ٠٠٠ هــ مرد المدني بجدة ، سنة ٠٠٠ هــ مرد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِاللهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَلاَّم به. ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَلاَّم به.

- ٣- (نَسَبُ قُرَيْشٍ)(١)، لِلْزُّبَيْرِ بنِ بَكَّارِ بنِ عَبْدِاللهِ القُرَشِيِّ الأَسَدِيِّ المَكِّيِّ (ت ٢٥٦)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بن البَنَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو جَعْفَرِ بنُ المُسْلِمَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنا المُخَلِّصُ، قَالَ: أَخْبَرَنا المُخَلِّصُ، قَالَ: أَخْبَرَنا المُخَلِّصُ، قَالَ: أَخْبَرَنا الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارِ به.
- 2- (الفُكَاهَةُ وَالمِزَاحُ) (٢)، لِلْزُّبِيْرِ بِنِ بَكَّارِ بِنِ عَبْدِاللهِ القُرشِيِّ الأَسَدِيِّ المَكِيِّ (ت ٢٥٦)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مَعْرُوفٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَىٰ أَحْمَدَ بِنِ مُلَيْمَانَ الطُّوْسِيِّ وأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بِنُ بَكَارٍ بِهِ.
- ٥- (المُجَالَسَةُ)، لأبي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ مَرْوَانَ الدِّيْنَورِيِّ المَالِكِيِّ (ت بَعْدَ سَنَة ٣٣٠) (٣٣)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَنْبَأَنَا أَبو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ

(١) طبع قديما بتحقيق العلامة محمود محمد شاكر، ولم يصدر سوى المجلد الأول، ثم أعاد العلامة حمد الجاسر طبعه بحروف جديدة وأضاف إليه ما تبقى من الكتاب مع الفهارس، وصدر من مطبوعات مجلة العرب بالرياض.

والكتاب ذكر ابن خير في المشيخة ص ٢٠٦ طرفا من الإسناد الذي رواه ابن الجوزي، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن سليمان الطوسي ٥/ ٢٨٩: (كان عنده عن الزبير كتاب النسب وغيره).

- (٢) وصلتنا نسخة من هذا الكتاب محفوظة في المكتبة الأزهرية، وعزاه للزبير: ابن ناصر الدين الدمشقى في كتاب جامع الآثار ٥/ ١٨٨.
- (٣) طبع أكثر من مرة، وافضل طبعة له هي التي حققها الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وصدرت عن دار ابن حزم في بيروت، ونشرته جمعية التربية الإسلامية بالبحرين سنة (١٤١٩).

المَكِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ الحَسَنِ الضَّرَّابُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَرْوَانَ به.

٦- (تَهْذِيبُ اللَّغَةِ)، لأَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الأَزْهَرِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَوِيِّ الهَرَويِّ الْحَادَ .

٧- (المَصُونُ فِي الأَدَبِ)، لأَبِي أَحْمَدَ الحَسَنِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ سَعِيدِ بنِ إسْمَاعِيلَ العَسْكَرِيِّ (ت٣٨٢)(٢)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو طَالِبِ العَسْكَرِيِّ (ت٣٨٢)(أَ، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو طَالِبِ المُبَارَكُ بنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبَّادٍ ذُو النُّونِ بْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبَّادٍ ذُو النُّونِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبَّادٍ ذُو النُّونِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبَّدٍ ذُو النُّونِ بْنُ مَعْدِدٍ العَسْكَرِيُّ به.

٨- (تَصْحِيفَاتُ المُحَدِّثِينَ)، لأبي أَحْمَدَ العَسْكَرِيِّ (٣٨٢)(٣)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنا المُبَارَكُ بِنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بِنُ مَرْزُوقِ الزُّعْفَرَانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلْمَانَ التُسْتَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ذُو النُّونِ بِنُ مُحَمَّدٍ الصَّايِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو أَحْمَدَ العَسْكَرِيُّ به.

٩- (الجَلِيسُ الصَّالِحُ الكَافِي وَالأَنِيسُ النَّاصِحُ الشَّافِي)، لأبي الفَرَج المُعَافَىٰ

<sup>(</sup>١) طبع أكثر من مرة، ومنها طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، سنة ١٣٨٤ ه ١٩٦٤ م.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون، وصدر عن مطبعة حكومة الكويت، سنة ١٩٨٤ م.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق أستاذنا العلامة محمود أحمد ميرة، وصدر عن المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة، سنة ١٤٠٢ هـ.

ابنِ زكرِيَّا بنِ يحيى الجَرِيرِيِّ النَّهْرَوَانِيِّ (ت ٢٩٠)(١)، رَوَاهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو الحُسَيْنِ بنُ عَبْدِ اللهِ الطَّبَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا المُعَافَىٰ بنُ عَبْدِ اللهِ الطَّبَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا المُعَافَىٰ بنُ زَكَرِيَّا به.

- ١٠ (جَمْهَرَةُ الأَمْثَالِ)، لأَبِي هِلاَلِ الْحَسَنِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ يَحْمُهَرَةُ الأَمْثَالِ)، لأَبِي هِلاَلِ الْحَسَنِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ يَحْمُهُ ابِنُ الْجَوْزِيِّ يَحْمُهُ ابِنُ الْجَوْزِيِّ نَقَلَ مِنْهُ ابِنُ الْجَوْرِيِّ بَعِد سِنة ١٩٤١) أَكْتُم بِنِ صَيْفِيِّ .
- 11 (الفُصُولُ وَالغَايَاتُ فِي تَمْجِيدِ اللهِ وَالمَوَاعِظِ)، لأَبِي العَلاَءِ المَعَرِّي المَعَرِّي الفَصْورِيِّ بَعْضَ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ الشَّاعِرِ (ت٤٤٩) (٣)، نَقَلَ مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ بَعْضَ النُّصُوصِ يَتَّهِمُهُ بِالزَّنْدَقَةِ.
- 17 (أَحْكَامُ الإِشْعَارِ بِأَحْكَامِ الأَشْعَارِ)، للمُصَنِّفِ ابنِ الجَوْزِيِّ (ت٩٧٥)، ذَكَرَهُ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ، فَقَالَ: وَقَدْ أَنْشَدَهُ جَمَاعَةُ، مِنْهُم: العبَّاسُ، وَعَبْدُاللهِ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ، فَقَالَ: وَقَدْ أَنْشَدَهُ جَمَاعَةُ، مِنْهُم: العبَّاسُ، وَعَبْدُاللهِ ابنُ رُوَاحَةَ، وَحَسَّانُ، وَضِرَارُ بِنُ الأَزْوَرِ، وأَنَسُ بنُ زُنَيْمٍ، وَعَائِشَةُ، فِي ابنُ رُوَاحَةَ، وَحَسَّانُ، وَضِرَارُ بِنُ الأَزْوَرِ، وأَنَسُ بنُ زُنَيْمٍ، وَعَائِشَةُ، في خَلْقٍ كَثِيرٍ قَدْ ذَكَرْ تُهُم في كِتَابِ (الأَشْعَارِ)(٤).

http://almajles.gov.bh

- (١) طبع بتحقيق محمد مرسي الخولي، وإحسان عباس، وصدر عن دار عالم الكتب في بيروت، سنة ١٤١٣ هـ- ١٩٩٣ م.
- (٢) طبع بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبد المجيد قطامش، وصدر عن المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة، سنة ١٣٨٤ هـ-١٩٦٤ م.
- (٣) طبع بتحقيق محمود حسن زناتي، وصدر من الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر، ١٩٧٧م.
- (٤) هو كتاب: (أحكام الإشعار بأحكام الأشعار) ويقع في مجلدين، وقد وصفه حاجي خليفة في كشف الظنون فقال: (رتب على عشرة أبواب، فيما يدل على مدحه وكراهته، وما روي عن الأنبياء، وما سمعه رسول الله على منه، وما تمثّل به الصحابة، وما روي عن الخلفاء، وعن العلماء، والعشاق، والزُّهَّاد، ومن حفظه في المنام، وفي أبيات حكمية، وفرغ من تأليفه: في=

#### \* \* \*

هَذِه هِي المَصَادِرُ الَّتِي اسْتَظْهَرْتُ بأَنَّ الإمَامَ ابنَ الجَوْزِيِّ اسْتَقَىٰ مِنْهَا مَادَّةَ هَذَا الكِتَابِ، ولاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا الحَشْدَ الهَائِلَ مِنَ المَصَادِرِ المُتَعَدِّدَةِ فِي فُنُونٍ مُخْتَلِفَةٍ الكِتَابِ، ولاَ شَكَ أَنَّ هَذَا الحَشْدَ الهَائِلَ مِنَ المَصَادِرِ المُتَعَدِّدَةِ فِي فُنُونٍ مُخْتَلِفَةٍ للكِتَابِ، ولاَ شَكْ أَنَّ عَلَىٰ الجَهْدِ العَظِيمِ الذِي بَذَلَهُ هَذَا الإِمَامُ الجَلِيلُ فِي اسْتِقْصَائِهِ واسْتِيعَابِهِ ليَ يُلَكُ هُذَا الإِمَامُ الجَلِيلُ فِي اسْتِقْصَائِهِ واسْتِيعَابِهِ ليَسَرَّةِ نَبِينَ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ، مَعَ حُسْنِ التَّرْتِيبِ وَالتَّأْلِيفِ، مِمَّا لَمْ لِسِيرةِ نَبِينَ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، مَعَ حُسْنِ التَّرْتِيبِ وَالتَّأْلِيفِ، مِمَّا لَمْ يَسْبِقُهُ أَحَدٌ مِنَ الأَعْمَةِ، ولاَ جُلِ ذَلِكَ ذَاعَتْ شُهْرَتُهُ بِينَ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا سَنَذْكُرُ ذَلِكَ يَعْبُهِ لاَحِقًا.



http://almajles.gov.bh

<sup>=</sup>ذي الحجة، سنة ٥٧٥)، قلت: والكتاب لا نعلم عنه شيئا، فهو في حكم المفقود، وينظر: كتاب مؤلفات ابن الجوزي للأستاذ عبد الحميد العلوجي ص ٨٤.



وفِيه سَبْعَةُ مَطَالِبَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَحْقِيقُ اسْم الكِتَابِ.

المَطْلَبُ الثَّانِينِ : إثْبَاتُ نِسْبَته لابنِ الجَوْزِيِّ، وزَمَنُ تَأْلِيفهِ الكِتَابَ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي كِتَابِهِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَهَمِّيَّةُ الْكِتَابِ، وَقِيمَتُهُ العِلْمِيَّةُ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: بَيْنَ الوَفَا وَالشِّفَا.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: نُسَخُ الكِتَابِ الخَطِّيَّةُ.

المَطْلَبُ السَّاسِعِ: بَيَانُ الطَّرِيقةِ المُتَّبعَةِ في تَحْقِيقِ الكِتَابِ.

#### \* \* \*

# المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَحْقِيقُ اسْمُ الْكِتَاكِ http://almajles

سَمَّىٰ أَبو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ كِتَابَهُ: (الوَفَا)، ولَكِن اخْتَلَفَتِ النُّسَخُ الخَطِّيةُ، وكَذَا المَرَاجِعُ لِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فأَكْثَرُ النُّسَخِ الخَطِّيةِ سَمَّتُهُ بِهَذا النُّسَخِ الخَطِّيةِ سَمَّتُهُ بِهَذا الاُسْمِ: (الوَفَا بِفَضَائلِ المُصْطَفَىٰ)(۱)، وهَذا مَا جَاءَ فِي بَعْضِ المَصَادِرِ، مِنْهَا:

<sup>(</sup>١) كذا جاء في نسخة: (والدة السلطان)، ونسخة (ليدن)، ونسخة (جستربتي) النسخة الأولى، ونسخة (برلين)، ونسخة (جامعة الإمام محمد بن سعود)، ونسخة (الجامعة الإسلامية).

فَتَاوَىٰ ابنِ تَيْمِيَّةُ (١)، وتَارِيخُ الإسْلَامِ، وَسِيرُ أَعْلامِ النَّبَلاءِ، وتَذْكِرةُ الحُفَّاظِ لِلذَّهَبِي (٢)، والوافِي بالوفيَاتِ لِلْصَّفَدِيِّ (٣)، وذَيْلُ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ رَجَبِ (١)، والمَنْهَ جُ الأَحْمَدُ فِي تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الإمَامِ أَحْمَدَ للعُلَيْمِيِّ (٥)، وَطَبَقَاتُ المُفَسِّرِينَ لِلْدَّاوُودِيِّ (١)، وهَذَا العُنْوَانُ هُوَ المُنَاسِبُ فِيمَا أَرَىٰ نَقْلًا وانْطِبَاقًا، المُفَسِّرِينَ لِلْدَّاوُودِيِّ (١)، وهذَا العُنْوانُ هُو المُنَاسِبُ فِيمَا أَرَىٰ نَقْلًا وانْطِبَاقًا، فَهُو المُتَوَافِقُ مَعَ أَكْثَرِ المَصَادِرِ الَّتِي ذَكَرَتِ الكِتَابَ، ولمُوافَقَتِهِ لأَكْثَرِ النَّسَخِ الخَطِيةِ، ويُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي آخِرِ نُسْخَةِ الجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ: (ذُكِرَ فِي صُوْرَةِ طِبَاقِ الخَطِيةِ، ويُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي آخِرِ نُسْخَةِ الجَامِعةِ الإسْلامِيَّةِ: (ذُكِرَ فِي صُوْرَةِ طِبَاقِ الخَطِيةِ، ويُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي آخِرِ نُسْخَةِ الجَامِعةِ الإسْلامِيَّةِ: (ذُكِرَ فِي صُوْرَةِ طِبَاقِ الخَطِيةِ، ويُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي آخِرِ نُسْخَةِ الإسْلامِيَّةِ: (ذُكِرَ فِي صُوْرَةِ طِبَاقِ الأَصْلِ المُصْفَىٰ اللَّالُ المُصْطَفَىٰ اللَّالِي عَلَيْ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُخَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُخَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمِّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ مُونَ وَ مُذَا وَلِيلُ قُويٌ عَلَىٰ مُصَنِّ اللهُ عَلَىٰ المُصَنِّقِ الاسْمَ اللَّذِي رَجَّحُةُ أَلْمَامِ النَّ المُصَنِّقِ اللْكُونِ عَلَى مُولَوْقَ أَلَالْمُ اللْعُمَامِ الللَّهُ عَلَىٰ المُصَافِقِ اللْعَلَمِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعُولِ اللْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعُولُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَهُنَاكَ أَسَامِي أُخْرَىٰ أَعْرِضُهَا عَلَىٰ النَّحْو الآتي:

• (الْوَفَا فِي فَضَائِلِ الْمُصْطَفَىٰ) كَذَا جَاءَ في مَصَادِرَ، مِنْهَا: الجَوَابُ

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي ٢/ ١٥٠ وقد ذكر حديث ميسرة قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟...: (وقد رواه أبو الحسين بن بشران من طريق الشيخ أبى الفرج ابن الجوزي في (الوفا بفضائل المصطفىٰ).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ١١/٠٠/١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٦٩، وتذكرة الحفاظ ٤/ ٩٣ وكلها للذهبي.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات للصفدي ١٨/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي ٤/ ٢٦.

<sup>(</sup>٦) طبقات المفسرين للداوودي ١/ ٢٧٧.

الصَّحِيحُ لابنِ تَيْمِيَّةَ (١)، وتَارِيخُ الإسْلامِ، وَسِيرُ أَعْلامِ النُّبَلَاءِ لِلْذَّهَبِيِّ (٢)، وأَنْشَابُ الكُثُبِ لِلْسِّيُو طِيِّ (٣)، وكَشْفُ الظُّنُونِ لِحَاجِي خَلِيفَةَ (٤).

- (الْوَفَا فِي شَرَفِ الْمُصْطَفَىٰ)، كَذَا جَاءَ فِي مَصَادِرَ، مِنْهَا: تَفْسِيرُ القُرْطُبِيِّ (٥)، ومَشْيَخةُ ابنِ جَمَاعة (٢)، وأَنْشَابُ الكُثُب (٧)، وَصِلَةُ الخَلَفِ لِلْرُودَانِ (٨).
  - (الوَفَا فِي فَضْل المُصْطَفَىٰ)(٩).
  - (الوَفَا فِي سِيْرَةِ المُصْطَفَىٰ) (١٠٠).
  - (الوَفَا بأَحْوَالِ المُصْطَفَىٰ)، كَذَا فِي النُّسْخَةِ المَطْبُوْعَةِ.

(١) الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح لابن تيمية ٦/ ٣٦٣.

(٢) تاريخ الإسلام ١٤/ ٨٥٤، وسير أعلام النبلاء ٣٧٣/٣٧٣، فقد نقل عن شيخه الدمياطي قوله في ترجمة ولد المصنف يوسف بن عبد الرحمن بن علي أبي المحاسن بن أبي الفرج ابن الجوزي: (قرأت عليه كتاب الوفا في فضائل المصطفىٰ، لأبيه وغيره من الأجزاء).

(٣) أنشاب الكثب في أنساب الكتب للسيوطي ص ٢٨٠.

- (٤) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ٢٠١٨ ، ٢، قال: (أوَّله: الحمد لله الله يَعْلَيْكُ لا يحيطون الله قدم نبينا على كل نبي أرسله... الخ، ذكر فيه: أنه رأى خلقا من أمته على لا يحيطون علما بحقيقة فضيلته، فجمع: كتابا، أشار فيه إلى علوِّ مرتبته، وشرح حاله، من بدايته إلى خمسمائة بان، فإذا انتهى الأمر إلى مدفنه الشريف ذكر فضل الصلاة عليه، وقد زادت أبوابه على خمسمائة باب).
- (٥) تفسير القرطبي المسمىٰ بـ(الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبي ٨/ ١٨١.
  - (٦) مشيخة عز الدين بن جماعة (٤٨٢).
  - (٧) أنشاب الكثب في أنساب الكتب للسيوطي ص ٢٧٥.
- (٨) صلة الخلف بموصول السلف لأبي عبد الله محمد بن محمد بن سليمان الرُّوداني المالكي ص ٥٤٤.
  - (٩) كما في نسخة داماد باشا.
  - (١٠) كما في آخر نسخة المتحف البريطاني.

#### \* \* \*

والفَضَائِلُ جَمْعُ فَضِيلةٍ، وَهِي مَا يُفَضَّلُ به الرَّجُلُ عَلَىٰ غَيْرهِ، يُقَالُ: لِفُلاَنٍ فَضِيلةٌ، أَي: خَصْلةٌ حَمِيدةٌ وَشَرفٌ وَفْضَلٌ عَلَىٰ غَيْرهِ، خِلاَفُ النَّقْصِ والنَّقِيصَةِ، وَقَل الرَّاغِبُ الأَصْبَهَانِيُّ: (هِي اسْمٌ لِمَا يَحْصَلُ بهِ للإنْسَانِ مَزِيَّةٌ عَلَىٰ الغَيْرِ، وَهِي وَقَالَ الرَّاغِبُ الأَصْبَهَانِيُّ: (هِي اسْمٌ لِمَا يَحْصَلُ بهِ للإنْسَانِ مَزِيَّةٌ عَلَىٰ الغَيْرِ، وَهِي أَيْضًا الرَّذِيلةُ) (۱).

ولأبي العبّاسِ أَحْمَدَ بنِ عُمَرَ القُرْطُبِيِّ تَحْقِيقٌ نَفِيسٌ في مَعَنَىٰ الفَضَائِلِ، فَقَالَ: (الفَضَائِلُ جَمْعُ كَبِيرةٍ، وَكَبَائِرَ جَمْعُ كَبِيرةٍ، وَهُو كَثِيرٌ، وَالفَضَائِلُ جَمْعُ كَبِيرةٍ، وَهُو كَثِيرٌ، وَأَصْلُهَا الخَصْلَةُ الَّتِي بِهَا يَحْصُلُ للإنْسَانِ شَرَفٌ، وعُلُوٌ مَنْزِلةٍ وَقَدْدٍ، ثُمَّ ذَلِكَ الشَّرَفُ، وَغُلُو مَنْزِلةٍ وَقَدْدٍ، ثُمَّ ذَلِكَ الشَّرَفُ، وذَلِكَ الفَضْلُ إِمَّا عِنْدَ الْخَلْقِ، وإمَّا عِنْدَ الخَالِقِ، فَأَمَّا الأَوَّلُ، فَلاَ يُلْتَفَتُ الشَّرَفُ، وَذَلِكَ الفَصْلُ إلىٰ الشَّرَفِ المُعْتَبَرِ عِنْدَ الخَالِقِ، فَإذًا الشَّرَفُ المُعْتَبَرُ، والفَضْلُ المَعْتَبَرُ، واللهِ تَعَالَىٰ) (٢).

وقَدْ سَبَقَهُ إلى هَذَا المَعْنَىٰ القَاضِي عِيَاضُ بنُ مُوسَىٰ اليَحْصُبِيُّ، فَقَالَ: (اعْلَمْ أَنَّ الفَضَائِلَ والتَّفْضِيلَ عِنْدَ العُلَمَاءِ مِمَّا لاَ يُدْركُهُ القِيَاسُ، إِنَّمَا مَدَارُهُ عَلَىٰ التَّوْقِيفِ، وَمَعْنَىٰ فُلاَنْ أَفْضَلُ مِنْ فُلاَنِ: أَي أَكْثَرُ ثَوَاباً عِنْدَ اللهِ، وأَرْفَعُ مَنْزِلةً لِرَبِّهِ، وهَذا مِمَّا لاَ يُعْلَمُ إلاَّ بِتَوْقِيفٍ، ولاَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِكَثْرَةِ الطَّاعاتِ الظَّاهِرةِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ الثَّوابُ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اليسِيرِ الخَفِيِّ مِنْهَا، أَكْثَرَ مِنَ الكَثِيرِ الظَّاهِرِ، وعَلَىٰ صِحَّةِ الإِيْمَانِ، وكَثْرَةِ الظَّاهِرِ، وعَلَىٰ صِحَّةِ الإِيْمَانِ، وكَثْرَةِ الظَّاهِرِ، وعَلَىٰ صِحَّةِ الإِيْمَانِ، وكَثْرَةِ النَّاهِرةِ الظَّاهِرةُ فِيهَا مَجَالٌ لِغَلَبَاتِ وكَثْرَةِ الذِّيْوِ بِالتَّفْضِيل، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ تِبْكُ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) نقله المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي ٦/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ٧/ ٣٨٢.

ومِنْ هُنَا أَرَادَ ابنُ الجَوْزِيِّ أَنْ يَجْمَعَ كِتَابًا يُنَوِّهُ بِفَضْلِ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةٍ وَبِمَكَانَتهِ اللّهِ عَنَالُهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ، فَهُوَ صَفْوَةٌ خَلْقِهِ، وخِيْرَتُهُ مِنْ عِبَادهِ، وَرَسُولُهُ إليهِم جَمِيعًا، وطَاعَتُهُ والانْقِيادُ لِمَا جَاءَ بهِ حَتْمٌ عَلَىٰ جَمِيعِ العَالَمِينَ.

# المَطْلَبُ الثَّانِي: إِثْبَاتُ نِسْبَته لابنِ الجَوْزِيِّ، وزَمَنُ تَأْلِيفهِ الكِتَابَ:

لَيْسَ هُنَاكَ أَدْنَىٰ شَكِّ فِي صِحَّةِ نِسْبَةِ هَـذَا الكِتَابِ لأَبِي الفَرَجِ ابنِ الجَوْزِيِّ، والأَدِلَّةُ عَلَىٰ هَذا كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

الدّلِيلُ الأوّلُ: أَنَّ هَذَا الكِتَابَ قُرِئَ عَلَىٰ مُصَنِّفهِ أَبِي الفَرَجِ فِي مَجَالِسَ، وقَدْ أُثْبِتَ السَّمَاعُ، ونَصُّهُ (۱): (سُمِعَ جَمِيعُ هَذَا الجُزْءِ والَّذِي قَبْلَهُ، وَهُو: كِتَابُ الوَفَا بِفَضَائِلِ المُصْطَفَى عَلَيْ هَلَىٰ مُصَنِّفهِ الشَّيْخِ الإمَامِ القُدْوةِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ مُفْتِي الأَنَامِ نَاقِدِ الحَدِيثِ نَاصِرِ السَّنَّةِ القُدْوةِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ مُفْتِي الأَنَامِ نَاقِدِ الحَدِيثِ نَاصِرِ السَّنَّة جَمَالِ الدِّينِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ ابنِ الجُوْزِيِّ .... وذَلِكَ في مَجَالِسَ آخِرُهَا يومَ الاثْنَيْنِ قَالِثَ رَبِيعِ الأَنجِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بالمَدْرَسَةِ الشَّاطِئِيَّةِ، بِبَابِ الأَزَجِ مِنْ بَعْدَادَ مِنَ الجَانِبِ الشَّرْقِيِّ ) (٢).

وهُنَاكُ سَمَاعٌ آخَرُ، وَنَصُّهُ: (سُمِعَ هَذا المُجَلَّدُ الثَّاني وَالَّذِي وَهُنَاكُ مَامِ المَّينِ الفَرجِ قَبْلَهُ عَلَى مُؤَلِّفه الشَّيخِ الإمَامِ الحَافِظِ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي الفَرَجِ

<sup>(</sup>١) كما جاء في آخر نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) هي مدرسة السيدة بنفشا حظيّة الخليفة المستضيء بأمر الله، وكانت بباب المراتب على شاطئ دجلة، ويمثلها اليوم جامع السيد سلطان علي، وفد فتحت سنة (٥٧٠)، ومحلة باب الأزج هي محلة مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني وما يجاورها من الجانب الشرقيّ، ينظر: مدارس بغداد في العصر العباسي للدكتور عماد عبد السلام رؤف ص١٨٤.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الجَوْزِيِّ... وذَلِكَ في مَجَالِسَ، آخِرُهَا يومَ الخَمِيْسِ حَادِي عَشَرَ شَهْرِ اللهِ تَعَالَىٰ الأَصَبَّ رَجَبَ(١)، مِنْ سَنَةِ اثْنَتي وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائةٍ بِوَاسَطَ)، ثُمَّ أَثْبَتَ النَّاسِخُ صُوْرَةَ مَلْ الشَّيْخِ الإَمَامِ المُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: (هَذَا صَحِيحٌ، وكَتَبَ عَلِّ الشَّيْخِ الإَمَامِ المُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: (هَذَا صَحِيحٌ، وكَتَبَ عَلِيً بِنِ الجَوْزِيِّ، والحَمْدُ للهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الجَوْزِيِّ، والحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ).

كَمَا أَنَّ مُصَنِّفَهُ كَانَ يُجِيزُهُ لِطَلَبَتهِ، ومِنْهَا إِجَازَتُهُ لِعِزِّ الدِّينِ أَبِي الْعِنِّ عَبْدِالْمُنْعِمِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ نَصْرِ بِنِ الصَّيْقَلِ الْعَرْ الْعُنْدِ بِنِ عَبْدِالْمُنْعِمِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ نَصْرِ بِنِ الصَّيْقَلِ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعُمَّرِ (٢)، بِرِوَايتُهِ إِجَازَةً عَنْ مُصَنِّفِهِ الإَمَامِ ابنِ الْحَرَّ انِيِّ الْمُسْنِدِ الْمُعَمَّرِ (٢)، بِرِوَايتُهِ إِجَازَةً عَنْ مُصَنِّفِهِ الإَمَامِ ابنِ الْجَوْزِيِّ (٣).

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ أَيْضًا أَنَّ وَلَدَ المُصَنِّفِ الإِمَامَ مُحْيِي الدِّينِ يُوسُفَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الجَوْزِيِّ الجَنْبلِيَّ البَغْدَادِيُّ (٤)، أُسْتَاذَ دَارِ الخَليفَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الجَوْزِيِّ الحَنْبلِيَّ البَغْدَادِيُّ (٤)، أُسْتَاذَ دَارِ الخَليفَةِ

<sup>(</sup>١) يقال: رجب الأصب، بمعنى أن الخير يصب فيه صباً، ويقال له: رجب الأصم، وذلك لعدم سماع قعقعة السلاح فيه احتراماً له وتعظيماً.

<sup>(</sup>٢) ولد عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني سنة (٥٩٤)، وتوفي سنة (٦٨٦)، وقد أناف على التسعين بالقاهرة، ينظر: ذيل التقييد للفاسي ٢/ ١٢٨، والسلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) كما جاء في نسخة داماد باشا.

<sup>(</sup>٤) ولد سنة (٥٨٠)، وسمع من أبيه، وذاكر بن كامل، وابن بوش، وطائفة. وقرأ القرآن بواسط على ابن الباقلاني، وكان كثير المحفوظ، قويّ المشاركة في العلوم، وافر الحشمة، واشتغل بالفقه، والخلاف، والأصول. وبرع في ذلك. وكان أشهر فيه من أبيه، ووعظ من صغره على قاعدة أبيه، وعلا أمره، وعظم شأنه، وولي الولايات الجليلة، وتوفي والده وعمره سبع عشرة سنة، فكفلته والدة الإمام النّاصر، وتقدمت له بالجلوس للوعظ على عادة والده عند تربتها، فتكلم بما بهر به الحاضرين، وأنشأ مدرسة بدمشق، وهي المعروفة بالجوزية، ووقف عليها أوقافا كثيرة، ولم يزل في ترقّ إلى أن قتل صبرا بسيف التتار شهيدا عند دخول هولاكو إلى المعروفة بالجوزية، ولم يزل في ترقّ إلى أن قتل صبرا بسيف التتار شهيدا عند دخول هولاكو إلى المعروفة بالمعروفة بالمعروفة بالمعروفة بالعورية ويوني المعروفة بالعورية ويوني المعروبة ويوني المعروبة ويوني المعروبة ويوني ويوني المعروبة ويوني المعروبة ويوني ويوني المعروبة ويوني ويوني المعروبة بالمعروبة ويوني ويوني المعروبة ويوني المعروبة ويوني وي

العَبَّاسِيِّ المُسْتَعْصِمِ بِاللهِ كَانَ يَقْر أُ الكِتَابَ عَلَىٰ تَلاَمِذَتهِ، فَقَدْ جَاءَ فِي نِهَايةِ نُسْخَةِ جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بِنِ سُعُودٍ الإِسْلاَميَّةِ سَمَاعٌ فِي نِهَايةِ نُسْخَةِ جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بِنِ سُعُودٍ الإِسْلاَميَّةِ سَمَاعٌ مَنْقُولُ، هَذَا نَصُّهُ: (آخِرُ الكِتَابِ... وَهُوَ آخِرُ الجُزْءِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ أَصْلِ الشَّيْخِ مُصَنِّفهِ بِخَطِّهِ، وَفَرَغَ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ نَسْخِهِ لِنَفْسِهِ الفَقِيرُ إلىٰ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَعَفُوهِ الحُسَيْنُ بِنُ عُمَر بِنِ لِنَفْسِهِ الفَقِيرُ إلىٰ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَعَفُوهِ الحُسَيْنُ بِنَ عُمْرَ بِنِ ذَاوُدَ المُقْرِعُ الوَاسِطِيُّ، القَارِعُ بِدَارِ الحَدِيثِ ذَاوُدَ بِنِ الفَرَجِ بِنِ دَاوُدَ المُقْرِعُ الوَاسِطيُّ، القَارِعُ بِدَارِ الحَدِيثِ ذَاوُدَ بِنِ الفَرْجِ بِنِ دَاوُدَ المُقْرِعُ الوَاسِطيُّ، القَارِعُ بِدَارِ الحَدِيثِ الشَّرِيفةِ بِالمُسْتَنْصِريَّةِ (١)، وَهُو حَامِدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ آلَاثِهِ، وَمُصَلِّ الشَّرِيفةِ بِالمُسْتَنْصِريَّةِ (١)، وَهُو حَامِدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ آلَائِهِ، وَمُصَلِّ وَخَطَأُو، الشَّرِيفةِ بِالمُسْتَغُورُ مِنْ شَهْرِ جُمَادَىٰ الأُوْلَىٰ وَخَطَأُو، وَلَكُ فِي عَشِيِّةٍ يَوْمِ السَّبْتِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ جُمَادَىٰ الأَوْلَىٰ مِنْ شَهْرِ جُمَادَىٰ الأَوْلَىٰ وَحَرَسَهَا بِمَنِّ وَكُومِهِ.

وَسَمِعَهُ بِقِرَاءتهِ مِنَ الصَّاحِبِ الكَبِيرِ أُسْتَاذِ الدَّارِ العَزِيزةِ وَلَدِ مُصَنَّفِهِ أَسْ عَفُوبَ يُوسُفَ، بِسَمَاعِهِ مِنْ مُصَنَّفِهِ وَالِدهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ).

وفي كُلِّ مَا تَقَدَّمَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ على نِسْبَةِ الكِتَابِ إلى الإمَامِ ابنِ الجَوْزِيِّ. http://almajles.gov.bh

الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّ ابنَ الجَوْزِيِّ رَوَىٰ في هَذَا الكِتَابِ عَنْ شُيُو خهِ الَّذِينَ رَوَىٰ عَنْهُم الدَّلِيلُ الثَّانِي: أَنَّ ابنَ الجَوْزِيِّ رَوَىٰ عَنْهُم في مَشْيَخَتهِ المَشْهُورَةِ.

<sup>=</sup> بغداد سنة (٢٥٦)، وقتل معه أو لاده الثلاثة، وقد ترجمت له في مقدمة جزء المستعصميات من جمعه.

<sup>(</sup>١) مازال بناء هذه المدرسة قائما إلى يومنا هذا في الساحل الشرقي من نهر دجلة، وكتب في تاريخها وعلمائها العلامة الدكتور ناجي معروف رحمه الله، وصدر في مجلدين.

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: ثُبُوتُ اسمِ ابنِ الجَوْزِيِّ عَلَىٰ نُسَخِ الكِتَابِ، فَقَدْ أَجْمَعَت النُّسَخُ الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: ثُبُوتُ اسمِ ابنِ الجَوْزِيِّ عَلَىٰ نُسَخِ الكِتَابِ، فَقَدْ أَجْمَعَت النُّسَخُ الدَّلِيلُ الخَطِّيَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: أَنَّ ابنَ الجَوْزِيِّ أَحَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ كِتَابَيْنِ مِنْ كُتُبهِ الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ: (وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ: (وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَمَاعةً مِنَ النِّسَاءِ، ولَم يَدْخُلْ بِهِنَّ ... وَفِيمَا ذَكَرْنَا خِلاَفُ، وَقَدْ جَمَاعةً مِنَ النِّسَاءِ، ولَم يَدْخُلْ بِهِنَّ ... وَفِيمَا ذَكَرْنَا خِلاَفُ، وَقَدْ خَرْ تَنَصُّرِ ذَكُرْتُهُ فِي كِتَابِ التَّلْقِيحِ) (١)، وقَالَ فِي المَوْضِعِ الثَّانِي بَعْدَ ذِكْرِ تَنَصُّرِ خَبَاتُ فِي المَوْضِعِ الثَّانِي بَعْدَ ذِكْرِ تَنَصُّرِ جَبَلَةَ بِنِ الأَيْهَمِ: (وَقَدْ شَرَحْنَا قِصَّتَهُ فِي كِتَابِ (المُنْتَظِمِ) (١).

الدَّلِيلُ الخَامِسُ: ذَكَرهُ بَعْضُ المُصَنِّفِينَ، ونَقَلَ بَعْضُهُم مِنَ الكِتَابِ واسْتَفَادَ مِنْهُ، مِنَ الكَتَابِ كَانَ مُشْتَهِراً مِنْ بَعْدِ مُصَنِّفُهِ، وبِنَاءً عَلَيْهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الكِتَابَ كَانَ مُشْتَهِراً مِنْ بَعْدِ مُصَنِّفُهِ، وبِنَاءً عَلَيْهِ فِيمَا فَلاَ خِلاَفَ فِي نِسْبَتِهِ إلىٰ ابنِ الجَوْزِيِّ، وقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهُمْ فِيمَا سَبَق، وإليكَ أَسْمَاءَ آخِرِينَ، مُرَتَّبِينَ عَلَىٰ حَسْبِ وَفَياتِهم:

- نَقَلَ مِنْهُ أَبِو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الخَطِيبُ التَّبْرِيزِيُّ (ت ٧٤١) ثَلاَثَةَ نُصُوصٍ في مِشْكَاةِ المَصَابِيح (٣).
- نَقَلَ مِنْهُ الْعَلاَّمَةُ شَلَوْفُ الدِّينِ الْخُسَلِيْنُ بِنُ عَبْدِاللهِ الطِّيبيُّ (ت٧٤٣) في شَرْحهِ عَلَىٰ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ، المُسَمَّىٰ: (الكَاشِفُ عَنْ حَقَائِقِ السُّنَنِ) خَمْسَةَ نُصُوصٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) قاله في الباب الثاني من أبواب أزواجه وعددهن.

<sup>(</sup>٢) قاله في الباب السابع من أبواب مكاتبته.

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح للتبريزي ٣/ ١٥٢١، ١٥٢٤، و١٦٧٢.

<sup>(</sup>٤) الكاشف عن حقائق السنن ٤/ ١٤٣٣، و١١/ ٣٦٤١، و٢١/ ٣٦٨٣، ٢٦٨٣.

- نَقَلَ مِنْهُ جَمَالُ الدِّينِ أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ يُوسُفَ بنِ مُحَمَّدٍ النَّا يُلْعِيُّ (ت٧٦٢) في تخريج أحاديث الكشاف ثلاثة مواضع (١).
- نَقَلَ مِنْهُ نَصًّا وَاحِداً العَلاَّمةُ مُغْلَطَاي بنُ قليج الحَنَفِيُّ (ت٧٦٢) في شَرْحِ سُنَنِ ابنِ مَاجَهْ، المُسَمَّىٰ: الإعْلاَمُ بِسُنَّتهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، في شَرْحِ سُنَنِ ابنِ مَاجَهْ، المُسَمَّىٰ: الإعْلاَمُ بِسُنَّتهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: (ومِثْلُهُ ذَكَرهُ ابنُ الجَوْزِيِّ في كِتَابِ الوَفَا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَخْمَدَ بنِ البَرَاءِ) (٢).
- نَقَلَ مِنْهُ الْحَافِظُ ابِنُ كَثِيرِ (ت٤٧٧) في البِدَايةِ وَالنِّهَايةِ نَصَّا، فَقَالَ: (وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ بِسَندِهِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَحَكِيم بْنِ حِزَام أَنَّهُمَا قَالاً...)(٣).
- نَقَلَ مِنْهُ جَمَالُ الدِّينِ يُوسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَسْعُودِ السُّرَّ مَرِّيُّ (تَكَ ٧٧) في خَصَائِصِ سَيِّدِ العَالَمِينَ، ومَا لَهُ مِنَ المَنَاقِبِ العَجَائِبِ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهُم السَّلاَمُ نَصَّيْنِ (١٠).
- ذَكَرهُ جَمَّالُ الدِّينِ بنُ حَدِيدةَ (ت٧٨٣)، في كِتَابِ المِصْبَاحِ المُصْبَاحِ المُصْبَاحِ المُصْبَاحِ المُضيئِ فِي ثَلاَتْةِ مَوَاضِعَ (٩٠٠//٩٠٠)

<sup>(</sup>١) تخريج أحاديث الكشاف ١/ ٢٦١، و٤٥٨، و٣/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>۲) شرح سنن ابن ماجه لمغلطای ص۹۵۹.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام للشُرَّ مَرِّى ص ٢٥٩، و ٥١٥.

<sup>(</sup>٥) المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي لابن أبي حديدة ٢/ ٨١، و ١٥١،

- قَالَ سِرَاجُ الدِّينِ أَبو حَفْصٍ عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ بنِ المُلَقِّنِ الشَّافِعيُّ (تَكَ ١٠٠) فِي البَدْرِ المُنِيرِ: (وأَسْنَدَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الوَفَا مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ بنِ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ عِياضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه...الخ)(١).
- وقَالَ ابنُ المُلَقِّنِ أَيْضًا فِي التَّوْضِيحِ لِشَرْحِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ: (وقَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ فِي الوَفَا: كَانَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَمَانيةِ أَشْهُرٍ، وقِيلَ: كَانَ فِي لَيْلَةٍ سَبْعِ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ)(٢).
- نَقَلَ مِنْهُ أَبو الْفَضْلِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ الحُسَيْنِ الْعِرَاقِيُّ (ت٢٠٨) في تَخْرِيكِ مَا في الإحْيَاءِ مِنَ الأَخْبَارِ في خَمْسَةِ مَوَاضِعَ (٣٠).
- نَقَلَ مِنْهُ شَمْسُ الدِّينِ أَبو الخَيْرِ بنُ الجَزَرِيِّ (ت٨٣٣)، في النَّشْرِ في النَّشْرِ في مَوْضِعَيْن (٤٠).
- ذَكَرهُ شَـمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّخَاوِيُّ (ت ٩٠٢) في الجَوَاهِرِ والدُّرَرِ في تَرْجَمَةِ شَـيْخِ الإسْـلاَمِ ابنِ حَجَرٍ (٥)، وفي

<sup>(</sup>١) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن ٧/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ١٩/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) تخريج أحاديث الإحياء للعراقي ٢/ ٤٩، ٣٦٧، و٣/ ١٢٩/ ١٨٣، ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٥٩٨، و٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي ٣/ ١٢٥٣، فقال وهو يتحدث عن كتب السيرة ما ملخصه: (والوفا لابن الجوزي، وشوحح في هذه التَّسمية، كما شوحح القاضي عياض في قوله الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ).

- الإعْلاَنِ بِالتَّوْبِيخِ لِمَنْ ذَمَّ التَّارِيخِ (١).
- ونَقَلَ مِنْهُ السَّخَاوِيُّ أَيْضًا نَصًّا فِي فَتْحِ المُغِيثِ بِشَرْحِ أَلْفِيَّةِ المَّغِيثِ بِشَرْحِ أَلْفِيَّةِ المَخِيثِ لِلْعِرَاقِيِّ (٢).
- قَرَأَهُ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ، وَقَدْ أَثْبَتَ ذَلِكَ العَلَّامَةُ عُمَرُ بْنُ فَهْدٍ الشَّمِيْنِ فِي الهَاشِمِيُّ المَكِّيُّ فِي كِتَابِهِ: الدُّرِّ الكَمِيْنِ بِذَيْلِ العَقْدِ الثَّمِيْنِ فِي تَارِيْخِ البَلَدِ الأَمِيْنِ (٣).
- ذَكَرَهُ يُوسُفُ بنُ حَسَنِ بنِ المُبْرِدِ الْحَنْبَلِيُّ (ت٩٠٩) في مُعْجَمِ الْكُتُب (٤٠٠). الكُتُب (٤٠٠).
- نَقَلَ مِنْهُ عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ السَّمْهُودِيُّ (ت ٩١١)، في وَفَاءِ الوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ المُصْطَفَىٰ سَبْعَةَ مَوَاضِعَ (٥٠).
- ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الصَّالِحيُّ الشَّامِيُّ (ت ٩٤٢)، في سُبُلِ الهُّدَىٰ والرَّشَادِ، في مَوَاضِعَ كَثِيرةٍ (١٠).
- اسْتَفَادَ مِنْهُ العَلاَّمةُ خُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الدِّيَارِ بَكْرِيّ (ت٩٦٦)،
  - (١) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص ١٥٨.
  - (٢) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي ١٨٦/٤.
- (٣) ذكر ابن فهد أسماء من قرأ كتاب الوفا فكان عددهم أحد عشر قارئًا، كما جاءت الإحالات في فهرس الكتاب ٣/ ٢٠٦١.
  - (٤) معجم الكتب لابن المبرد ص٨٣، وقال: (مجلدان).
- (٥) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي ١/ ٢٣، ٣٤، ٣٥، ٢٧٤، ٢/ ٥٥، ١٢٣، و١/ ٢٠١.
- (٦) سبل الهدئ والرشاد، في سيرة خير العباد للصالحي ١/ ٦٨، و٣٤٣، و٢/ ١٣٤ و١٣٩، و١٣٩، و٢٣، و١٣٨، ٢٣٨.

في تَأْلِي فِ كِتَابِهِ: تَارِيخِ الخَمِيسِ فِي أَحْوَالِ أَنْفَسِ نَفِيسٍ، فَذَكَرهُ فِي تَأْلِي فِ كَتَابِهِ: تَارِيخِ الخَمِيسِ فِي أَحْوَالِ أَنْفَسِ نَفِيسٍ، فَذَكَرهُ ضِمْنَ الكُتُبِ النَّي رَجَعَ إليها، فَقَالَ: (والتَّلْقِيحُ لابنِ الجَوْزِيِّ، وَصَفْوةُ الصَّفْوَةِ لَهُ...وَالوَفا لَهُ)، ونَقَلَ مِنْهُ نَصَّا(۱).

- نَقَلَ مِنْهُ العَلاَّمَةُ مُلاَّ عَلِيّ القَارِي (ت١٤٠١)، في مِرْقَاةِ المَفَاتِيحِ شَرَح مِشْكَاةِ المَصَابِيح سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعا(٢).
- نَقَلَ مِنْهُ مُلاَّ عَلِيّ القَارِي أَيْضًا فِي جَمْعِ الوَسَائِلِ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمِيلِ السَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمَائِلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمَائِلِ السَّمِيلِ السَّمَائِل
- نَقَلَ مِنْهُ العَلاَّمةُ زَيْنُ الدِّينِ مُحَمَّدُ المَدْعُو بِعَبْدِالرَّ وُّوفِ بنُ تَاجِ العَارِفِينَ بنِ عَلِيٍّ المُنَاوِيُّ (ت١٠٣١) في كِتَابِ: (العُجَالةِ السَّنِيَّةِ عَلَىٰ أَلْفِيةِ السِّيرَةِ النَّبُويَّةِ لِلْعِرَاقِيِّ)(٤).
- نَقَلَ مِنْهُ العَلاَّمةُ عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَحْمَدَ الحَلَبِيُّ (ت ١٠٤٤)، في السِّيرةِ النُّبُّويِّةِ، المُسَمَّاةِ إِنْسَانِ العُيُونِ في سِيرةِ الأَمينِ المَأْمُونِ (٥٠).
- نَقَلَ مِنْهُ مُحَمَّدُ عَلِيِّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلاَّنَ البَكْرِيُّ الصِّدِّيقِيُّ الصَّدِيقِيُّ الشَّافِعيُّ (ت٥٧٠)، في دَلِيلِ الفَالِحينَ لِطُرُقِ رِيَاضِ الصَّالِحينَ نَصَّا وَاحداً (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ١/ ٢ و٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح لملا على القارى، وجاءت في المكتبة الشاملة، ومنها ٤/ ١٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) جمع الوسائل في شرح الشمائل لملا علي القاري، وجاءت النقول في المكتبة الشاملة، ومنها ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للمناوى ص١٧٠.

<sup>(</sup>٥) السيرة الحلبية ١/ ٤٢، ١٤٠، ٢٥١، ١٦٦، ٣٣٤، ٣١٥، ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان ٥/ ٢٦٨.

- نَقَلَ مِنْهُ العَلاَّمةُ أَبو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي الزُّرْقَانِيُّ الْمَالِكِيُّ (ت١١٢٢)، في شَرْحهِ عَلَىٰ المَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ بالمِنَحِ المَحَمَّدِيَّةِ للقَسْطَلَانِِّ، فَقَالَ: (قَالَ فِي الوَفَا...)(١).
- نَقَلَ المُحَدِّثُ الفَقِيهُ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَالمِ السَّفَارِينيُّ الحَنْبَلِيُّ (ت ١١٨٨) في لَوَامِعِ الأَنْوَارِ البَهِيَّةِ وَسَوَاطِعِ الأَسْرَارِ النَهِيَّةِ وَسَوَاطِعِ الأَسْرَارِ النَّهِيَّةِ فَ مَوَاضِعَ كَثِيرةٍ (١).
- ونَقَلَ مِنْهُ السَّفَارِينيُّ أَيْضًا في كَشْفِ اللَّثَامِ شَرْحِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ نَصَّا وَاحِداً (٣).
- ولأَهمِّيت فِي الْحَتَصَرهُ الإَمَامُ السَّفَارِينيُّ بِمُؤلَّفٍ سَمَّاهُ: (تَحْبِير الوَفَا فِي سِيرَةِ المُصْطَفَىٰ)، قَالَ: (وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ -أَي عَلَىٰ الوَفَا فِي سِيرَةِ المُصْطَفَىٰ)، قَالَ: (وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ -أَي عَلَىٰ شَيْخِهِ العَجْلُونِيِّ كِتَابِي الَّذِي اخْتَصَرْتُهُ مِنَ الوَفَا لِلْحَافِظِ ابنِ النَّخِهِ العَجْلُونِيِّ كِتَابِي الَّذِي اخْتَصَرْتُهُ مِنَ الوَفَا لِلْحَافِظِ ابنِ النَّخِهِ العَجْوْزِيِّ، مِنْ أَوَّلِهِ إلى انْتِهَاءِ بَابِ مُعْجِزاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا فِي غَايةِ التَّنْقِيحِ وَالتَّحْرِيْرِ، وَيَفُوقُ أَصْلَهُ مِنَ الفَوَائِدِ بِكَثِيرٍ) (١٤).
- نَقَلَ مِنْهُ العَلاَّمَةُ أَبُو الثَّنَاءِ مَحْمُودُ بِنُ عَبْدِاللهِ الآلُوسِيُّ البَغْدَادِيُّ (ت ١٢٧٠) في تَفْسِيرهِ رُوُحْ المَعَانِي، فَقَالَ: (فَقَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ٢/٠/٠

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني ١/ ١٧٤، و٢/ ٢٧٥، ٢٨٠، ٢٨٧، ٢٩٧، ٩٥٠، ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني ٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) إجازة السفاريني للزبيدي ص ١٧٨.

### في كِتَابِ الوَفَا: فيهِ رِوَايَتَانِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ...)(١).

\* \* \*

### أَمَّا زَمَنُ تَأْلِيفِ الكِتَابِ:

يَبْدُو أَنَّ زَمَنَ تَأْلِي فِ المُصَنِّفِ لهذَا الكِتَابِ كَانَ فِي سَنَةِ (٩٥٠)، فَقَدْ جَاءَ فِي بِدَايةِ نُسْخَةِ الأَصْل، وفي بَعْضِ النُّسَخِ الأُخْرَىٰ مَا نَصُّهُ: (أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإمَامُ العَالِمُ الحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ مُحْيِي السُّنَّةِ أَبُو الفَرِجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ العَالِمُ الحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ مُحْهِي السُّنَةِ تِسْعِينَ وَخَمْسِمِاعَةٍ، قَالَ...)، وكذا ما جاء ابنِ علِيِّ بنِ الجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي سَنَةِ تِسْعِينَ وَخَمْسِمِاعَةٍ، قَالَ...)، وكذا ما جاء في الإحالتين و السَّابِقَتَيْنِ، بالإضَافة إلىٰ مَا جَاءَ فِي صُوْرَةِ سَمَاعٍ هَذَا الكِتَابِ عَلَىٰ في الإحالتين و السَّمَاعُ الثَّانِي كَانَ مِنَ الجَوْرِ فُسْخَةِ الجَامِعةِ الإسْلاَميَّةِ، والسَّمَاعُ الثَّانِي كَانَ بِوَاسِطَ مَنَّ الرَّالَ عَلَىٰ مَنْ الْحِرَ اللَّيَّةِ، والسَّمَاعُ الثَّانِي كَانَ بِوَاسِطَ مَنَةً (٩٩٥)، وكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الكِتَابِ كَانَ مِنَ آخِرِ الكُتُبِ الَّتِي صَنَّفَهَا، وَصَلَتْ النَّا عَدَمَ وُجُودٍ إِحَالَةٍ عَلَىٰ كِتَابِهِ هَذَا فِي سَائِرِ مُصَنَّفَاتِهِ الأُخْرَىٰ الَّتِي صَنَّفَهَا، وصَلَتْ إلينا.

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي كِتَابِهِ http://almaj

اسْتَهَلَّ أَبو الفَرجِ الكِتَابَ بِمُقَدِّمَةٍ مُوْجَزَةٍ، بَيَّنَ فِيهَا البَاعِثَ عَلَىٰ تَأْلِيفِ الكِتَابِ، فَقَامِنْ أُمَّتِنَا لاَ يُحِيطُونَ عِلْمًا بِحَقِيقَةِ فَضِيلَتهِ، فَأَحْبَبْتُ فَقَالَ: (وإنِّي لَمَّا رَأَيْتُ خَلْقًا مِنْ أُمَّتِنَا لاَ يُحِيطُونَ عِلْمًا بِحَقِيقَةِ فَضِيلَتهِ، فَأَدْرِجُ فِي أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا أُشِيرُ فِيهِ إلىٰ مَرْتَبَتهِ، وَأَشْرَحُ حَالَهُ مِنْ بِدَايتهِ إلىٰ نِهَايتِهِ، وَأُدْرِجُ فِي أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا أُشِيرُ فِيهِ إلىٰ مَرْتَبَتهِ، وَأَشْرَحُ حَالَهُ مِنْ بِدَايتهِ إلىٰ نِهَايتِهِ، وَأُدْرِجُ فِي ذَلْ النَّهَىٰ ذَلْ النَّهَىٰ ذَلَىٰ صِحَّةِ رِسَالتهِ، وَتَقَدُّمِهِ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ فِي رُتْبَتهِ، فَإِذَا انْتَهَىٰ الأَمْرُ إلىٰ مَدْفَنهِ فِي تُرْبَتهِ، ذَكَرْتُ فَضْلَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَعَرْضَ أَعْمَالِ أُمَّتِهِ، وَكَيْفِيَّةَ الأَمْرُ إلىٰ مَدْفَنهِ فِي تُرْبَتهِ، ذَكَرْتُ فَضْلَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَعَرْضَ أَعْمَالِ أُمَّتِهِ، وَكَيْفِيَّة

<sup>(</sup>١) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ١٥/ ٤٨٨.

بِعْثَتهِ، وَمَوْقِعَ شَفَاعَتهِ، وَأَخْبَرْتُ بِقُرْبهِ مِنَ الخَالِقِ يَوْمَ القِيَامةِ وَمَنْزِلَتهِ... وَقَدْ زَادَتْ أَبُوابُ هَذَا المُصَنَّفِ عَلَىٰ خَمْسِمِائةِ بَابٍ)، ثُمَّ شَرَعَ في ذِكْرِ عَنَاوِينِ الأَبُوابِ.

ومِنْ خِلاَلِ هَذِه المُقَدِّمةِ نَلْمَحُ حَافِزَيْنِ دَفَعا ابنُ الجَوْزِيِّ في تَصْنِيفِ كِتَابِهِ:

الحَافِزُ الأَوَّلُ: يَتَمَثَّلُ فِي مَعْنَىٰ شَرْعِيٍّ يَسْعَىٰ إليهِ كُلُّ مُسْلِم، وَهُو اتِّبَاعُ النَّبِيِّ عَيَّكَةٍ فِي اللهِ عَنَّى اللهِ عَنَىٰ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبهِ، ومِنْهَا قَوْلُهُ:

هَدْيهِ وَسِيْرَتهِ، وقَدْ أَكَّدَ هَذَا المَعْنَىٰ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبهِ، ومِنْهَا قَوْلُهُ:

(مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ حَقِيقَةَ الرِّضَا عَنِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي أَفْعَالهِ، وأَنْ يَعْلَمَ حَقِيقَةَ الرِّضَا عَنِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي أَفْعَالهِ، وأَنْ يَعْلَمَ مَعْنَا فَلْ يَعْلَمُ مُولِ اللهِ عَيْكِيًّ )(١)،

وقَوْلُهُ أَيْضًا: (إِنَّ مِنْ أَصْدَقِ الشَّوَاهِدِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْعَلِيِّ الْمَاجِدِ مُتَابِعَةَ رَسُولِهِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْعَلِيِّ الْمَاجِدِ مُتَابِعَةَ رَسُولِهِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْعَلِيِّ الْمَاجِدِ مُتَابِعَةَ رَسُولِهِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْعَلِيِّ الْمَاجِدِ

الحَافِرُ الثَّانِ: هُوَ حَافِزٌ عِلْمِيٌّ تَمَثَّل بِتَصْنِيفِ كِتَابٍ يُعَالِجُ فِيهِ أَحْوَالَ المُصْطَفَىٰ وَالْحَافِرُ عِلْمِيٌّ تَمَثَّل بِتَصْنِيفِ كِتَابٍ يُعَالِجُ فِيهِ أَحْوَالَ المُصْطَفَىٰ وَعُلْمَوَّ مَرْ تَبَتهِ، وَحَقِيقَةَ فَضِيلَتهِ بَعْدَمَا جَهِلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا اللَّمْرُ فِي عَصْرِهِ.

الأَمْرُ فِي عَصْرِهِ.

# وفِيمَا يَلِي ذِكْرُ مُجْمَلِ أَبْوَابِ الكِتَابِ:

- فَقَدْ بَدَأَهُ بِالأَخْبَارِ الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ وِلاَدَتِهِ الشَّرِيفةِ وَبَعْدَهَا، والشَّرِيفةِ وَبَعْدَهَا، والسَّتَمَرَّتْ إلى شُهُودِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُنْيَانَ الكَعْبَةِ، وَوَضْعِهِ السَّرِيفةِ، فَعَقَدَ لأَجْل ذَلِكَ سِتَّا وأَرْبَعِينَ بَابًا.
- ثُمَّ عَقَدَ أَبْوَاباً تَتَعَلَّقُ بِنْبُوَّتهِ عَلَيْكَةٍ، فَذَكَرَ فِيهَا خَمْساً وثَلاَثِينَ بَاباً،
   اسْتَغْرَقَ فِيهَا فَتْرَةَ الدَّعْوَةِ فِي مَكَّةَ.

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر لابن الجوزي ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) التذكرة في الوعظ ص٠٨.

- ثُمَّ دَخَلَ إلى أَبْوَابٍ تَخُصُّ هِجْرَتَهُ عَلَيْ إلى المَدِينةِ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ بَابًا.
- ثُمَّ أَخَذَنَا إلىٰ أَبْوَابٍ تَتَعَلَّقُ بِمُعْجِزَاتِهِ عَلَيْكَةٌ، فَذَكَرَ إحْدَىٰ و ثَلاَثِينَ
   بَابًا.
- ثُمَّ أَقَامَ أَحَدَ عَشَرَ بَابًا تَتَعَلَّقُ بِفَضْلَهِ عَلَيْ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِم الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، وَخَصَائِصِهِ، وَوجُوبِ طَاعَتهِ.
- ثُمَّ عَقَدَ إِحْدَىٰ وَثَلاَثِينَ بَابًا تَتَعَلَّقُ بِصِفَاتِ جَسَدهِ عَلَيْهُ، بَدَأَهَا بِبَابٍ فِي صِفَةِ رَأْسِهِ عَلَيْهُ، مُرُوراً بِصِفَةِ لَحْيتهِ، وَسَاقَيْهِ، واعْتِدَالِ بَبَابٍ فِي صِفَةٍ رَأْسِهِ عَلَيْهُ، مُرُوراً بِصِفَةِ عَرَقِهِ، وذِكْرِ صِفَةِ خَاتِمِ النَّبُوَّةِ خَلْقَهِ، وذِكْرِ صِفَةِ خَاتِمِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ بَجَسَدهِ عَلَيْهُ.
- ثُمَّ تَطَرَّقَ إلى أَبْوَابِ صِفَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَعْنُويَةِ، وقَدْ خَصَّهَا بِاثْنِي عَشَرَ بَابًا، بَدَأَهَا بِحُسْنِ خُلُقِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، مُرُوراً بِحَسْنِ خُلْمِهِ، وَشَجَاعته، وانْتِهَاءً بِذِكْرِ بِحِلْمِهِ، وَضَائِهِ بالعَهْدِ ، مِوَائِهِ بالعَهْدِ ، مِوَائِهِ بالعَهْدِ ، مِلَا اللهِ العَهْدِ ، مِنَاحِه، وَوَفَائِهِ بالعَهْدِ ، مِلْ المَعْدِ ، مِنْ احْدِه ، وَوَفَائِهِ بالعَهْدِ ، مُسْتِ
- ثُمَّ أَقَامَ سِتًّا وَعِشْرِينَ بَابًا تَتَعَلَّقُ بِآدَابِهِ عَلَيْ وَسَمْتِهِ، بَدَأَهَا بِحِرْصِهِ عَلَيْ عَلَىٰ التَّيَمُّنِ فِي طَهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ، مُرُوراً بِهَدْيهِ عَلَيْهِ فِي عَطَسِهِ، وَالتَّكَائِهِ، وَاحْتِبَائِهِ، وَاسْتِلْقَائِهِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الفَصَاحِةِ، وَمَا تَمَثَّلُ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ، وَانْتِهَاءً بِذِكْرِ مُخَالَطَتِهِ لِلْنَّاسِ، وَمَا كَانَ يَقُولُهُ وَالْمَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِه.
- ثُمَّ افْتَتَحَ أَبْوابًا تَتَعَلَّقُ بِزُهْدهِ عَلَيْ فَبَلَغَتْ سِتَّةَ أَبْوَابٍ، بَدَأَهَا

- بإعْرَاضِهِ عَنِ الدُّنْيا، وانْتِهَاءً بِصِفَةِ عَيْشهِ في الدُّنْيَا.
- ثُمَّ افْتَتَحَ أَبْوَاب تَعَبُّدهِ عَلَيْهُ، بَدَأَهَا بأَبْوَابِ طَهَارَتهِ، وَجَعَلَهَا في تِسْعَةِ أَبْوَابِ.
  - ثُمَّ ثَنَّىٰ بأَبْوَابٍ تَتَعَلَّقُ بِصَلاَتِهِ عَلَيْكِم، وخَصَّها في تِسْعَةَ عَشَرَ بَابًا.
    - ثُمَّ ثَلَّثَ بِأَبْوَابٍ تَخُصُّ صِيَامَهُ، وَجَعَلَها فِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ بَابًا.
- ثُمَّ خَتَمَ أَبْوَابَ تَعَبُّدهِ بِهَدْيهِ فِي حَجِّهِ وَعُمْرَتهِ، وَعَقَدَ لها اثْنَي عَشَرَ بَاسًا.
  - ثُمَّ عَقَدَ اثْنَي عَشَرَ بَابًا تَخُصُّ خَوْفَهُ عَلَيْهِ، وَتَضَرُّعَهُ، وَدُعَاءَهُ.
- ثُمَّ تَنَاوَلَ أَبْوَابًا تَتَعَلَّقُ بِآلاَتِ بَيْتِهِ عَيْكِيَّ، وَجَعَلَهَا فِي تِسْعَةِ أَبْوَابٍ.
  - ثُمَّ خَصَّ لِبَاسَهُ ﷺ بِخَمْسَةً عَشَرَ بَابًا.
- ثُمَّ عَقَدَ أَبُواباً لِمَراكِبهِ عَلَيْ فِي سِتَّةِ أَبُوابٍ، بَدَأَهَا بِخَيْلهِ، وأَنْهَاهَا بِمَا كَانَ يَقُولهُ إِذَا رَكِب.
  - ثُمَّ خَصَّ مَوَاليَهُ وخَدَمهُ عَلَيْلِيَّهُ فِي ثَلاَتهِ أَبُوابِ.
    - ثُمَّ ذَكَرَ عَشَرةَ أَبْوَابٍ تَتَعَلَّقُ بِزِيْنَتِهِ عَلَيْكٍ.
  - ثُمَّ عَقَدَ اثْنَىٰ وَثَلاَثِينَ بَابًا تَتَعَلَّقُ بِهَدْيهِ عَلَيْهِ فِي أَكْلِهِ ومَأْكُو لاَتهِ.
    - ثُمَّ خَصَّ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا لَهَدْيهِ عَلَيْكِ أَن شُرْبهِ وَمَشْرُ وبَاتهِ.
      - ثُمَّ ذَكَرَ عَشَرةَ أَبْوَابِ تَتَعَلَّقُ بِنَومهِ عَلَيْكَ.

- ثُمَّ عَقَدَ ثَلاثَةَ أَبْوَابِ فِي طِبِّه عَلَيْكِيٌّ.
- ثُمَّ أَدْخَلَنَا إلىٰ أَبْوَابِ نِكَاحِهِ عَلَيْكَ، فَذَكَرَ إِحْدَىٰ عَشَرَ بَابًا.
  - ثُمَّ تَطَرَّقَ إلىٰ سَفَره عَيْكِيٍّ، فَذَكَرَ عَشَرةَ أَبْوَابٍ.
  - ثُمَّ ذَكَرَ تِسْعَةَ أَبْوَابٍ تَتَعَلَّقُ بِآلاَتِ حَرْبِهِ عَيَالِيَّةٍ.
- ثُمَّ دَخَلَ إلىٰ أَبْوَابِ غَزَوَاتِهِ عَلَيْهُ، فَجَعَلَهَا فِي تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ بَابًا.
  - ثُمَّ ذَكَرَ أَرْبَعَةَ أَبْوَابٍ تَتَعَلَّقُ بِسَرَايَاهُ عَلَيْكِ.
- ثُمَّ يَصِلُ بِنَا إِلَىٰ أَبْوَابٍ تَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ الوُّفُودِ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ إحْدَىٰ عَشَرَ بَابًا.
- ثُمَّ ذَكَرَ خَمْسَةَ أَبْوَابٍ تَتَعَلَّقُ بِمَا جَرَىٰ لَهُ ﷺ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ.
- ثُمَّ انْتَهَىٰ إلىٰ آخِرِ الأَبْوَابِ، وَهِيَ أَبْوَابُ مَرَضِهِ وَوَفَاته عَيَالِيَّةِ،
   فَجَعَلَها في تِسْعِ وأَرْبَعِينَ بَابًا.
- ثُمَّ خَتَمَ كِتَابَهُ بِأَبُوابِ بَعْثِه وَحَشْرِهِ وَمَا يَجْرِي لَهُ عَيَالَةٍ، وَخَصَّهَا بِأَخِدَ عَشَرَ بَابًا.

وبَلَغَت هَذِه الأَبْوَابُ الكَبِيرةُ أَرْبَعا وَثَلاَثِينَ كِتَاباً رَئِيساً، وَاشْتَمَلَتْ هَذِه الأَبْوَابُ بِدَوْرِهَا عَلَىٰ أَبْوَابٍ فَرْعِيَّةٍ زَادَتْ عَلَىٰ خَمْسِمِائة بَابٍ، وَهِيَ لَيْسَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي حَجْمِهَا، بِلْ رُبَّما لاَ يَكُونُ فِي البَابِ سِوَىٰ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، أَو حَدِيثِ بِحَسْبِ اخْتِلاَفِ مَادَّةِ البَابِ.

( \ · · · )\*

وَصَفْوَةُ القَوْلِ بَعْدَ هَذَا التَّطْوَافِ السَّرِيعِ: أَنَّ هَذَا الكِتَابَ بِحَقِّ مَوْسُوعَةٌ عِلْمِيَّةٌ، وَصَفْوَةُ الكَتِابَ بِحَقِّ مَوْسُوعَةٌ عِلْمِيَّةٌ، وَمَعْلَمَةٌ نَفِيسَةٌ فِي السِّيْرَةِ النَّبُوِيَّةِ، وَالهَدْي النَّبُوِي، ولاَ غِنَّى لِبَاحِثٍ عَنْ مِثْلِ هَذَا الكِتَابِ المَاتِعِ النَّافِع.

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَهَمِّيةُ الكِتَابِ، وَقِيْمَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

جَمَعَ ابنُ الجَوْزِيِّ في كِتَابِهِ هَذَا مَادَّةً غَنِيَّةً لأَحْدَاثِ السِّيْرَةِ النَّبُوِيَّةِ ومَرَاحِلِهَا وأَطْوَارِهَا، واتَّبَعَ مَنْهَجِيَّةً بَدِيعةً في تَصْنِيفهِ، وفيمَا يَلِي عَرْضُ لأَهَمِّ مَزَايَاهُ:

\* وَضَعَ أُسُساً مُبْتَكُرةً لَمَبَاحِثِ السِّيْرةِ لَم تَكُنْ بِهَذِه الصُّوْرةِ فِي العَرْضِ والإِيْرَادِ عِنْدَ مَنْ سَبَقَهُ، إِذْ كَانَتُ مُصَنَّفَاتُ السِّيْرةِ تَعْرِضُ الأَحْدَاثَ وِفْقَ إطَارِهَا الزَّمَنِيِّ عِنْدَ مَنْ سَبَقَهُ، إِذْ كَانَتُ مُصَنَّفَاتُ السِّيْرةِ تَعْرِضُ الأَحْدَاثَ وِفْقَ إطَارِهَا الزَّمَنِيِّ أَو الْمَوْضُوعِيِّ (۱) بَيْنَمَا سَلَكَ ابنُ الجَوْزِيِّ مَسْلَكا جَدِيداً، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ مَنْهَجيَّةٍ دَقِيقةٍ اتَّسَمَتْ بمَنْ جِ أَخْبَارِ السِّيرةِ برواياتِ الحَدِيثِ، وَهَذَا المَنْهَجُ لَلْمَ مَنْ ظَاهِراً أَو وَاضِحاً فِي المُصَنَّفَاتِ التَّي سَبَقَتْهُ، فَوضَعَ أَمَامَ البَاحِثينَ مَادَّةً وَافِيةً تُمَكِّنُهُمْ مِنَ الدِّرَاسةِ، والإحَاطةِ، والاسْتِيفَاءِ.

(۱) من باب الفائدة نشير إلى أن المصنفين في التاريخ سلكوا في ترتيب كتبهم منهجين متقاربين: فطائفة اتخذت التنظيم الموضوعي مع مُراعاة التَّرتيب الزَّمني في عرض الموضوعات، سواء في تواريخ الأمم السابقة، أو التَّاريخ الإسلامي بعد البعثة النبويَّة، ومن هؤلاء: ابن هشام في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق، وابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير، وابن سيد الناس في عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير وغيرهم.

وطائفة أخرى اتبعت التنظيم الموضوعي في تاريخ ما قبل البعثة النبويَّة وبعدها إلى نهاية الفترة المكية، ولكنَّها إذا جاءت إلى الفترة المدنية رتبت أحداثها حسب السَّنوات الهجرية، وهو المعروفُ بالتَّاريخ الحوليِّ، حيث يسرد حوادث كل سنة هجرية على حدة، ثُمَّ التي تليها وهكذا، مرتبة على التَّسلسل الزَّمني دون النَّظر إلى التسلسل الموضوعي، ومن هؤلاء: خليفة بن خياط في تاريخه، والطبري في تاريخه، وابن منده في المستخرج من كتب النَّاس للتَّذكرة والمستطرف من أحوال الرِّجال للمعرفة، وابن الجوزي في المنتظم، وابن الأثير في الكامل، وابن كثير في البداية والنهاية.

- \* سَنَّ مَنْهَجًا جَدِيداً فِي تَقْسِيمٍ أَحْدَاثِ السِّيْرَةِ إلىٰ أَبْوَابٍ كَبِيرةٍ، ثُمَّ إلىٰ أَصْغَرَ مِنْهَا، بِحَيْثُ أَنَّ كُلَّ رِوَايةٍ تَذْهَبُ إلىٰ البَابِ الَّذِي يُوَافِقُ مَضَامِينَها، وَقَدْ أَظَهَرَ مِنْهَا، بِحَيْثُ أَنَّ كُلَّ رِوَايةٍ تَذْهَبُ إلىٰ البَابِ الَّذِي يُوافِقُ مَضَامِينَها، وَقَدْ أَظَهَرَ مِنْهَا، بِحَيْثُ هُ هَذَا فَهُمًا عَمِيقًا، واطِّلاَعًا وَاسِعًا، وَعِلْمًا غَزِيراً، وذَوْقًا عِلْميًّا رَفِيعًا.
- \* تَتَسِمُ صِيَاغَتُهُ لِعَناوِينِ الأَبْوَابِ بِالْدِّقَّةِ، وَالجَاذِبِيَّةِ، والاخْتِصَارِ، فَكَانَتْ في الغَالِبِ-تُفْصِحُ عَمَّا بِدَاخِلِ الأَبْوَابِ مِنْ مَعْلُومَاتٍ، وفِيهَا تَجَلَّىٰ فِقْهُ ابنِ الغَالِبِ-تُفْصِحُ عَمَّا بِدَاخِلِ الأَبْوَابِ مِنْ مَعْلُومَاتٍ، وفِيهَا تَجَلَّىٰ فِقْهُ ابنِ الخَوْزِيِّ، وَعِلْمُهُ، واسْتِنْبَاطُهُ الدَّقِيقُ.
- \* حِرْصُهُ عَلَىٰ الإسْنَادِ فِي سَوْقِ الْمَرْوِيَّاتِ، ولاَ يَخْفَىٰ أَهَمِّيةُ الإسْنَادِ، وأَنَّهُ خَيْرُ وَسِيلَةٍ لِتَمْيِيزِ الأَخْبَارِ، وَتَمْحِيصِ الآثَارِ.
- \* يَحْمِلُ هَذَا الْكِتَابُ رَصِيداً هَائِلاً مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ إلَىٰ أَصْحَابِ الكُتُبِ المُتَقَدِّمةِ مِنْ حَدِيثٍ، وتَفْسِيرٍ، وتَأْرِيخٍ، ولُغَةٍ وغَيْرِ ذَلِكَ، واسْتِفَادَتُهُ مِنْهَا المُتَقَدِّمةُ النَّاقِدِ البَصِيرِ الوَاعِي.
- \* رِوَايتُهُ لِبَعْضِ الأَخْبَارِ مِنْ هَذِهِ الكُتُبِ فِيه إِحْيَاءٌ لَها، إِذْ إِنَّ بَعْضَها فُقِدَ وأَخَذَهَا عَوَادِي الزَّمَنِ، ولَم يَبْقَ مِنْهَا سِوَى أَسْمَائِهَا، أَو فِي بَعْضِ النَّقُو لاَتِ المُتَفَرِّقَةِ فِي بُعُضِ النَّقُو لاَتِ المُتَفَرِّقَةِ فِي بُطُونِ الكُتُب.
  - \* تَفَنُّهُ فِي عِلْمِ الإسْنَادِ، وَيَتَجَلَّىٰ ذَلِكَ بِالأُمُورِ الآتيةِ:
  - يَحْرِصُ حِرْصًا بَالِغًا عَلَىٰ رِوَايةِ الأَسَانِيدِ العَالِيةِ.
  - يَرْوِي الإسْنَادَ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخِ.
- يَجْمَعُ الْأَسَانِيدَ للْحَدِيثِ الْوَاحِد، وتَلْتَقِي عِنْدَ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ، مِنْ غَيْرِ

- اعْتِبَارٍ لِلَفْظِهِ، وَلَا تَعْيِينٍ لِرَاوِيه.
- يَفْتَتِحُ الْأَحَادِيثَ بِأَعْلَىٰ طُرُقِ السَّمَاعِ مِنَ التَّحْدِيثِ والإِخْبَارِ وَنَحْوِهِمَا.
- يُقَلِّلُ مِنْ سَرْدِ المُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ لِلْرِّوَاياتِ، وإنَّما فَعَلَ ذَلِكَ طَلَبًا للاَّختِصَارِ، وهَذا مَا صَرَّحَ بهِ، فَقَالَ في المُقَدِّمةِ: (ولا أَخْلِطُ الأَحَادِيثَ خَوْفًا عَلَىٰ السَّامِع مِنْ مَلاَلَتهِ).
- \* تَقْطِيعُهُ لِلْحَدِيثِ إِذَا كَانَ طَوِيلاً، لأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ يَكُونُ فِيه مِنَ العِلْمِ وَالفِقْهِ الشَّيءُ الكَثِيرُ، مِمَّا يُوجِبُ وَضْعُهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ بَابٍ، ويَقْرُبُ مَنْهَجُهُ هَذَا مِنْ مَنْهَج الإَمَامِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِه فِي تَكْرَارِهِ الْحَدِيثَ وَتَقْطِيعهِ.
- \* رَغْبَتُهُ فِي تَوْضِيحِ النَّصُوصِ، فَعَقَّبَ عَلَيْهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ بِالشَّرْحِ والبَيَانِ والتَّعْلِيقِ، ورَجَعَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِه التَّعْلِيقَاتِ إلى لَّئِمَّةِ الحَدِيثِ واللَّغَةِ كَأْبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بِنِ سَلاَمٍ، وابنِ قُتَيْبَةَ الدِّيْنَورِيِّ، وأبي القَاسِمِ الأَنْبَارِيِّ، وأبي أَحْمَدَ، وأبي هِلاَلٍ العَسْكَرِيَّيْنِ، وابنِ عَقِيل الحَنْبَلِيِّ وغَيْرِهِم.
- \* حِرْصُهُ عَلَىٰ رِوَايةِ الأَحَادِيثِ المَقْبُولةِ، فَقَالَ: (ولا أَخْلُطُ الصَّحِيحَ بالكَذِبِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يَقْصُدُ تَكْثِيرَ رِوَايتهِ، إذْ في الصَّحِيح غُنْيَةٌ لِمَنْ قَضَىٰ اللهُ بِهِدَايتهِ).

وَلَكِنَّهُ -رَحِمَهُ اللهُ- لَـمْ يَلْتَزِمْ بِذَلِكَ، وإِنَّما رَوَىٰ كَذَلِكَ الضَّعِيفَ الشَّـدِيدَ الضَّعْفِ، بَل المَوْضُوعَ والسَّاقِطَ، وخَاصَّةً فِي أَخْبَار الْجَاهِلِيَّةِ، وَهِتَافِ الجِنَّانِ وَقَصَصِهَا، وبَعْضُهَا مِمَّنْ حَكَمَ بِوَضْعِهَا وَبِنكَارَتِها في كِتَابِيهِ: (المَوْضُوعَاتِ)، و(العِلَل المُتنَاهِيَةِ في الأَحَادِيثِ الوَاهِيَةِ) (۱).

<sup>(</sup>١) لحظ الإمام الذهبي هذا الأمر على ابن الجوزي وعابه عليه، فقال في تاريخ الإسلام ١ ٩٩٣ (١) لحظ الإمام الذهبي هذا الأمر على ابن الجوزي وعابه عليه، فقال في تاريخ الإسلام ١ ٩٩٣ (وقد رأيناك أخرجت عدة أحاديث في الموضوعات، ثم في مواضع أخر تحتج مها وتحسنها).

وفي بَعْضِ الأَحْيَانِ يُدْلي بِدَلْوهِ فَيُبيِّنُ حَالَ الخَبَرِ، أَوْ حَالَ رُوَاتِهِ، وَقد كَانَ بإمْكَانهِ أَلاَّ يَلْتَفْت إِلَىٰ هَذِه الأَخْبَارِ الَّتِي لاَ تَقِفُ أَمَامَ النَّقْدِ، ولَيْسَ لَهَا سَنَدٌ مِن الْعَقْل أَو الْحَقِيقَةِ، لَكِنَّهُ يُبَرِّئَ نَفْسَهُ بأَمَرْينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ جُمْهُ ورَ المُحَدِّثِينَ كَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي أَخْبَارِ السِّيرِ والمَغَازِي، وقَبُولِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ عُلَمَا وُهُم، ولَو لم يَصِحَّ عَلَىٰ قَوَانِينِ أَهْلِ الحَدِيثِ الصَّارِمةِ فِي أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ(۱).

الشَّاني: أَنَّ هَـذِه المَرْوِيَّاتِ رُوِيتْ بِالإِسْنَادِ، وِيِذَلِكَ أَخْلَىٰ المُصَنَّفُ تَبِعَتَهُ وَأَدَّىٰ وَاجِبَهُ وَقَامَ بِمَا عَلَيْهِ، ومَـنْ أَرَادَ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْهَا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْهَا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسَعَعْمِلَ قَوَاعِدَ عُلَمَاءِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَهِيَ القَائِمَةُ عَلَىٰ نَقْدِ رِجَالِ يَسْتَعْمِلَ قَوَاعِدَ عُلَمَاءِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَهِيَ القَائِمَةُ عَلَىٰ نَقْدِ رِجَالِ يَسْتَعْمِلَ قَوَاعِدَ عُلَمَاءِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَهِيَ القَائِمَةُ عَلَىٰ نَقْدِ رِجَالِ الإَسْنَادِ، والتَّحَقُّقِ مِنَ الاَتِّصَالِ والانْقِطَاعِ وغَيْرِ ذَلِكَ، وهذا مَا تَمَّ عَمَلُهُ فِي هَوَامِشِ الكِتَابِ، والحَمَدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ (٢).

روز کا السیو

http://almajles.gov.bh

- (۱) لكن لا بد من التأكيد على أن التساهل هذا لا يعني قبول رواية المعروفين بالكذب وساقطي العدالة، وإنما المقصود قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة، أو كثرة الغلط، أو التغير والاختلاط ونحو ذلك، وكذا قبول الروايات المرسلة والمنقطعة، هذا ما يتعلق بنقد الإسناد، أما نقد المتن فلا بد كذلك من مراعاة ألا أن يكون الخبر منكراً مخالفاً للثوابت الشرعية، أو أن يكون كما قال الإمام العلامة أبو بكر الباقلاني: (مخالفاً للعقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي) نقله الحافظ السيوطي في تدريب الراوي ٢/ ٣٢٥.
- (٢) وقد تحدثت عن مسالة رواية الحديث المنكر أو المتروك أو الموضوع إذا روي بالإسناد فقد خرجوا من العهدة وبرئت الذمة في مقدمة مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابن عساكر ١/٩٥.

#### وبَعْدَ هَذا أَقُولُ:

إِنَّ هَـذَا الْكِتَابَ جَاءَ عَلَىٰ شَـكُل عَمَل مَوْسُ وعِيٍّ مُبْتَكَرٍ، يَتَعَلَّقُ بِحَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَن النَّاحِيةِ التَّارِيخيَّةِ كَالْنَشَاّةِ، وَالْبِعْثَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْمَعَازِي، ومِنْ نَاحِيةِ اللهِ عَلَيْ مِنَ النَّاحِيةِ التَّارِيخيَّةِ كَالْنَشَاّةِ، وَالشَّمَائِلِ الْخِلْقِيَّةِ والْخُلُقِيَّةِ مِنْ زُهْدٍ، وآدابٍ، الْمَآثرِ، وَالْمَنَاقِبِ، والْمُعْجِزَاتِ، وَالشَّمَائِلِ الْخِلْقِيَّةِ والْخُلُقِيَّةِ مِنْ زُهْدٍ، وآدابٍ، وَعَبَادَةٍ وغَيْرِ ذَلِكَ، فَطَابَقَ مَوْضُوعُ الْكِتَابِ عُنْوَانَهُ، فَقَدْ أَوْفَىٰ عَلَىٰ الْغَايةِ بأَحْوَالِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةً.

ويَتَجَلَّىٰ التَّجْدِيدُ فِي عَمَلُ ابنِ الجَوْزِيِّ بِجَمْعِ شَعَاتِ الرِّوَاياتِ المُنتُشِرةِ فِي بُطُونِ كُتُبِ الحَدِيثِ والتَّارِيخِ والسِّيرِ وغَيْرِهَا فِي إطَارٍ وَاحِدٍ، وإخْرَاجِهَا فِي فِي بُطُونِ كُتُبِ الحَدِيثِ والتَّارِيخِ والسِّيرِ وغَيْرِهَا فِي إطَارٍ وَاحِدٍ، وإخْرَاجِهَا فِي مُصَنَّفٍ مُسْتَقِلَ، وإِدْ خَالِها فِي قَالَبٍ تَنْظِيميٍّ دَقِيقٍ جَعَلَهَا مُتَّصِلَةَ الحَلَقَاتِ، مُترَابِطَةَ الحَوَادِثِ، مُحْكَمَةَ السَّرْدِ، يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، وبِهَذَا شَكَّلَ الحَوَادِثِ، مُحْكَمَةَ السَّرْدِ، يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، وبِهَذَا شَكَّلَ الكَتَابُ طَوْرًا جَدِيدًا مُتَمَيِّزًا فِي التَّالِيفِ عَنِ المُصَنَّفَاتِ الَّتِي سَبَقَتْهُ.

وَقَدْ أَثْنَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْكِتَابِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمِمَّنْ أَشَادَ بِهِ الْإِمَامُ الطُّوفِيُّ، فَقَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ كُتُبَ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ: (وَلْيُؤْ خَذُ تَفْصِيْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كُتُبِ الطُّوفِيُّ، فَقَالَ وَهُو يَذْكُرُ كُتُبُ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ: (وَلْيُؤْ خَذُ تَفْصِيْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كُتُبِ الطُّوفِيُّ، فَقَالَ وَهُو يَذْكُرُ كُتُبُ الوَفَا لِلْشَيْخِ أَبِي الفَرَجِ)(١).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ: بَيْنَ الوَفَا وَالشِّفَا:

كِتَابُ (الشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ المُصْطَفَىٰ) للإمَامِ العَلاَّمةِ المُحَقِّقِ القَاضِي أَبِي الفَضْلِ عِيَاضِ بنِ مُوسَىٰ اليَحْصُبِيِّ السَّبْتِيِّ ثُمَّ المُرَّاكِشِيِّ المُتَوفَّىٰ سَنةَ (٤٤٥)، الفَضْلِ عِيَاضِ بنِ مُوسَىٰ اليَحْصُبِيِّ السَّبْتِيِّ ثُمَّ المُرَّاكِشِيِّ المُتَوفَّىٰ سَنةَ (٤٤٥)، صَاحِبِ المُصَنَّفَاتِ البَدِيعةِ الذَّائِعةِ الصِّيْتِ، وَهُو مُعَاصِرٌ لابنِ الجَوْزِيِّ، وكِتَابهُ (الشِّفَا) يُقَارِبُ فِي تَأْلِيفهِ كِتَابَ (الوَفَا) فِي تَنَاولِهِ مَا لمَوْضُوعاتِ السِّيرةِ، وفي (الشِّفَا) يُقَارِبُ فِي تَأْلِيفهِ كِتَابَ (الوَفَا) فِي تَنَاولِهِ مَا لمَوْضُوعاتِ السِّيرةِ، وفي

<sup>(</sup>١) شرح القصيدة التائية لابن تيمية ص٤٤٤ لسليمان بن عبدالقوي الطوفي.

اتِّبَاعِهِمَا مَنْهَجًا مُبْتَكَراً فِي أَحْدَاثِها، وذَاعَتْ شُهْرَةُ (الشِّفَا) فِي الآفَاقِ، وحَازَ مَكَانةً عَظِيمةً، وَحَيِّزاً كَبِيراً عِنْدَ العُلَمَاءِ، والمُحَقِّقينَ، والمُحِبِّينَ، وطَارَتْ نُسَخُهُ شَرْقًا وغَرْبًا كَمَا قَالَ العَلاَّمَةُ الفَقِيهُ ابنُ فَرْحُونَ المَالِكيُّ(۱).

وتَمَيَّزَ كِتَابُ (الشِّفَا) بالنَقْدِ القَوِيِّ الرَّصِينِ المَقْرُونِ بِقُوَّةِ الحِجَاجِ، وحُسْنِ الصِّيَاغةِ فِي دَفْعِ شُكُوكِ المُتَشَكِّكِينَ، وقَدْ بَيَّنَ فِي المُقَدِّمةِ الأَسْبَابَ الَّتِي دَعَتْهُ لِتَأْلِيفِ الكِتَابِ، فَقَالَ وَهُو يُخَاطِبُ شَخْصًا سَأَلَهُ: (فَإِنَّكَ كَرَّرْتَ عَلَيَّ السُّؤَالَ فِي لِتَأْلِيفِ الكِتَابِ، فَقَالَ وَهُو يُخَاطِبُ شَخْصًا سَأَلَهُ: (فَإِنَّكَ كَرَّرْتَ عَلَيَّ السُّؤَالَ فِي لِتَأْلِيفِ الكِتَابِ، فَقَالَ وَهُو يُخَاطِبُ شَخْصًا سَأَلَهُ: (فَإِنَّكَ كَرَّرْتَ عَلَيَّ السُّؤَالَ فِي مَخْمُوعِ يَتَضَمَّنُ التَّعْرِيفَ بِقَدْرِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ تَوْفِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ تَوْفِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ لَمْ يُوفِ وَاجِبَ عَظِيمِ ذَلِكَ الْقَدْرِ، أَوْ قَصَّرَ فِي حَقِّ تَوْقِيبٍ وَإِكْرَامٍ، وَمَا حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوفِّ وَاجِبَ عَظِيمِ ذَلِكَ الْقَدْرِ، أَوْ قَصَّرَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُوفِق وَاجِبَ عَظِيمٍ ذَلِكَ الْقَدْرِ، أَوْ قَصَّرَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُوفِق وَاجِبَ عَظِيمٍ ذَلِكَ الْقَدْرِ، أَوْ قَصَّرَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُونَ لَ أَجْمَعَ لَكَ مَا لِأَسْلَافِنَا وَأَئِمَتِنَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَقَالٍ، وَأُنَّ أَجْمَعَ لَكَ مَا لِأَسْلَافِنَا وَأَئِمَتِنَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَقَالٍ، وَأُبِينَةُ بِتَنْزِيل صُورٍ وَأَمْثَالٍ).

فَأَرَادَ القَاضِي فِي كِتَابِهِ التَّأْكِيدَ عَلَى نُبُوَّةٍ رَسُولِنَا عَلَيْ اللَّهَا عَلَيْ اللهُ وَإِبْرَازِ شَمَائِلهِ، وخَصَائِصهِ، وَرَدِّ الشُّبَهِ المُخَالِفةِ لِذَلِكَ.

والكِتَابُ قَدْ أَوْفَى الغَاية في بَسْطِ الأَفْكَارِ، وفي قُوَّةِ البَيَانِ، وجَمَالِ الأُسْلُوبِ، ودِقَّةِ المَسَائِل، وَحُضُورِ الاسْتِشْهَادِ، وتَنَوُّعِ العَرْضِ، فَتَرَىٰ مُؤَلِّفَهُ مُحَدِّثًا إِنْ قُلْتَ، فَقِيهًا إِنْ أَرَدْتَ، أُصُولِيًّا إِنْ رَغِبتَ، أَدِيبًا نَحُويًّا إِذَا شِئْتَ، مَنْطَقِيًّا إِذَا أَحْبَبْتَ، فَلاَ عَجَبَ أَنْ يَذِيعَ الكِتَابُ ويَنْتَشِرَ، ويُتَلَقَّىٰ بالقَبُولِ والثَّنَاءِ.

وَهُ وَ يَتَّفِقُ مَعَ (الوَفَا) مِنْ أَنَّهُما خَرَجَا عَنِ المَأْلُوفِ في التَّأْلِيفِ المَعْهُودِ في كِتَابةِ السِّيْرةِ النَّبويَّةِ النَّبويَةِ النَّبويَّةِ النَّبويَّةِ النَّبويَةِ المَعْمُودِ في السَّيْرةِ النَّبويَةِ النَّبُويَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُولُ الْمَالْمِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِيْقِ الْمُؤْلُونِ فِي السَّيْرِةِ السَّيْرةِ النَّبُويَةِ النَّانِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِ السَّيْرةِ السَّيْرةَ السَّيْرةِ السَيْرةِ السَّيْرةِ السَّيْرةِ السَّيْرةِ السَّيْرةِ السَّيْرةِ السَالْمِينَالْمُولِي السَّيْرِيْنِ السَالْمُولِي السَّيْرِيقِ السَلْمُ السَّيْرِيقِ السَّيْرِيقِ السَالْمُولِي السَالْمُ السَالْمُولِي السَالْمُ السَالْمُ الْمُعْمِي السَالْمُ الْمُعْمِي السَّيْمِ السَالْمُ السَالْمُ الْمُعْمِي السَالْمُ الْمُعْمِي السَلْمَ الْمُعْمَالْمِ الْمُعَالْمُ الْمُعْمِي السَلْمُ الْمُعْمِي السَلْ

<sup>(</sup>۱) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للعلامة برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي المتوفى سنة (٧٩٩) ٢/ ٤٩.

إِلاَّ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ بِأَنَّ (الوَفَا) أَكْثُرُ اسْتِيعَابًا وَجَمْعًا، وأَدَقُّ تَنْظِيمًا وَتَرْتِيبًا، فَهُو مُحِيطٌ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَضْعَافًا مُضَاعَفةً لَمَا في كِتَابِ (الشِّفَا)، مَعَ حِرْصِ مُصَنَّفهِ عَلَىٰ اتَّبَاعِ مَنْهَجِيَّةٍ دَقِيقةٍ في تَقْسِيمِ الكِتَابِ إلىٰ أَبُوابٍ كَبِيرةٍ، ثُمَّ إلىٰ أَصْغَرَ مِنْهَا، بالإضَافة إلىٰ حِرْصه في الغَالِبِ عَلَىٰ الإسْنادِ، وفي رواية الأَحَادِيثِ المَقْبُولَةِ، مَعَ أَنَّهُ -كَمَا ذَكُرْتُ - رَوَىٰ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفة جِدًّا والمُنْكَرةِ بلُ المَوْضُوعةِ، وقَدْ يَكُونُ مَرْجِعُ ذَلِكَ إلىٰ أَنَّهُ كَانَ نَاقِلاً أَكْثَرَ مِمَّا هُو نَاقِدٌ، ولم يتَتَحْ لَهُ المَجَالُ في مُنَاقَشَةِ الرِّوَاياتِ وَغَوْبَكِتِهَا، وقَدْ وَقَعَ أَيْضًا في بَعْضِ الوَهَمِ والخَطَأ مِمَّا لاَ يَنْفَكُ عَنْهُ البَشَرُ، كَأَنْ يَشِبَ حَدِيثًا إلىٰ الصَّحِيْحَيْنِ مَعَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ في والخَطْأ مِمَّا لاَ يَنْفَكُ عَنْهُ البَشَرُ، كَأَنْ يَشِبَ حَدِيثًا إلىٰ الصَّحِيْحَيْنِ مَعَ أَنَّهُ مَرُويٌّ في والخَطْأ مِمَّا لاَ يَنْفَكُ عَنْهُ البَشَرُ، كَأَنْ يَشِبَ حَدِيثًا إلىٰ الصَّحِيْحَيْنِ مَعَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ في الطَّحِيْحِيْنِ أَو في أَحِدِهِمَا، ونَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَرْوِي حَدِيثًا ضَعِيفًا، مَعَ أَنَّهُ فَدْ يَرْوي حَدِيثًا ضَعَيفًا، مَعَ أَنَّهُ مَرْويُّ في البَابِ خَيْراً مِنْهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحةِ وَالمَقْبُولَةِ.

ومِثْلُهُ فِي المَكَانِةِ كِتَابُ (الشِّفَا)، فَهُو كِتَابٌ جَلِيلُ الم يُؤَلَّفُ فِي الإسْلاَمِ مِثْلُهُ، وقَدُ وَقَعَتْ فِيه بَعْضُ الهِنَاتِ الَّتِي لاَ تَنْقُصُ مِنْ قِيمَتِهِ، ولا تَضَعُ مِنْ قَدْرهِ، وهَذا هُو وَلَا يَضَعُ مِنْ قَدْرهِ، وهَذا هُو وَلَا يَضَعُ مِنْ قَدْرهِ، وهَذا هُو وَلَا يَعَوَّضُهُ بِشَيءٍ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا قَدْ حشَاه القَدْحِ، فَقَالَ: (تَوَالِيفه نَفِيْسَة، وَأَجَلُّهَا وَأَشْرَفُها كِتَابُ (الشفَا)، لَوْ لاَ مَا قَدْ حشَاه القَدْحِ، فَقَالَ: (تَوَالِيفه نَفِيْسَة، وَأَجَلُّهَا وَأَشْرَفُها كِتَابُ (الشفَا)، لَوْ لاَ مَا قَدْ حشَاه بِالأَحَادِيْث المفتعلَة، عَمَلَ إِمَامٍ لاَ نَقد لَهُ فِي فَن الحَدِيْث وَلاَ ذَوْق، وَاللهُ يُثيبه عَلَىٰ بِالأَحَادِيْث المفتعلَة، عَمَلَ إِمَامٍ لاَ نَقد لَهُ فِي فَن الحَدِيْث وَلاَ ذَوْق، وَاللهُ يُثيبه عَلَىٰ حُسْنِ قَصْدِهِ، وَيَنْفَع بِ (شِفَائِهِ) وَقَدْ فَعَلَ، وَكَذَا فِيْهِ مِنَ التَّأُويْلاَتِ البعيدَةِ أَلوَان، وَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالاَمه - غَنِيٌّ بِمَدْحَةِ التَّنْزِيلِ عَنِ الأَحَادِيْث، وَبِمَا وَاتْر مِنَ الأَخْبَار عَنِ الآحَاد، وَبِالآحَادِ النَّطْيَفَةِ الأَسَانِيْدِ عَنِ الوَاهيَاتِ...)(١).

وأَعُودُ فأَقُولُ: بأَنَّ هَذا النَّقْدَ لَيْسَ تَنْقِيصًا لِهَذَيْنِ الكِتَابَيْنِ، ولاَ تَقْلِيلاً مِنْ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي ٢١٦/٢٠.

#### قَدْرِهما، بِلْ أَقُولُ:

إِنَّ (الشِّفَا) و (الوَفَا) أَصْلاَنِ مُتْلازِمَانِ، لاَ غُنْيَةَ لأَحَدِهِما عَنِ الآخَرِ، فِفِي الشَّفَا نَلْحَظُ تِلْكَ المُنَاقَشَاتِ الرَّائِعةَ فِي التَّعْرِيفِ بِقَدْرِ المُصْطَفَى عَيْكِيهٌ، ومَا يَجِبُ لَهُ عَلْ مِنْ تَوْقِيرٍ وَاحْتِرَام، وفِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُوفِّ وَاجِبَ عَظِيمٍ ذَلِكَ القَدْرِ أَو قَصَّرَ فِي خَكْمِ مَنْ لَمْ يُوفِّ وَاجِبَ عَظِيمٍ ذَلِكَ القَدْرِ أَو قَصَّرَ فِي خَلْكَ، بَيْنَمَا نَشْهَدُ فِي (الوَفَا) بَسْطًا للأَحَادِيثِ والآثارِ المَرْوِيَّةِ بالإسْنَادِ إلى كُتُبِ ذَلِكَ، بَيْنَمَا نَشْهَدُ فِي (الوَفَا) بَسْطًا للأَحَادِيثِ والآثارِ المَرْوِيَّةِ بالإسْنَادِ إلى كُتُبِ المَحْدِيثِ وَالسِّيرِ وَالمَعَازِي، وتَصْنِيفِهَا عَلَىٰ أَبُوابٍ كَثِيرةٍ، مَعَ تَوْجِيهِها، وَرَدِّ الشُّبَهِ التَّتِي تُثَارُ حَوْلَها (۱).

ولا بالْسَ أَنْ نَخْتِمَ هَذَا الْمَطْلَبَ بِكَلاَم مَاتِع وَمُفِيدٍ قَلَّ أَنْ تَجِدَ لَهُ نَظِيراً، ذَكَرهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّة، فَقَالَ وَهُو يَتَكَلَّمُ عَلَىٰ الكُتْبِ المُؤَلَّفَةِ فِي المُعْجِزَاتِ النَّبُويَّةِ مَا مُلَخَصُهُ: (أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ صَنَّفُوا مُصَنَفَاتٍ كَثِيرةً فِي ذِكْرِ آيَاتِهِ وَبَرَاهِينِهِ النَّبُويَّةِ فِي الْأَخْبَارِ، وَجَرَّدُوا لِذَلِكَ كُتُبًا، مِثْلَ كِتَابِ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ لِلْفَقِيهِ الْحَافِظِ الْمَنْفُولَةِ فِي الْأَخْبَارِ، وَجَرَّدُوا لِذَلِكَ كُتُبًا، مِثْلَ كِتَابِ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ لِلْفَقِيهِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرِ الْبَيْهَقِيِّ، وَقَبْلَهُ دَلَائِلُ النَّبُوَّةِ لِلشَّيْخِ أَبِي نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيِّ ... وَمَا صَنَّفَهُ الشَّيْخُ الْعَالِمُ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْوَفَا فِي فَضَائِلِ الْمُصْطَفَىٰ... الْعَالِمُ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْوَفَا فِي فَضَائِلِ الْمُصْطَفَىٰ... وَهَا فِي كَتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْوَفَا فِي فَضَائِلِ الْمُصْطَفَىٰ... وَهَ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُعْرُوفَةِ ، وَالطُّرُوقِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُعْرُوفَةِ ، وَالطُّرُوقِ ، وَعَيْرُهُمْ مَنْ يَذْكُرُ وَنَ مِنْ يُمْيَّرُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا أَيْضًا كَالْبَيْهَقِيِّ، وَالطُّرُقِ، وَمُشْلِمُ مَنْ يَذْكُرُ ذَلِكَ جَمِيعَهُ بِأَسَانِيدِهِ ، وَقَدْ يَتَكَلَّمُ عَلَىٰ الْأَسَانِيدِ وَالطَّرُقِ، وَيُذْكُرُ تَعَدُّدَةِ امْ مِنْ غَيْرِ هُمَا مِنْ غَيْرِ هَمَا مِنْ غَيْرِ الْحَتِيَاجِ مِنْهُ أَنْ يَذْكُرَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ ... وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُ ذَلِكَ جَمِيعَهُ بِأَسَانِيدِهِ، وَقَدْ يَتَكَلَّمُ عَلَىٰ الْأَسَانِيدِ وَالطَّرُقِ، وَيُذْكُرُ تَعَدُّدَهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ مِنْهُ أَنْ يَذْكُرَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ ... وَمُنْ عَيْر احْتِيَاجِ مِنْهُ أَنْ يَذْكُرُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ مَنْ يَذْكُر مَا رَوَاهُ الْبُخُورِيُّ مَا وَالْمُ الْبُعَالِي الْمُعْرِقُ مَى الْمُولِقُولُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْوِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) ويشبه هذا الكلام عن الشفا والوفا وما بينهما من توافق واختلاف كتاب الخطيب البغدادي: (جامع (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)، وكتاب الحافظ ابن عبد البر القرطبي: (جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله)، فإنهما يتشابهان تقريبا في المبنى والمحتوى، وكلاهما من تأليف عالمين معاصرين في المشرق وفي المغرب.

وَآخَرُونَ يَذْكُرُونَهُ مَعْزُوًّا مُسْنَدًا إِلَىٰ مَنْ رَوَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا إِسْنَادَهُ كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ السَّبْتِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّىٰ بِالشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ...)(۱). الْقَاضِي عِيَاضٌ السَّبْتِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّىٰ بِالشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ...)(۱). المَطْلَبُ السَّادِسُ: نُسَخُ الكِتَابِ الخَطِّيَةُ (۲):

اعْتَمَـدْتُ فِي تَحْقِيـقِ الكِتَابِ عَلَىٰ سِـتَّ عَشْـرَةَ نُسْخَةً خَطِّيَّةً، وإليـكَ ذِكْرَهَا بالتَّفْصِيل:

النُّسْخَةُ الأُوْلَىٰ: وَهِي نُسْخَةٌ نَفِيْسَةٌ عَتِيقَةٌ، يَتَعَاوَرُهَا الضَّبْطُ، والإِتْقَانُ، والتَّصْحِيحُ، والتَّعْلِيقُ، يَرْجِعُ تَارِيخُهَا إلىٰ القَرْنِ السَّابِعِ، وكُتِبَ عَلَىٰ هَوَامِشِهَا كَثِيرٌ مِنَ التَّعْلِيقَاتِ يَتَعَلَّقُ جُلُّهَا بِشَرْحِ بَعْضِ الكَلِمَاتِ، والتَّعْرِيفِ كَثِيرٌ مِنَ التَّعْلِيقَاتِ يَتَعَلَّقُ جُلُّهَا بِشَرْحِ بَعْضِ الكَلِمَاتِ، والتَّعْرِيفِ كَثِيرٌ مِنَ التَّعْلِيقَاتِ يَتَعَلَّقُ جُلُّهَا بِشَرْحِ بَعْضِ الكَلِمَاتِ، والتَّعْرِيفِ بِبَعْضِ المَوَاضِع، والاسْتِدْرَاكِ عَلَىٰ المُصَنِّفِ، ولأَجْلِ ذَلِكَ التَّحْقِيقِ، وهَذِه النَّسْخَةُ مُصَوَّرَةٌ مِنْ التَّحْقِيقِ، وهَذِه النَّسْخَةُ مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبُةِ آيَا صُوْفِيَا بِإِسْطَنْبُولَ عَاصِمَةِ الخِلاَفَةِ العُثْمَانِيَّةِ الإسلامِيَّةِ، ورَقْمُهَا (٢٤٦) وَرَقَةً أَنْ (٣٦٢) وَرَقَةً أَنْ كَامِلةٌ ورَقْمَ مَنْ المُسْخَةُ كَامِلةٌ كَامِلةٌ (٢٢) سَطْراً، وَهِيَ نُسْخَةٌ كَامِلةٌ كَامِلةٌ

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ٦/ ٣٦١ - ٣٦٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) يعود الفضل في الحصول على هذه النسخ للإخوة الكرام: الدكتور عبدالله المنيف، والدكتور يوسف الردادي، والدكتور عدنان القيسي، والأخ هيثم المنصوري من السعودية، والأخ صلاح الشلاحي من الكويت، والأخ طارق التطواني، والأخ عادل العوضي من الأمارات، والأخ شبيب العطية من قطر، والأخ محمود النحال، والأخ عبد العاطي الشرقاوي من مصر، والأخ ضياء الدين جعرير من الجزائر، فلهم مني خالص الشكر والتقدير، وأسال الله أن يكتب لهم الخير والتوفيق.

<sup>(</sup>٣) وقع خطأ في عد الصفحة رقم (٧٠) مرتين، وقد وافقته علىٰ هذا الخطأ، لكي يسهل لمن أراد الرجوع إلىٰ المخطوطة بالأرقام المثبتة في أعلاها.

## لَيْسَ فِيهَا سَقَطٌ سِوَىٰ مَوَاضِعَ قَلِيلةٍ جِدًّا.

النُّسْخَةُ الثَّانِيةُ: وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبةِ تَرْهَان وَالدةِ السُّلْطَانِ، المُلْحَقَةِ بالمَكْتَبةِ النُّسْخَةُ الثَّانِيةِ فِي إِسْطَنْبُولَ، ورَقْمُهَا (٨٠)، وعَدَدُ أَوْرَاقِها (٣٦٥)، السُّلَيْمَانِيَّةِ فِي إِسْطَنْبُولَ، ورَقْمُهَا (٨٠)، وعَدَدُ أَوْرَاقِها (٣٦٥)، تَكَوَّنُ مِنْ (٧٢٠) لَوْحَةً، وعَدَدُ الأَسْطُرِ (١٧) سَطْراً، وقَدْ تَكَوَّنُ مِنْ أَسَوَّالٍ فِي سَنَةِ (٧٨٤)، وهَذه النُّسْخَة تَمَّ نَسْخُهَا فِي العَاشِرِ مِنْ شَوَّالٍ فِي سَنَةِ (٧٨٤)، وهَذه النُّسْخَة مُصَحَّحَةٌ، قُوبِلَتْ عَلَىٰ النَّسْخَة المَسْوخ عَنْهَا.

النُّسْخَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِي مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبةِ دَامَاد بَاشًا المُلْحَقَةِ بِالْمَكْتَبةِ السُّلَيْمَانِيَّةِ فِي إِسْطَنْبُولَ، ورَقْمُهَا (٢٤٨)، وعَدَدُ أَوْرَاقِها (٢٤٣) وَرَقة، تَتَكَوَّنُ مِنْ (٤٨٦) لَوْحة، وعَدَدُ الأَسْطُرِ (٢٥) سَطْراً، وقَدْ تَتَكَوَّنُ مِنْ أَسْخُهَا فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ (١٧٧)، وَهِي نُسْخَةٌ مُتْقَنَةٌ وقَدْ قُوبِلَتْ، وَهِي تَتَوَافَقُ تَمَاماً مَعَ نُسْخَة جِسْتَرْبتي الأُولَىٰ الآتية، وكَانَّهُمَا نُسِخَا مِنْ أَصْلِ وَاحِدٍ، وفي آخِرها سَمَاعٌ عَلَىٰ عِزِّ الدِّينِ أَسِي الْعِزِيزِ بنِ عَبْدِ الْمُعْمَرِ، برِوَايتهِ إِجَازةً عَنْ مُصَنَّفهِ الإَمَامِ ابنِ الصَّيقلِ الْجَوْزِيِّ، وذَلِكَ في مَجَالِسَ آخِرُها مُسَتَّهلً ذِي الحِجَّةِ سَنَة اللَّمَامِ ابنِ الجَوْزِيِّ، وذَلِكَ في مَجَالِسَ آخِرُها مُسَتَّهلً ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ الجَوْرِي ، وذَلِكَ في مَجَالِسَ آخِرُها مُسَتَّهلً ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ الجَوْرِي ، ولَا اللَّهُ هُمَا مُسَتَّهلًا وَيَ الْمُسْتِدِ الْمُعَمِّرِ، برِوَايتهِ إِجَازةً عَنْ مُصَنَّفهِ الإَمَامِ ابنِ الجَوْرِيِّ ، وذَلِكَ في مَجَالِسَ آخِرُها مُسَتَّهلً ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ الجَوْرِيِّ، وذَلِكَ في مَجَالِسَ آخِرُها مُسَتَّهلً ذِي الحِجَّةِ سَنَة الْمُهُ مَا أَسْرَا عَلَى اللَّهُ وَيَ الْكَوْرُ مُ الْمُسَتَّة الْحَدَاقُ الْمُولِ وَلِكَ في مَجَالِسَ آخِرُها مُسَتَّه لَلْ في الحِجَّةِ سَنَة الْمُسْتِهِ الْمُعْمَرِ، برِوَايتِهِ إِجَازَةً عَنْ مُصَنَّفهِ الإَمَامِ ابنِ الصَّهُ مَا مُسَتَّة الْمُسْتَه الْمُرْبَعِ الْمُولِ وَيَهُ الْمُهُمُ الْمُسْتَعُولُ وَلَالَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيِّ الْمُعْمِ الْمُعْرِيْقِ الْمُلْلُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُلْكَامُ الْمُلْسَلِيَّهُ الْمُهَا الْمُعْمِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِيْلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمُ

النَّسْخَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبةِ أَحْمَدَ الثَّالِثِ فِي إِسْطَنْبُولَ، ورَقْمُهَا (١٠٧٨) وعَدَدُ أَوْرَاقِها (٣٩٥) وَرَقةً، تَتَكَوَّنُ مِنْ (١٠٧٨) لَوْحَةً، وعَدَدُ الأَسْطُرِ (١٥٥) سَطْراً، بِخَطٍّ كَبِيرٍ، وسَقَطَتْ أَوْرَاقُ لَوْرَاقُ لَوْرَاقُ وَعَدَدُ الأَسْطُرِ (١٥٥) سَطْراً، بِخَطٍّ كَبِيرٍ، وسَقَطَتْ أَوْرَاقُ وَمَا لَوْحَةً مُتَا خَرَةُ الخَطِّ بَعْدَ القَرْنِ العَاشِرِ فِيمَا وَهِيَ نُسْخَةٌ مُتَا خَرَةُ الخَطِّ بَعْدَ القَرْنِ العَاشِرِ فِيمَا يَبْدُو، والنَّسْخَةُ مَشْكُولَةُ الخَطِّ، وكُتِبَتْ بِخَطٍّ جَمِيل وَاضِح، يَبْدُو، والنَّسْخَةُ مَشْكُولَةُ الخَطِّ، وكُتِبَتْ بِخَطٍّ جَمِيل وَاضِح،

ولَكِنْ لَم تَظْهَرْ عَلَيْهَا لَمَسَاتُ العُلَمَاءِ مِنَ المُقَابَلةِ والمُرَاجَعَةِ، وَوَقَعَ بِهَا سَقَطَاتٌ في مَوَاضِعَ.

النُّسْخَةُ الخَامِسَةُ: نُسْخَةُ حَكِيْم أُوغْلُو، المُلْحَقَةُ بِالمَكْتَبَةِ السُّلَيْمَانِيَّةِ، بِرَقْم (٢٠٩) وَرَقَةً، تَتَكَوَّنُ مِنْ (٢١٤) لَوْحَةً، في كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٠٩) سَطْراً، وتَارِيخُ نَسْخِهَا في جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٥)، وَهِى نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ مُسْنَدَةٌ.

النُّسْخَةُ السَّادِسَةُ: وَهِيَ نُسْخَةٌ مُصَوَّرَةٌ مِنَ المَكْتَبَةِ البَرِيطَانيَّةِ، بِرَقْم (٧٧٠)، وتَقَعُ فِي (١٩٦) وَرَقَةً، تَتَكُوَّنُ مِنْ (٣٩٢) لَوْحةً فِي كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٥) مَنْ (٣٩٢) لَوْحةً فِي كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٥) سَطْراً، وتَارِيخُ نَسْخِهَا فِي (٧٨٧)، وَهِيَ نُسْخَةٌ مُثْقَنَةٌ مَشْكُولةٌ، وقَدْ قُوبِلَتْ عَلَىٰ نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ، وعَلَيْهَا تَعْلِيقَاتٌ وَتَصْحِيحَاتٌ واسْتِدْرَاكاتٌ.

النُّسْخَةُ السَّابِعةُ: وَهِي مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبةِ لَيْدَنَ، بِرقَم (٤٦٥)، وتَقَعُ في (١٧٢) ورَقَةُ السَّابِعةُ: وَهِي مُصَوَّرَةٌ مِنْ (٤٤٣) لَوْحَةً، في كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٧) سَطْراً، وتَارِيخُ نَسْخَةٌ نَسْخَةٌ نَسْخَةٌ نَسْخَةٌ السَّخِهَا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ، جُمَادَى الآخِرَةِ، سَنَةَ (٨٤٦)، وَهِي نُسْخَةٌ جَمَادَى الآخِرَةِ، سَنَةَ (٨٤٦)، وَهِي نُسْخَةٌ جَمَادَى الآخِرَةِ، سَنَةَ (٨٤٦)، وَهِي نُسْخَةٌ جَمَادَى الآخِرَةِ، سَنَةَ (مَا مُنْ الرُّطُوبةُ عَوْرِضَتْ بأَصْلِهَا، وأَصَابَتِ الرُّطُوبةُ بَعَلَى مَفْحَاتِها فأَضَرَّتْ بِهَا.

النُّسْخَةُ الثَّامِنةُ: وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبَةِ بَرْلِينَ، برقم (٣٠٧١)، وتَقَعُ في (٢٥٢) وَرَقَةُ وَرَقَةً (٢٥٢) سَطْراً، وَرَقَةً (٢٦) سَطْراً، وَرَقَةً (٢٦) سَطْراً، وَهِي وَتَارِيخُ نَسْخِهَا في الرَّابِعَ عَشَرَ، شَهْرِ شَوَّالٍ، سَنَةَ (٧٨٦)، وَهِي نُسْخَةٌ وَاضِحَةُ القِرَاءةِ، مَشْكُولَةٌ، قَلِيلةُ الخَطَأ، وقَدْ تَغَيَّرُ خَطُّهَا في الرَّابِعَ عَشَرَ، شَهْرِ شَوْلِهُ الخَطَأ، وقَدْ تَغَيَّرُ خَطُّهَا

في بَعْضِ الصَّفَحَاتِ، وتَظْهَرُ فِيهَا آثارُ المُقَابَلةِ وَالتَّصْحِيحَاتِ، وَعَظْهَرُ فِيهَا آثارُ المُقَابَلةِ وَالتَّصْحِيحَاتِ، وَكَأَنَّهُمَا وَهِي تَتَوَافَقُ تَمَاماً مَعَ نُسْخَةِ جِسْتَرْبتي الأُولَىٰ الآتِيةِ، وَكَأَنَّهُمَا نُسِخَا مِنْ أَصْلِ وَاحدٍ.

النُّسْخَةُ التَّاسِعَةُ: وَهِيَ المُصَوَّرَةُ رقم (١) مِنْ مَكْتَبةِ جِسْتَرْبتي بِدِبْلَنْ، بِرَقْمِ النُّسْخَةُ التَّاسِعَةُ: وَهِيَ المُصَوَّرَةُ رقم (٢١٦) وَرَقةً، تَتَكَوَّنُ مِنْ (٤٣٢) لَوْحةً، في كُلِّ وَرَقةٍ (٢١) سَطْراً، وَهِيَ نَاقِصةٌ، لَيْسَ فِيهَا سِوَى المُجَلَّدِ كُلِّ وَرَقةٍ (٢١) سَطْراً، وَهِيَ نَاقِصةٌ، لَيْسَ فِيهَا سِوَى المُجَلَّدِ الأَوْلِ، وتَارِيخُ نَسْخِهَا في الثَّانِي عَشَرَ، شَهْرِ صَفَرٍ، سَنَةَ (٢٢)، وَهِيَ نُسْخَةٌ مُتْقَنَةٌ، قُوبِلَتْ عَلَىٰ الأَصْل المَنْقُولِ عَنْهَا.

النُّسْخَةُ العَاشِرةُ: وَهِي المُصَوَّرَةُ رَقَم (٢) مِنْ مَكْتَبةِ جِسْتَربتي أَيضًا، بِرَقم (٢) النُّسْخَةُ العَاشِرةُ: وَهِي المُصَوَّرَةُ رَقَع فِي (٣٢٢) وَرَقةً، تَتَكُونَ مِنْ (٦٤٤) لَوْحَة، وَعَلَيْهَا فِي كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٢) سَطْراً، وَهِي نُسْخَةُ كَامِلةٌ، وتَارِيخُ نَسْخِهَا فِي كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٢) سَطْراً، وَهِي نُسْخَةُ كَامِلةٌ، وتَارِيخُ نَسْخِهَا في شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ (٣٣٨)، وَهِي نُسْخَةُ جَيِّدةٌ، وعَلَيْهَا في شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ (٣٣٨)، وَهِي نُسْخَةُ جَيِّدةٌ، وعَلَيْهَا تَعْلَيقَاتُ وتَصْحِيحَاتُ، وقَدْ أثَرتُ الرُّطُوبةُ كَثِيراً مِنْ صَفَحَاتِهَا مِمَّا أَذْهَبَتْ بَعْضَ الكَلِمَاتِ.

النُّسْخَةُ الحادية عَشَرَةَ: وَهِيَ الْمُصَوَّرَةُ رَقَم (٣) مِنْ مَكْتَبةِ جِسْتَربتي كَذَلِكَ، بِرَقم (النُّسْخَةُ الحادية عَشَرَةَ: وَهِيَ الْمُصَوَّرَةُ رَقَم (١١٤) ورَقةً، تَتَكَوَّنُ مِنْ (٢٢٨) لَوْحةً، في كُلِّ وَرَقةٍ (١١) سَطْراً، وَهِيَ نَاقِصةٌ، لَيْسَ فِيهَا سِوَىٰ المُجَلَّدِ كُلِّ وَرَقةٍ (١٧) سَطْراً، وَهِيَ نَاقِصةٌ، لَيْسَ فِيهَا سِوَىٰ المُجَلَّدِ الْأَوَّلِ، وفيها أيضا نقص من أولها، وتَارِيخُ نَسْخِهَا شَهْرُ مُحَرَّمٍ، سَنَةَ (٥٥٧)، وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدةٌ مُقَابَلَةٌ بأَصْلِها.

النُّسْخَةُ الثَّانِيةَ عَشَرَةَ: وَهِيَ المُصَوَّرَةُ (١) مِنْ مَكْتَبةِ جَامِعَةِ الإمَام مُحَمَّدِ بنِ

سُعُودِ الإِسْلاميَّةِ بِالرِّيَاضِ بِرقِم (٧٢٤٨)، وتَقَعُ فِي (٣٠٠) وَرَقَةِ (٣٠٠) سَطْراً، وَرَقَةِ (٢٥١٧) سَطْراً، وَرَقَةٍ (٢٥١٧) سَطْراً، وَتَارِيخُ نَسْخِهَا فِي شَهْرِ صَفَرِ الخَيْرِ، سَنَةَ (٧٩٩)، وَهِي مَنْسُوخَةُ عَنْ نُسْخَةٍ قَدِيمةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَىٰ وَلَدِ المُصَنِّفِ العَلاَّمةِ يُوسُفَ بِنِ عَنْ نُسْخَةٍ قَدِيمةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَىٰ وَلَدِ المُصَنِّفِ العَلاَّمةِ يُوسُفَ بِنِ عَنْ نُسْخَةٍ قَدِيمةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَىٰ وَلَدِ المُصَنِّفِ الْعَلاَّمةِ يُوسُفَ بِنِ عَنْ نُسْخَةٍ المَصَنِّفِ الجَوْزِيِّ سَنَةَ (٥٥٥)، وَهَذِه النَّسْخَةُ مَنْسُوخة مِنْ نُسْخَةِ المُصَنِّفِ، والنَّسْخَةُ مُتْقَنَةٌ فِي الجُمْلَةِ، وَسَقَطَ مِنْهَا عُنْوانُ الْكِتَابِ.

النُّسْخَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَةَ: وَهِيَ الْمُصَوَّرَةُ (٢) مِنْ مَكْتَبة جَامِعَةِ الإَمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ النِّسْخَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَةَ: وَهِيَ الْمُصَوَّرَةُ (٢) مِنْ مَكْتَبة جَامِعةِ الإِمْامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلاميَّةِ بالرِّيَاضِ أَيْضًا، وتَقَعْ فِي (٢٠١) وَرقةً، تَتكوَّنُ مِنْ (٢٠١) لَوْحةً، فِي كُلِّ وَرَقَةٍ (١٧) سَطْراً، وَهِي نَاقِصَةُ، لَيْسَ فِيهَا سِوَى المُجَلَّدِ الأُوَّلِ، وتَارِيخُ نَسْخِهَا فِي التَّاسِعِ وَالعِشْرِينَ، شَهْرِ فِي المُجَلِّدِ الأُوَّلِ، وتَارِيخُ نَسْخِهَا فِي التَّاسِعِ وَالعِشْرِينَ، شَهْرِ فِي المُجَبِّةِ، سَنَةَ (٢٢٦٢)، وَهِيَ نُسْخَةُ لَيْسَتْ مُتْقَنَةً، ولَيْسَتْ مُتْقَنَةً، ولَيْسَتْ مُقْابِلَةً، ولم أَسْتَفِدْ مِنْهَا كَثِيراً.

النُّسْخَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَةَ: وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبةِ جَامِعَةِ بَرنسْتُونَ فِي أَمْريكا، قِسْم

يَهُ وِذَا مِنْ مُجْمُوعَةِ جَاكِيتْ، برقم (٤٠٠٩)، وتَقَعُ فِي (٢٦٧)

وَرَقةً، تَتَكُوّنُ مِنْ (٣٤٥) لَوْحةً، فِي كُلِّ وَرَقَةٍ (٢١) سَطْراً، وَهِي

نُسْخَةٌ مُتَاً خِرةُ الخَطِّ، وقَدْ حُذِفَ مِنْهَا الإِسْنَادُ سِوَى جُزْءٍ قَلِيل

مِنْ آخِرِهَا، وقَدْ خَلَتْ مِنَ التَّصْحِيحَاتِ وَالمُقَابَلةِ، مِمَّا قَلَّل مِنْ

أَهُمِّتِها،

النُّسْخَةُ الخَامِسَةَ عَشَرَةَ: وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبةِ الجَامِعةِ الإِسْلاَميَّةِ بالمَدِينةِ النُّسُخَةُ الخَامِسةَ عَشَرَةَ: وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبةِ الجَامِعةِ الإِسْلاَميَّةِ بالمَدِينةِ النُّسُخَةُ الخَامِسَةَ عَشَرةً برَقْم (٧)، وتَقَعُ فِي (٣٦) وَرَقةً، تَتَكَوَّنُ مِنْ (٧٢)

لَوْحة، في كُلِّ وَرَقَةٍ ما بينَ (٢١) و (٣٣) سَطْراً، وَهِيَ قِطْعَةٌ يَسِيرةٌ، لَيْسَ فِيهَا سِوَى القِسْمِ الأَخِيرِ مِنَ الكِتَابِ، وخَلَتْ مِنْ تَارِيخِ النَّسْخِ، وفي آخِرِها صُوْرَةُ سَمَاعٍ مِن الأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ، وفِيه قِرَاءةٌ عَلَىٰ مُصَنِّفهِ الإمَامِ ابنِ الجَوْزِيِّ، وقَدْ ذَكَرْتُ بَعْضَهُ في المَطْلَبِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الفَصْل.

النُّسْخَةُ السَّادِسَةَ عَشَرَةَ: وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنْ مَكْتَبةِ دَارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ، بِرَقَم (١٢٥) وَتَقَعُ فِي (١٢٥) وَرَقَةً، تَتَكَوَّنُ مِنْ (٢٥٠) لَوْحَةً، فِي كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٥) سَطْراً، وَهِيَ قِطْعَةٌ مُشَوَّ شَةُ التَّرْتِيبِ فِي أَوْرَاقِهَا كُلِّ وَرَقَةٍ مِن الكِتَابِ، لَيْسَ فِيهَا سِوَىٰ قِسْمٍ يَسِيرٍ مِنَ مِنَ أَوْزَاعٍ مُتَفَرِّقةٍ مِن الكِتَابِ، لَيْسَ فِيهَا سِوَىٰ قِسْمٍ يَسِيرٍ مِنَ الكِتَابِ، لَيْسَ فِيهَا فِيمَا يَبْدُو مُتَأَخِّرةٌ بَعْدَ النَّسْخِ، لَكِنَّهَا فِيمَا يَبْدُو مُتَأَخِّرةٌ بَعْدَ القَرْنِ العَاشِرِ، ولم أَسْتَفِدْ مِنْهَا إلاَّ قَلِيلاً.

## المَطْلَبُ السَّابِعُ: بَيَانُ الطَّرِيقةِ المُتَّبَعَةِ فِي تَحْقِيقِ الكِتَابِ:

طُبعَ هَذَا الْكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ، وَلَمْ يَعْرِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ سِوَىٰ هَذِه الطَّبْعَةِ الْمُجَرَّدَةِ، مَعَ مَكَانَةِ الْكِتَابِ ومَوْضُوعِهِ، ولَمْ يَعْرِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ سِوَىٰ هَذِه الطَّبْعَةِ المُجَرَّدَةِ، بَلْ ظَنَّ مُحَقِّقُ الطَّبْعَةِ الأُولَىٰ الدُّكْتُور مُصْطَفَىٰ عَبْدِالْوَاحِدِ رَحِمَهُ اللهُ بأَنَّ أَبا الفَرَحِ بَلْ ظَنَّ مُحَقِّقُ الطَّبْعةِ الأُولَىٰ الدُّكْتُور مُصْطَفَىٰ عَبْدِالْوَاحِدِ رَحِمَهُ اللهُ بأَنَّ أَبا الفَرَحِ النَّ الجَوْزِيِّ هُو الَّذِي جَرَّدَ الْكِتَابِ مِنْ أَسَانِيدِه، فَقَالَ فِي مُقَدِّمتهِ فِي حَرْفِ ص: (وقَدْ آثَرَ ابنُ الجَوْزِيِّ حَذْفَ الأَسَانِيدِ مِنْ أَخْبَارِهِ رَغْبةً فِي الإيجَازِ... ولَوْ أَنَّهُ أَثْبَتَ الأَسَانِيدَ لَطَالَ الْكِتَابُ، وبَلغَ عِدَّةَ أَجْزَاءٍ، وبَعْضُ الأَحَادِيثِ يَزِيدُ سَنَدهُ عَلَىٰ نِصْفهِ الْأَسَانِيدَ لَطَالَ الْكِتَابُ، وبَلغَ عِدَّةَ أَجْزَاءٍ، وبَعْضُ الأَحَادِيثِ يَزِيدُ سَنَدهُ عَلَىٰ نُصْحَرَ بأَصْفهِ بأَضْعَافٍ كَثِيرةٍ وَنَهُ اللهَ الْمُحَقِّقُ هَذَا لَأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَىٰ نُسْحَتَيْنِ مِنْ مِصْرَ الْمَعَافِ كَثِيرةٍ وَلَيْ اللهَ مَنْ مُضْرَاءً اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْمُعَافِ كَثِيرة و إِنَّمَا قَالَ المُحَقِّقُ هَذَا لَا الْأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى اللهُ الْمَعَافِ كَثِيرة و إِنَّمَا قَالَ المُحَقِّقُ هَذَا لَا أَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَىٰ نُسْحَقَيْنِ مِنْ مِصْرَ

<sup>(</sup>١) ونقل شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى من هذه الطبعة، فقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤١/ ١٤: (الحديث أورده ابن الجوزي أيضاً في كتابه الوفا=

مُجَرَّ دتينِ مِنَ الإِسْنَادِ، ولم يَتَجَشَّمْ جَمْعَ نُسَخِ الكِتَابِ أَو بَعْضِهَا، مَعَ أَنَّهُ أَشَارَ إلىٰ بَعْضِهَا في بَرِيطَانيا وبَرْلِينَ وغَيْرِهِما، ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ لإِخْرَاجِ المَحْطُوطَاتِ هُوَ جَمْعُ نُسَخِ الكِتَابِ المُرَادِ تَحْقِيقَهُ، وبَعْدَ دِرَاسةِ تِلْكَ النُّسَخِ الكِتَابِ المُمَاعَاتِ، ثُرَشَّحُ النُّسْخَةُ الَّتِي تَميَّزَتْ بِتِلْكَ مِنْ حَيْثُ الإِنْقَانُ والضَّبْطُ، وَصِحَّةُ السَّمَاعَاتِ، ثُرَشَّحُ النُّسْخَةُ النَّي تَميَّزَتْ بِتِلْكَ المُواصَفَاتِ، فَتُتَخَذُ أُمِّا أَو أَصْلاً، هَذَا بالإضْافَةِ إلىٰ أَنَّ المُحَقِّقَ ذَكَرَ بأَنَّ هَاتَيْنِ اللَّهُ وَالتَّصْحِيفِ.

وهُنَاكَ ثَغْرةٌ كَبِيرةٌ في هَذَا التَّحْقِيقِ وَهِي: أَنَّ المُحَقِّقَ - غَفَرَ اللهُ لَهُ - لَم يُكَلِّفْ نَفْسَهُ الرُّجُوعَ إلى المَصَادِرِ لِضَبْطِ النُّصُوصِ، أَو تَوْثِيتِ النُّقُولِ، فَخَرَجَ الكِتَابُ خَاليًا مِنْ أَيْ عَمَل تَحْقِيقِيٍّ أَو تَوْثِيْقِيٍّ.

ولِهَذا فَإِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَمْ يَأْخُذْ حَقَّهُ مِنَ الْخِدْمَةِ اللَّائِقَةِ بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ أَهَمِّيةِ مَوْضُوعِهِ، وَغَزَارة فَوَائِدِه، واتِّسَاع مَادَّته، ومَكَانَة مُؤَلِّفِه.

## وَلَمَّا وَصَلَتْنِي بعضُ نُسَخ الكِتَابِ شَرَعْتُ فِي تَحْقِيقهِ، واتَّبعتُ الخُطُواتِ الآتِيةَ:

١ - نَقَلْتُ الكِتَابَ المَطْبُوعَ مِنْ نُسْخَةٍ إلكِتْرُونيَّةٍ مِنَ الإِنْتِرنت، لِيُخَفِّفَ عَلَيَ مَوُنةَ النَّسْخِ، ثُمَّ قَابَلْتُهُ مُقَابَلةً دَقِيقَةً عَلَىٰ النُّسْخَةِ الأُولَىٰ المُتَقَدِّمةِ المُصَوَّرَةِ مِنْ مَكْتَبَةِ آيا صُوفيًا، وَهِيَ النُّسْخَةُ الَّتِي اتَّخَذْتُها أَصْلاً.

٢- اعْتَبُرْتُ النُّسَخَ الأُخْرَىٰ نُسَخا تَانَوِيّةً، ولم أَجِدْ في الغَالِبِ بينَ هَذِه النُّسَخِ ونُسْخَةِ الأَصْلِ اخْتِلاَفا كَبِيراً، فَإِنْ وَجَدْتُ اعْتَبَرتُ مَا في الأَصْلِ، وأَهْمَلْتُ الْإَسْارةَ إليهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ في الأَصْلِ خَطَأٌ أُو سَقَطٌ فَسَأَخْتَارُ القِرَاءةَ الصَّحِيحةَ مِنْ هَذِه النُّسَخِ مُعْتَمِداً عَلَىٰ ما جَاءَ في المَصَادرِ، وَوَضَعْتُ هَذا الصَّحِيحةَ مِنْ هَذِه النُّسَخِ مُعْتَمِداً عَلَىٰ ما جَاءَ في المَصَادرِ، وَوَضَعْتُ هَذا

<sup>=</sup>في حقوق المصطفىٰ ٢/ ٨١٤ محذوف الإسناد، وأظن أن الحذف من غيره).

الَّذِي أَدْخَلْتُهُ فِي النَّصِّ بينَ حَاصِرَتينِ هَكَذا [...]، وأَشَرْتُ إليهِ في الهَامِشِ وإلى مَصْدَرِ الزِّيَادَةِ أو التَّصْوِيبِ(١).

- ٣- نَسَّـقْتُ فِقَارَ الْكِتَابِ، ووَضْعتُ عَلاَمَاتِ التَّرْقِيمِ، وقَوَاعِدَ الإمْلاَءِ الحَدِيثةَ السَّطْرِ الْمُقَرَّرةَ الَّتِي تُيسِّرُ فَهْمَ النَّصِّ، وحَرَصْتُ عَلَىٰ وَضْعِ المَتْنِ في بِدَايةِ السَّطْرِ بُغْيَةَ تَمْيِيزهِ عَنِ الإسْنَادِ.
- ٤ وَضَعْتُ رَقْماً مُسَلْسَلاً لِكُلِّ رِوَايةٍ مُسْنَدَةٍ، وسَتَكُونُ هَذِه الأَرْقَامُ أَسَاساً لِفَهَارِسِ الكِتَابِ.
- ٥- أَشَرْتُ إلى بِدَايةِ كُلِّ وَجْهٍ فِي نَسْخَةِ الأَصْلِ الَّتِي قُرِئَتْ عَلَى أَبِي الفَرَجِ، وذَلِكَ وذَلِكَ بِوَضْعِ خَطِّ مَائِلِ هَكَذا(/) فِي أَثْنَاءِ النَّصِّ، لِيَدُلَّ على بِدَايةِ ذَلِكَ الوَجْهِ، وأَضَعُ مُقَابِلَ ذَلِكَ الخَطِّ فِي الْهَامِشِ الأَيْسَرِ رَقْمَ الوَرَقةِ، ورَمْزَ الوَجْهِ، وأَضَعُ مُقَابِلَ ذَلِكَ الخَطِّ فِي الْهَامِشِ الأَيْسَرِ رَقْمَ الوَرَقةِ، ورَمْزَ الوَجْهِ الأَوَّلِ وَهُو الصَّفْحَةُ اليُمْنَى الوَجْهِ بينَ مَعْقُوفَتَيْنِ، وقدْ رَمَزْتُ للوَجْهِ الأَوَّلِ وَهُو الصَّفْحَةُ اليُمْنَى بالحَرْفِ (ب). بالحَرْفِ (أَ)، وللوَجْهِ الثَّانِي وَهُو الصَّفْحَةُ اليُسْرَى بالحَرْفِ (ب).
- 7 ضَبَطْتُ النَّصَّ بِالشَّكْلِ التَّامِّ (٢)، بِما فِيهِ أَعْلَامُ النَّاسِ، وكُنَاهُم، وأَلْقَابُهُم، وأَنْسَابُهُم، وَبِمَا فِيْهِ أَيْضًا البُلْدَانُ والقَبَائِلُ ونَحْوُهَا، وذَلِكَ بِالرُّجُوعِ إلىٰ مَصَادِر الضَّبْطِ كَكُتُبِ الرِّجَالِ، والمُؤْتَلِفِ والمُخْتَلِفِ، والأَنْسَابِ، والمَعْ تَلِفِ والمُعَاجِم اللَّغُويَّةِ وغَيْرها.
- ٧- أَرْجَعْتُ صِيغَ الأَدَاءِ المُخْتَصَرةَ إلىٰ أَصْلِها، فأَرْجَعْتُ (ثنا ونا) إلىٰ

<sup>(</sup>١) لابد من التنبيه إلى أن تصحيح النسخة التي اتخذت أصلا أمر لا يلجأ إليه إلا بعد الجزم بالخطأ والقطع به، لأن الخطأ والوهم والنسيان وارد لا ينفك عنه إنسان، أما إذا كان أمراً محتملاً أو مرجوحاً فلا يجوز في هذه الحالة إلغاء ما جاء في نسخة الأصل.

<sup>(</sup>٢) قد تحتمل الكلمة أكثر من ضبط، فاخترت الضبط الذي أراه الأشهر.

حدَّ ثنا، و(أنا) إلى أخبرنا، وذَلِكَ لِزَوَالِ دَوَاعِي الاخْتِصَارِ، كَقِلَّةِ الوَرَقِ أُو المِدَادِ أُو غَيْرِ ذَلِكَ، ولأَنَّ عَدَمَ الاخْتِصَارِ أَتْقَنُ فِي الكِتَابِةِ والقِرَاءَةِ، وآمَنُ مِنْ وُقُوعِ اللَّبْسِ والإشْكَالِ.

- 9- خَرَّجْتُ الأَحَادِيتَ والآثارَ، مُقَدِّماً أُوَّلاً المَصْدَرِ الَّذِي رَوَى مِنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ رِوَايَتَهُ، ثُمَّ أُخَرِّجُ الحَدِيثَ مِنَ المَصْدَرِ الَّذِي يَتَوَافَقُ مَعَ أَقْرَبِ الجَوْدِيثَ مِنَ المَصْدَرِ الَّذِي يَتَوَافَقُ مَعَ أَقْرَبِ طَرِيتٍ إلى المُصَنِّفِ، ثُمَّ مَنْ يَلِيلهِ، مُقَدِّماً أَوَّلاً الكُتُبَ السِّتَّة، ثُمَّ بَقِيَّة المَصَادِر، وقَدْ رَتَّبْتُهَا عَلَىٰ حَسْبِ التَّرْتِيبِ الزَّمَنيِّ لِوَفَيَاتِ مُؤَلِّفيها مِنْ غَيْرِ المَصَادِر، وقَدْ رَتَّبْتُها عَلَىٰ حَسْبِ التَّرْتِيبِ الزَّمَنيِّ لِوَفَياتِ مُؤلِّفيها مِنْ غَيْرِ تَطُولِ مُمِلِّ أَو اخْتِصَارٍ مُخِلِّ.
- ١ حَكَمْتُ عَلَىٰ الأَحَادِيثِ والآثار مَا لَم تَكُنْ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَو فِي أَحَدِهما، مُعْتَمِدًا عَلَىٰ الْأَعُولِ أَئِمَّةِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، وقَدْ أُشِيرُ إلىٰ الشَّوَاهِدِ والتَّعْدِيلِ، وقَدْ أُشِيرُ إلىٰ الشَّوَاهِدِ والمُتَابَعَاتِ عَلَىٰ حَسْبِ الحَاجَةِ (١).
- ١١- ذَكَرْتُ باخْتِصَارِ تَرَاجِمَ الأَعْلاَمِ الَّذِينَ فِيهِم إشْكَالُ، أَو إهْمَالُ، بِمَا يَرْفَعُ عَنْهُم اللَّتِبَاسَ، وإذا كَانَ الرَّاوِي فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ أَو أَحَدِهَا فَمَصْدَرِي عَنْهُم الالْتِبَاسَ، وإذا كَانَ الرَّاوِي فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ أَو أَحَدِهَا فَمَصْدَرِي تَهْذِيبُ الكَمَالِ وَفُرُوعُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُشِيرَ إلىٰ المَصْدَرِ طَلَبًا للاخْتِصَارِ، تَهْذِيبُ الكَمَالِ وَفُرُوعُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُشِيرَ إلىٰ المَصْدَرِ طَلَبًا للاخْتِصَارِ،

<sup>(</sup>۱) سلكت في الحكم على الحديث منهج المحدثين من حيث الاتصال والانقطاع، والحكم على الرواة، ومعرفة التفرد والمخالفة، ولم أسلك منهج المؤرخين الذين خالفوا المحدثين في ذلك، ولذلك حكمت على بعض الأخباريين المشهورين الذين روى المصنف بعض مروياتهم بالضعف أو بالترك، من أمثال: الواقدي، والكلبي، وسيف بن عمر، والمدائني وغيرهم.

أُمَّا إذا لم يَكُنْ فِيها فإنِّي أَحْرِصُ علىٰ ذِكْرِ المَصْدَرِ غَالِباً.

١٢ - عَرَّ فْتُ بِالأَمَاكِنِ والبُلْدَانِ، وحَدَّدْتُها بِمَا تَتَوَافَقُ مَعَ تَحْدِيْدِهَا الجُغْرَافِيِّ في الوَقْتِ الحَاضِر، واسْتَعَنْتُ بِبَعْضِ الكُتُبِ القَدِيمةِ وَالحَدِيثةِ، كَمُعْجَمِ مَا اسْتَعْجَمَ للبَكْرِيِّ، ومُعْجَمِ البُلْدَانِ لِيَاقُوتَ، وبَعْضِ الكُتُبِ المُعَاصِرةِ مَا اسْتَعْجَمَ للبَكْرِيِّ، ومُعْجَمِ البُلْدَانِ لِيَاقُوتَ، وبَعْضِ الكُتُبِ المُعَاصِرةِ كَكِتَابِ مَعَالَمِ مَكَّة، وكِتَابِ الْمَعَالِمِ الْجُغْرَافِيَّةِ فِي السِّيرَةِ النَّبُويَّةِ وكِلاَهُمَا للشَّيْخِ عَاتِقِ البَّلاَدِيِّ، وكِتَابِ الْمَعَالِمِ الأَثْيرةِ لِلْشَيخِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّد للشَّيخِ عَاتِقِ البَّلاَدِيِّ، وكِتَابِ الْمَعَالَمِ الأَثْيرةِ لِلْشَيخِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّد للشَّيخِ عَاتِقِ البَّلاَدِيِّ، وكِتَابِ الْمَعَالَمِ الأَثْيرةِ لِلشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّد شَرَّابٍ، واسْتَعَنْتُ أَيْضًا بِشَبَكَةِ الانْتَرْنَت في التَّحْدِيدِ الجُغْرَافِيِّ، مِنْ دُونِ شَرَّابٍ، واسْتَعَنْتُ أَيْضًا بِشَبَكَةِ الانْتَرْنَت في التَّحْدِيدِ الجُغْرَافِيِّ، مِنْ دُونِ أَنْ أُشِيرَ إلىٰ هَذِه المَصَادِرِ في الغَالِب طَلَبًا للاخْتِصَارِ.

١٣ - بَيَّنْتُ الأَلْفَاظَ الغَرِيبةَ، وشَرَحْتُهَا شَرْحًا مُوْجَزاً، مُعْتَمِداً عَلَىٰ كُتُبِ اللَّغَةِ والأَدبِ، وقَامَ بَعْضُ مَنْ قَراً نُسْخَةَ الأَصْلِ، وكَذَا نُسْخَة المَتْحَفِ البَرِيطَانِيِّ والأَدبِ، وقَامَ بَعْضُ مَنْ قَراً نُسْخَة الأَصْلِ، وكَذَا نُسْخَة المَتْحَفِ البَرِيطَانِيِّ بِشَرْحِ هَذِهِ الأَلْفَاظِ، وقَدْ أَثْبَتُ بَعْضَ هَذِه التَّعْلِيقَاتِ مِمَّا وَجَدْتُهُ مُفِيداً وَوَافِياً بِالمَقْصُودِ، ومَصْدَرِي في هَذَا الشَّرْحِ بَعْضُ كُتُبِ شُرُوحِ اللِّيقةِ كَالنِّهَايةِ، واللِّسَانِ، والقَامُ وسِ، والتَّاجِ، وبَعْضُ كُتُبِ شُرُوحِ السِّيرةِ كَالْرُوضِ واللَّسَانِ، والقَامُ وسِ، والتَّاجِ، وبَعْضُ كُتُبِ شُرُوحِ السِّيرةِ الخَلِيَّةِ، ولم أُشِرْ اللَّنْوَاسِ، والسِّيرةِ الخَلِيَّةِ، ولم أُشِرْ اللهُ لَكُ المَصْدَر رَغْبةً في الاخْتِصَار المُسلِم الله المُحَلِيلةِ، ولم أُشِرْ اللهَ المَصْدَر رَغْبةً في الاخْتِصَار المُسلِم الله المُحَلِيلةِ المُسْرِدُ والمَّالِ المُصْدَر رَغْبةً في الاخْتِصَار المُسلِم الله المُحْدِر وَعْبةً في الاخْتِصَار المُسلِم الله المُحْدَلِي المُصْدَر رَغْبةً في الاخْتِصَار المُسلِم الله المُحْدَلِية المُحْدِر والسِّيرةِ المُحْدِر والمَّالِ المُصْدَر رَغْبةً في الاخْتِصَار المُحْدِر عَنْه المُحْدِر والمَالِي المُحْدِرِي المُحْدِر والمَعْدِر والمَّار المُحْدِر والمَّار المُحْدِر والمَّار المُصْدِر وَعْبةً في الاخْتِصَار المُحْدِر والمَّارِ المُحْدِر والمَّالِ المُحْدِر والمُعْدِر والمَّالِ المُحْدِر والمَالِي المُحْدِر والمُعْدِر والمَالِي المُحْدِر والمَّالِي المُحْدِر والمُعْدِر والمُعْدِر والمَالمُ المُحْدِر والمَالمُ المُعْدَر والمَالمُ المُحْدِر والمُعْدِر والمَالمُ المُحْدِر والمَالمُ المُحْدِر والمُعْدِر والمُعْدِر والمَالمُ المُعْدِر والمُودِ والمُعْدِر والمُعْدِر والمُودِ والمُعْدِر والمُعْدِر والمُعْدِر والمُعْدِر والمُعْدِر والمُعْدَر والمُعْدَر والمُعْدِر والمُعْدُر والمُعْدِر والمُعْدُر والمُعْدِر والمُعْدِر والمُعْدِر والمُعْدِر والمُع

١٤ - عَلَّقْتُ عَلَىٰ بَعْضِ النُّصُوصِ الَّتِي تَحْتَاجُ إلىٰ تَوْضِيح وبَيَانٍ.

١٥ - عَمِلْتُ فَهَارِسَ تَفْصِيليّةً مُخْتَلِفةً تَكْشِفُ عَنْ مَضَامِينِ الكِتَابِ ومُحْتَوَيَاتهِ.

١٦ - قَدَّمْتُ الكِتَابَ بِهَذه الدِّرَاسةِ التي تَتَعَلَّقُ بالمُؤَلِّف، وبِكِتَابهِ.

وفي الخِتَامِ أَقُولُ: الحَمْدُ اللهِ عَلَىٰ مَا يَسَّرَ وأَعَانَ في خِدْمَةِ هَذَا الكِتَابِ المُسْتَطَابِ، الحَرِيِّ بأَنْ يُكْتَبَ بالتَّبْرِ المُذَابِ.

ومَعَ مَا قَضَيْتُ فِيه مِنَ الوَقْتِ، ومَا أَفْرَغْتُ فِيه مِنَ الجَهْدِ وَالوَقْتِ، فلاَ أَدَّعِي الكَمَالَ فِيمَا قُمْتُ بهِ، وإنِّي أَقِفُ مُعْتَذِراً عَمَّا زَلَّ بهِ القَلَمُ، أَو زَاغَ عَنْهُ الفَهْمُ مِمَّا هُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ طَبَائِعِ البَشَرِ وَتَقْصِيرهِم.

واللهَ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ، وَالهِدَايةَ والرَّشَادَ، والإِخْلاَصَ والقَبُولَ، وأَنْ يَتَجَاوِزَ عَنْ جَمِيعِ مَا عَثَرْتُ بِهِ.

كَمَا أَسْأَلهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَجْزِيَ الإِمَامَ أَبِا الفَرَجِ ابنَ الجَوْزِيِّ، ويَرْفَعَهُ فِي أَعْلىٰ عِلِّينَ، جَزَاءَ مَا قَامَ بِهِ مِنْ خِدْمَةٍ عَظِيمَةٍ فِي نُصْرَةِ دِيْنِهِ، وإعْزَازِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ.

وصَلَّىٰ اللهُ وسَلَّمَ علىٰ البَشِيرِ النَّذِيرِ والسِّرَاجِ المُنيرِ سَيِّدنا ونَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وعَلَىٰ آلهِ وأَصْحَابِهِ إلىٰ يوم الدِّينِ.

http://almailes.gov.bh وکتب

الفَقِيرُ إلى عَفْوِ اللهِ وَرَحْمَتهِ

أَبو حَارِثٍ عَامِرُ بنُ حَسَنِ صَبْرِي التَّمِيمِيُّ البَغْدَادِيُّ ثُمَّ البَحْرَينيُّ
عَفَا اللهُ عَنْهُ وَوَالِديه وَالمُسْلِمِينَ
مَمْلَكَةُ البَحْرَين المَحْرُوسةِ، حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَىٰ وَسَائِرَ بلاَدِ المُسْلِمينَ

مُمُلَكَةُ البَّحرَينِ المُحرُوسَةِ، حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَىٰ وَسَائِرَ بِلادِ الْـمُسْلِمِي في الأُوَّلِ مِنْ شَهْرِ صَفَرِ الخَيْرِ مِنْ سَنَةِ (١٤٣٩هـ)



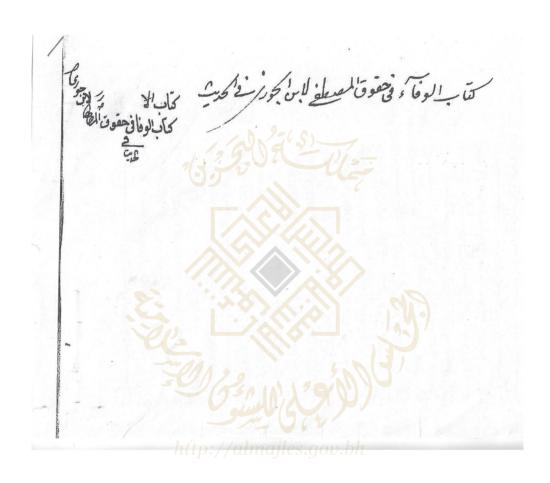



الياد الهاب الباب يع عشرة ذكروفاة عبلالدين ع عش في ذكر مولد نبيت مسلى الدعل الرابح والعشرون في ذكر اسارتبت اصلى الله الثامرة العشرة ن في ذكر سن عصد ده في ج عي الشكشون في ذكر دفاة آ وى والثلثون في ذكر كفالة عبد المطلب الباب الناني والتلكون في فكر فرج عبد المطلب برسول المعلي الدعلم وسلم يستسعون عند منام لا قنية



|              | Carried Supplemental Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ماس الله     | بمنزاكة بالوفاللفخ الامام الن الجوري رجم الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ساراس        | منل كما ب النفاء لعامى عيا ص رق مي احوال سيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عاعن         | عاديم أم مده المام أن المداللادام أوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2000         | عليه وستم و مومحه طعلى في احواله علي الصفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , d          | ما في كن النفا و يمع إبوار الني مركورة على لعصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اي           | محسماي واربع وعروى ماما وبدونا والدحود وصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 10         | بطري الشراءم يدمعن الفياف ولم اقعدان الف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عاذ          | المحاذلات المارية المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 1. C       | المحنة تسكون مختف الكواز العام أعرا الله عالى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | كانب الحروف تراب افدام الدجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| >            | المورموكر والاعفام الارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | خواکلاروا کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | <b>《伊克特集》,《</b> 《伊克特》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8            | OLEYMANI'E G. KOTOPPANCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | AND THE PROPERTY OF THE PARTY O |
| Ye           | 3 activated 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2000年的中央中国中国 | KII). e 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tai          | snif 1 297. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 经型制度         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

بداية نسخة ترهان والدة السلطان

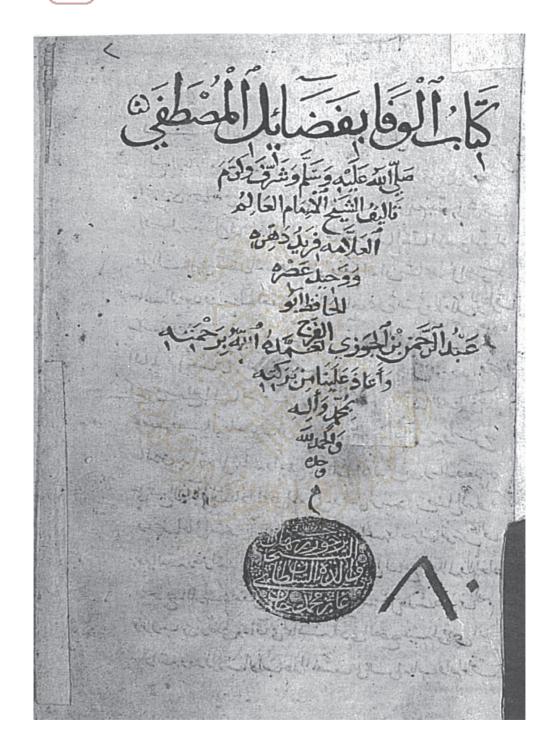

عنوان نسخة ترهان والدة السلطان

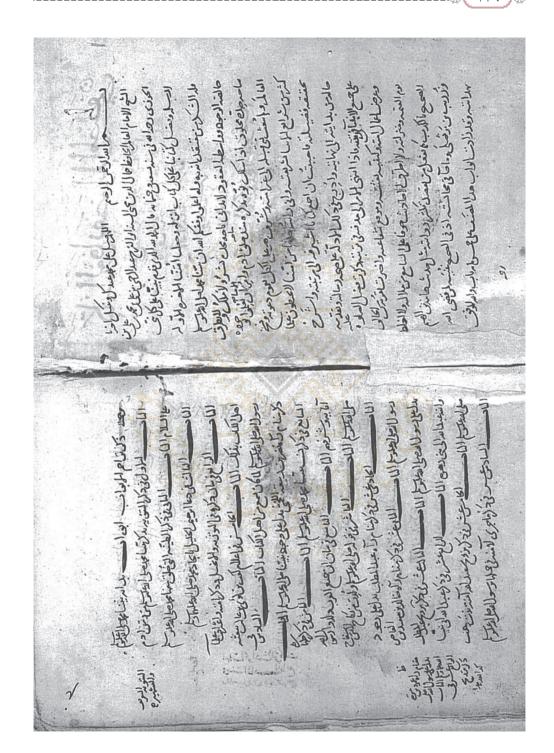

بداية نسخة ترهان والدة السلطان

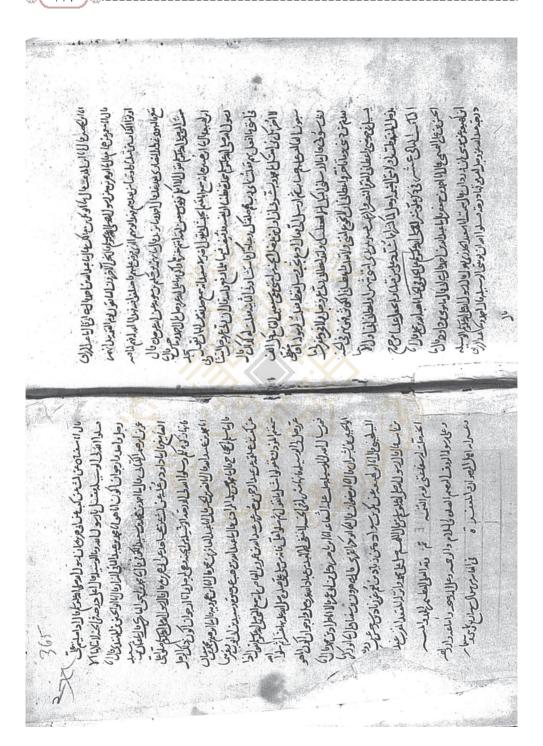

آخر نسخة ترهان والدة السلطان

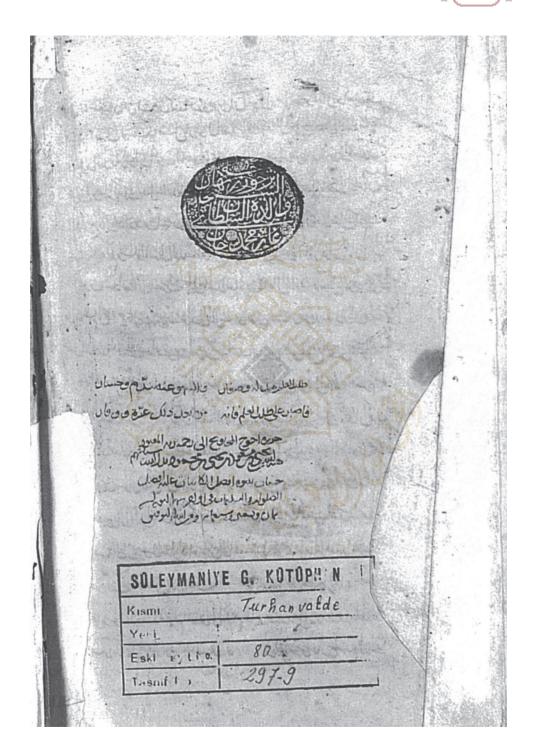

آخر نسخة ترهان والدة السلطان



عنوان نسخة داماد إبراهيم باشا



بداية نسخة داماد إبراهيم باشا



آخر نسخة داماد إبراهيم باشا

| 2500 Sept Jigh AVIII Hariff Com                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| والخالفان عبالمع غريم الصفال وفيا ما وندوه فيلاما واللام          |      |
| عبالرته على المنظم النفسالا مام والدرائع وعبال في المام والألا    |      |
| عرالا على عور ذراره الترية تعد المدونع به وولا العاري واللا       |      |
| و و و لصاع دري و در البري حارب الماسي وسياب البراجل المصور        |      |
| Er Jel We woll & white et Il The wheel with my                    |      |
| المراس ودن والمحالا العجاد العقار عمالعوى البرهم المواورسول       |      |
| ومصرراي لرالمنع ووله اطرف النالقة وعمد الوراكلي والحالية والمالية |      |
| وعراليا مربوط للرعب كرابال برارع دابولي المرادة                   |      |
| ع عالماليالسوالمندا ولري المنع الالموافي والمناسون                |      |
| الدمياط والعامي ومراسع عمل عمل العمالي و والداو مراد              |      |
| والاربيان المستماع المام والمامي والمامي والمامي والمامية         | 7.74 |
| المحمد و موسافه ما المان مروران عالم المراه الم                   |      |
| المراجعة على دواسه ولم ولمعظم بناك والجاب وال والواسة             |      |
|                                                                   |      |
| SOLEYMANIYE Q. KUTOPHANESI  Kiemi . Damat Wahim and               | 3    |
| Yest + 10 426                                                     |      |
| Tasnit 4, 297-3-2                                                 |      |
|                                                                   |      |

آخر نسخة داماد إبراهيم باشا





بداية نسخة أحمد الثالث





آخر نسخة أحمد الثالث

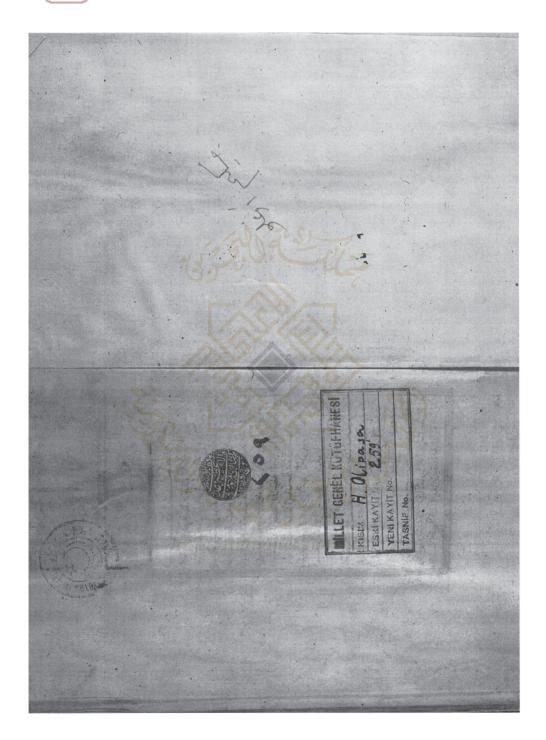

بداية نسخة حكيم أوغلو



بداية نسخة حكيم أوغلو



آخر نسخة حكيم أوغلو

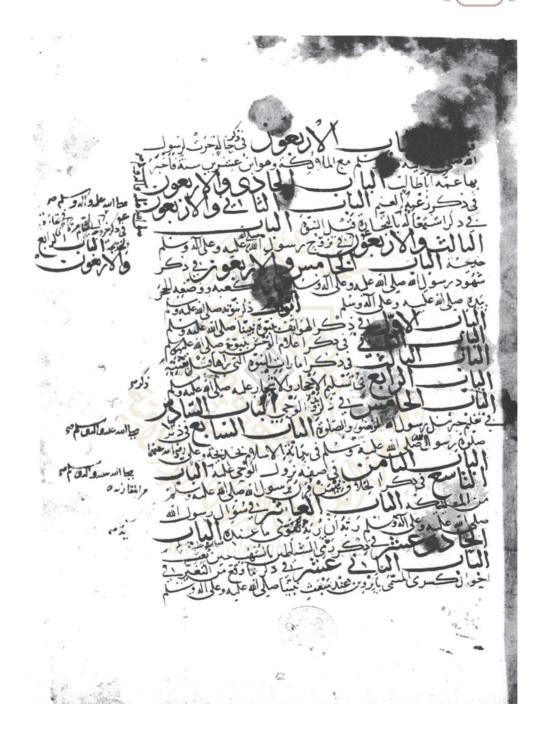

بداية نسخة المتحف البريطاني



آخر نسخة المتحف البريطاني

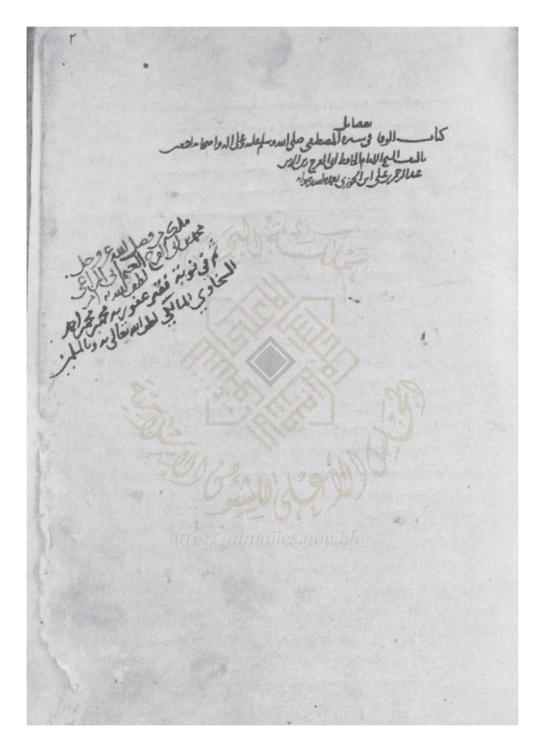

عنوان نسخة ليدن بهو لاندا

| المسديدة المي تقيم بينا علي المي المدورة وراسالا و ومتراك ما ملي الحربرا المي المربرا المي المربرا المي المربرا المي المربرا المي المربرا المي المي المي المي المي المي المي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| المائي مي المائية وسام المائية المن المناه عيد المائية وعيرائم أو<br>المائية المناه والمناه وسام المائية والمناه المناه والمناه و مسام المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و مسام |   |

بداية نسخة ليدن بهو لاندا



آخر نسخة ليدن بهولاندا



عنوان نسخة برلين

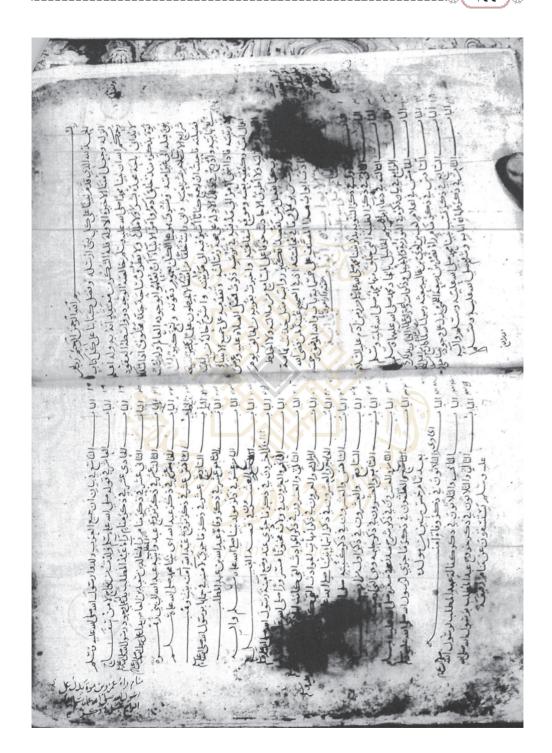

بداية نسخة برلين



آخر نسخة برلين



عنوان نسخة جستر بتي ١

عَلُونٌ اذاستلك نوة بنكره منكُفان اذر وافرالانبيا أن بعلوا يُوجُوده العالمُ ولمهُبُعُتْ بي فَبْلُهُ الْيَعْمُ اللَّهِ وَنَسْرٌفَ هُوعِلَى الْكُلِّ بعُوم دعوته ونسخ كنبر من شرايع الانساء بنسريعنه ٥ وابي- إب خلفام له سَالًا خِبطُون عَلَمًا يُعْمِعُهُ فُصِلَتُهُ فَأَجْمِينُ اللَّهِ وَكُمُامًا النبرُفيه الحمر منه والشرخ كاله مريكات الينمابيه وادرج في ذلك الادلة على حدة رسالنه وتفد مع على حيو الانب فاذاالته كالامر الى مُدُف في ترسم ورت فطل الصلاه علم وعرض اعاللهنه وكيفيه بعنه وعرض وموفع شفاعته واخبرت بفتريم مزلحالي بوسرالممه ومنزلنة والارطرق الاجاديث حوفاعلى السامع م ملالية ولالخلط الصري الكرب كايفعل ف بقصل تكثير والله



آخر نسخة جستر بتي ١



بداية نسخة جستر بتي ٢





آخر نسخة جستر بتي ٢







آخر نسخة جستر بتي ٣

مرابقة الرحمن الرَّحم عونك بالرم مدشة الذي قدّم ببينا عاكل بني ارسله وفضل كنا بناع كل منا لينام وجلناامته للخبرة لادله فالمالفكرمن عنداتم بدولم اعلواوفنكماسه ان نيتنا محمدا صلاه عليه وسلمخالعة الوجود وواسطة العفود الملك باحتجه بشروامك والطرت ساحة جنة مخلوف اذاسك نْزِه بذكرة منذخلن آدم وامُرالم نبيآءان يُعلم ابوجوده العالم. ولمرتبعث ست قبله الى عبرائت وترزف هوعالك وبعوم دعوية وننزكتير من شرايع المبيرة بيراعته واتى رأيت خلقًا من المتناطعيطون علما محتيقة فضيلته فاجتان اجع كنابا اشيرفيه الى مرتبته واشرحاله ت بدايته الى نهايته وادلونى ذك الادلة عليصة رسالته وتقدمه علجيع المنبيا يخ رتبنه فادآانتي الامرائي مدفنه في تربته ذكرت بِصَلَّ الصَّلَّةِ عليه وعَرضُ اعال اتنه وكيفيَّة بعثنه وموقع شفاعته , واخب بقره مزالجالى بوم القبهة ومنزلنه والطرو الحادث خوفا مطالسامع مزملالة وزااخلط الصبيح بالكذب كالمعلم نقصد تكنير رواينه من حديث هامة بن الميم وزريب بن مرسى وما ما في السنه ادفى السعيم عنيه لمن قض السهداية وقد نادت ابواب منا المصنّف على مايتها والموفق ترحمت ذكر تراجم الم بواب عاية بالمساعون تربيت المعلية وعلى الم و كلم الم إبواب بداية نبت المعتمد صلى السعلية وعلى الم و كلم الم الماست الأول في ذكر التوميدك ببتنامي الناغ الناف فيذكر ألطينه التي خلق مهامحمد صليا اسعليه وسل البات التاك فرعاامهم الحليل العادم مد صلى السعليدوب لياف الرابع في الأدرية والمجيل وذكر أمته واعتراف علاد اهلالكناب بذك البحث الخاس فإعلام كعب بن لوى بن غاب سعته رسولاسط اله عليه وسلم لما كان يسم مزاهل الكاب المام المادس عذكرمنام رآه نصر رسعة اللخي مدا علي وجود

YCEN .: البائع السابع عذكرنب نبينامك تدملي اسعله و الما أس الثامن فذكرطهانة آباء حيا اسعلبه وسلم وشروفه ، الما عدان سع في بيان ان حيم العرب ولدوارسور السعيا الما يا ويا الما عدائد في فولي الما يوان في الما من نكام المن سنام الناسم الحادي في فذكرمنام رآ، عبد المطلب مداعل وجود رسو السطاليل الى انسالا في عشر في ذكرمنام رآه عروس من بدلي رسول اسطالع العليم الما كالناك عش وذكر بنام له خالدس عبد عالعا صور الطال الملائد الما على الرابع عشر ع ذكرت وي عدة المطلب وابنه عبد السائي بنيز عن الما عشر ع ذكر عبد الله التي نبيتنا صلى السعليه وسلم الما الم السادر عشر عذك تروع عبد الله آمنة بن وهد الماس عسر في ذكر ما حري من في الرسو السيا المعليدة م الماكم النام عش ع ذكر وفائ عبد السبن عبد المطلب البالا السع عنق ع ذكرمولد نبيتنا صلى الله عليه وملم الما مسالعشرون في فقت المنب علا البائع لحاد والعزوع ذكرماجرى غندوم آمن رسو السصا اسعلبوم الما عَ المان والعيرة في فرك ولادته معتونًا من برد الم الناخ الناك والعرب في ذكر اللواد فالع كان لبلة ولا معلى المعليم الباك الرابع والعزون في ذكرامهات الحوادث الي كانت سننه على العلما لبالخامس والعروع ذكراسا بنتياصلى إله علبه وسمل للا السادس والعروع ذكر لبننه صلى الله عليه وسلم الآع السابع والعروع دكراول مراضعه صلى الله عليه وسلم الباع التامر والعشروع دكر حلية وه الطبعة المساعلية وسلم بعد الماع المعالمة والعروج وكر شرح صدره في صغرة طياسعليه وسلم الباك الثانوت ع ذكرما وي المهول الدعلة المعلم بعد عام عسي من عواده صلى الدادك الحادي والملون

بداية نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ١



آخر نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ١

الحديد الذى قدم بسناع كالبين السلاوفض كتابنا ع كاكتاب الزله وجعلنا امتنا الاخيرة الاولة فله الشكر من معتقدات والما افعكم اللهان سناع صلالته ولخالصة الوجودوو سطالعق دلاراني المحتجد بشرولاملك والدادي ساحج ل مخلوق اذاسلك نوه بذكره مننخلوت ادم وام الانياء ان بعلم الوجود المالم ولم بجث بغ العيامة ومرف موعلى ككابعوم دعوت سنح كيثرين شرايع الانساء بشريعة وان است خلقا منا الايطون علما بحقيقة فضلك فاحبتاك اجمع كتايًا الشرفية الم وتبته واشرى المن بليته الما يترفاددج في ذلك الادليعي محةرسالة وتقت معلجية الانساء فررتسة فاذا انتهالام المعدفن فتربيته ذكرت فضا الصلوة عليم وعضاعا لامته وكيفية بعثة وموقع شفاعته ولخرت بقربه من الخالق يوم العيمة ومنزلت ولاطق

بداية نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ٢

ولالخلط الصحيح بالكنب كالينعلمن يعصد تكثير روايته مثلحديث هامتر الهيم ونربيب بن برغماج ملجآء في استداد في الصحاب غنية لمن قضالته لهمايته وقدي ابواب هذالمصنف على حسماية باب والعلموفق ومحتده ذكرتاع البواب ابواد بداية سينامي صلاسته عليه ولحق فَ ذُكُوالسُّويةِ بِنَكُرِينِيا فِي صِالِتِهُ عَلَيْرُورَ من زمن ادم عليه اكتلام اليالي التالي فذكرالطنة التحلق مهاي صاله عليه والم والتال فيدعاء المصرك ليل الجادي صلى الله عليها المراب المعان ذكره في التورية والابخياف ذكرامته وأعراف علمآء اهلالكتا بنكك الكالحاس في علم كعبث لوي بن عالب عنة رسول المتصلى الله عليه وسلم الكان يسمع من اهلكت الريالسيادس

النياً والرسلين و أل كل وسائر الصلي وعل القي والتابعين نهاية مأينفي أن سالم السائلون فرغ من مرب النصف الاول من كمّاب الوفا بغضائل المصطفى صلى الس عليه وعلى الم واصعابه وازواجه وذريام افع عباده الله الملك الفنى فقيرهم محقيرهم وصفيرهم قصيالباع قليل الاطلاع حادي بن الدهاف التكريكان الله له في الدينا بنعة وا فيه وختم له عندالمان بخيرخامم ولعا لديه ولوالدي والديم ولوالدى صاحب هذا الكتاب رحم السمن قرالها لفائحة ودعالم بالرجم والمفغم وقع الغالغ من متنعظم عند الظهر فى الجعم نهاديت وعشرون من ذللج بعدينم ونسال الدان يتعصاص به عراطو بلاوان بعيني على تنابة بافير المعون المستعين آميني والحدسركالعا و زيل



عنوان نسخة برنستون بأمريكا

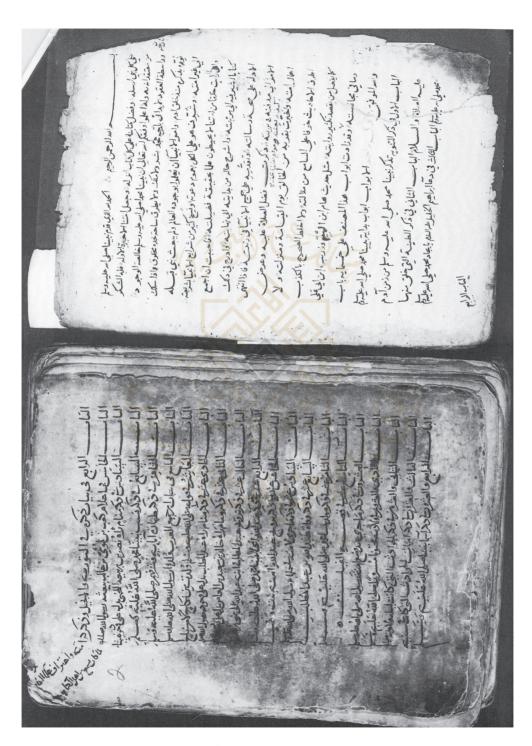

بداية نسخة برنستون بأمريكا

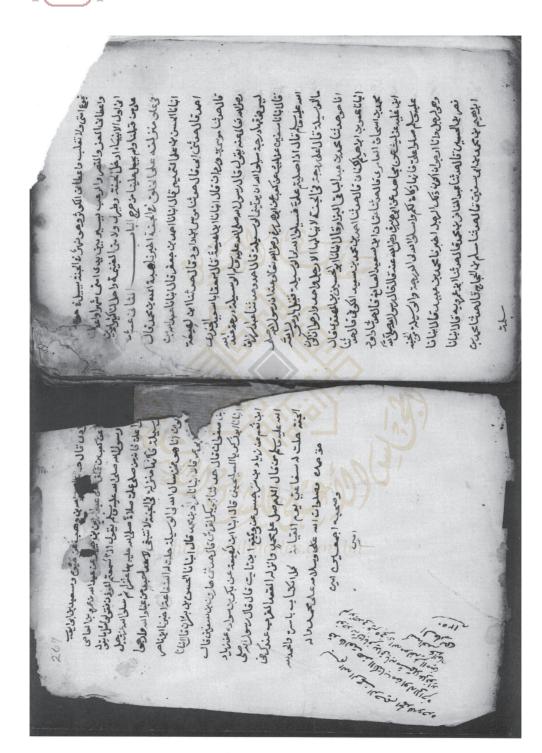

آخر نسخة برنستون بأمريكا

#### - Led to

سَعَالَ الْنَسْمَةُ الْمَرْسِرُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ الْمُرْفِعِلُمُ الْكَالْمِ فَاللَّهُ الْمُعْمِرُ فَاللَّهِ الْمُكَامِّرُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا وَلَا اللَّهُ اللَّهِ فَا وَلَا اللَّهُ اللَّهِ فَا وَلَا اللَّهُ اللَّهِ فَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَا وَلَا اللَّهُ اللَّ ونفاق العظم كالمعوم يدع ملنا فين كلن قالي فلترما فتار ولذا يو الرُّبِي العَظمة لمرُّه مَنْ وَاذًا فَنَا أَوانٌ صِنَا رَفِي مِنْهَا حَرِّرَ مِنَّودًا فِيهَا صُوْرَةِ مِيغَا أَوْا مِرْ عَلَى طُولِا لِكُتِرَالِنَّا مِرْضَعُلِ فَعَالَا مُرْفُونَ هُذَا قُلْهَ) لَا فَالْهَ فَالدَّمْ ثُمَّ أَعَادِهُ وَقُعَ مِا بَالْفِرْ فَاسْتَخْرِحُ جُرِرِّةِ سَنَّوْنَ فَا

in the same of the

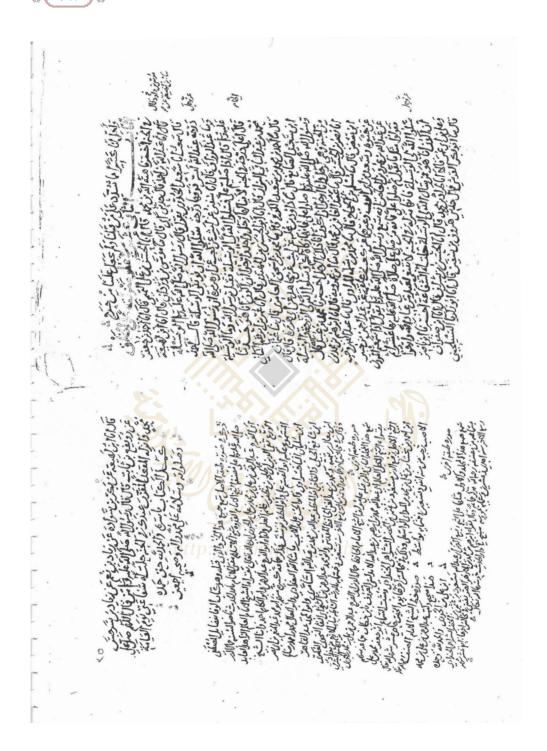

آخر نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

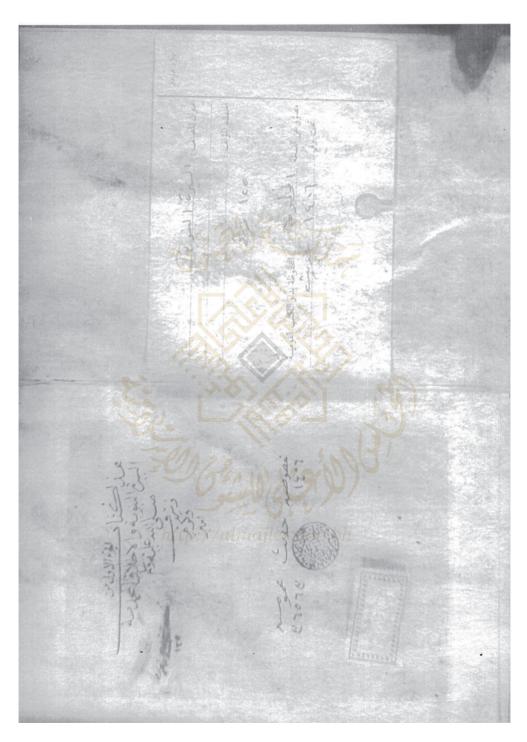

عنوان نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة





أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإَمَامُ العَالِمُ الحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ مُحْيِي السُّنَّةِ أَبِو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ عَلِيٍّ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللهُ في سَنَةِ تِسْعِينَ وَخَمْسِمِائةٍ، قَالَ:

الحَمْدُ اللهِ الَّذِي قَدَّمَ نَبِيَّنَا عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ أَرْسَلَهُ، وَفَضَّلَ كِتَابَنَا عَلَىٰ كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ، وَخَعَلَ أُمَّتَنَا الأَخِيرَةَ الأَوَّلَهُ، فَلَهُ الشُّكْرُ مِنْ مُعْتَقِدٍ أَنَّهُ بِهِ وَلَهْ.

اعْلَمُ وا -وَفَّقَكُمُ اللهُ - أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً ﷺ خَالِصَةُ الوُجُودِ، وَوَاسِطَةُ العُقُ ودِ، لاَ يُذانِي بَاحَةَ مَجْدِه بَشَرٌ وَلاَ مَلَكٌ، وَلاَ يَطْرُقُ سَاحَةَ جَدِّهِ مَخْلُوقٌ إِذَا سَلَكَ.

نُوِّه بِذِكْرِهِ مُنْذُ خُلِقَ آدَمُ، وَأُمِرَ الْأَنْبِيَاءُ أَنْ يُعْلِمُوا بِوجُودِهِ العَالَمَ، وَلَمْ يُبْعَثْ نَبِيَّ قَبْلَهُ إلى غَيْرِ أُمَّتِهِ، وَشُرِّفَ هُوَ عَلَىٰ الكُلِّ بِعْمُومِ دَعْوَتِهِ، وَنُسِخَ كَثِيرٌ مِنْ شَرَائِعِ الأَنْبِيَاءِ بِشَرِيعَتِهِ. اللَّانْبِيَاءِ بِشَرِيعَتِهِ.

وإنِّي لَمَّا رَأَيْتُ خَلْقًا مِنْ أُمَّتِنَا لاَ يُحِيطُونَ عِلْمًا بِحَقِيقَةِ فَضِيلَتهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا أُشِيرُ فِيهِ إلى مَرْتَبَتهِ، وَأَشْرَحُ حَالَهُ مِنْ بِدَايتهِ إلى نِهَايتِهِ، وَأُدْرِجُ في ذَلِكَ الأَدِلَّةَ عَلَىٰ صِحَّةِ رِسَالتهِ، وَتَقَدُّمِهِ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ فِي رُتْبَتهِ.

فَإِذَا انْتَهَىٰ الْأَمْرُ إِلَىٰ مَدْفَنهِ فِي تُرْبَتهِ، ذَكَرْتُ فَضْلَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَعَرْضَ أَعْمَالِ أَمَّتهِ، وَكَيْفِيَّةَ بِعْثَتهِ، وَمَوْقِعَ شَفَاعَتهِ، وَأَخْبَرْتُ بِقُرْبهِ مِنَ الخَالِقِ يَوْمَ القِيَامةِ وَمَنْزِلَتهِ. وَأَخْبَرْتُ بِقُرْبهِ مِنْ الخَالِقِ يَوْمَ القِيَامةِ وَمَنْزِلَتهِ. وَلاَ أُطْرِقُ الأَحَادِيثَ خَوْفاً عَلَىٰ السَّامِع مِنْ مِلاَكَتهِ (۱)، ولا أَخْلِطُ الصَّحِيحَ ولاَ أُطْرِقُ الأَحَادِيثَ خَوْفاً عَلَىٰ السَّامِع مِنْ مِلاَكَته هِ (۱)، ولا أَخْلِطُ الصَّحِيحَ

<sup>(</sup>١) يعنى أنه لا يذكر أسانيد الأحاديث بمتابعاتها وشواهدها، وقد وفي بذلك.

بالكَـذِبِ، كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يَقْصُدُ تَكْثِيرَ رِوَايَتهِ، مِثْلُ حَدِيْثِ هَامَةَ بْنِ الهَيْمِ، وَزُرَيْبِ البَيْرِ، وَرُورَيْبِ البَيْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مُجَانَسَتهِ.

إِذْ فِي الصَّحِيجِ غُنْيَةٌ لِمَنْ قَضَىٰ اللهُ بِهِدَايتهِ.

\* \* \*

وَقَدْ زَادَتْ أَبْوَابُ هَذَا المُصَنَّفِ عَلَىٰ خَمْسِمِائةِ بَاب، وَاللهُ المُوَفِّقُ بِرَحْمَتهِ.



http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>۱) حديث هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس رواه ابن أبي الدنيا في كتاب هواتف الجنان (١٠١)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٩٨، وابن الأعرابي في المعجم ٣/ ٩٨٠، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢٦٩)، والبيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٤١٨، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٥٥٥، وقال المصنف في كتاب الموضوعات ١/ ٢٠٨: (هذا حديث موضوع لا يشك فيه). أما حديث زريب بن بر ثملي، فقد رواه أبو القاسم اللالكائي في كرامات الأولياء (٨٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٨٠، والمصنف في الموضوعات ١/ ٢٠٩ من طرق، ثم قال: (حديث باطل لا أصل له، وأكثر رواته مجاهيل لا يعر فون).



البَـــابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ التَّنْوِيهِ بِذِكْرِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ زَمَنِ آدمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. البَابُ الثَّـانِ في فِي فَرِ الطِّيْنَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ.

البَابُ التَّالِثُ التَّالِثُ في دُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ بِإِيجَادِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَةً.

البَابُ الرَّابِ عُ: في بَيَانِ ذِكْرِهِ في التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ، وذِكْرِ أُمَّتِهِ، واعْتِرَافِ عُلَابُ الكِتَابِ بِذَلِكَ.

البَابُ الخَامِسُ: في إعْلاَم كَعْبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غَالِبٍ بِبِعْثَةِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّ لِمَا كَانَ يَسْمَعُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ.

البَابُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ مَنَامٍ رَآهُ نَصْرُ بِنُ رَبِيعَةَ اللَّخْمِيُّ يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُودِ نَبِينا عَلَيْهِ.

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْرِ نَسَبِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلِيَّةٍ.

[٢ب] البَابُ الثَّامِ فِي ذِكْرِ طَهَارِةِ آبَائِهِ عَيَالَةً وشَرَفِهِ م المَارِ الثَّامِ الثَّامِ المُ

البَابُ التَّاسِعُ: في بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ العَرَبِ وَلَدُوا رَسُولَ اللهِ عَيَاكِيًّ.

البَابُ العَاشِرُ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْكَةً: وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحِ لاَ مِنْ سِفَاحٍ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: فِي ذِكْرِ مَنَامٍ رآهُ عَبْدُالـمُطَّلِبِ يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُودِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي ذِكْرِ مَنَامٍ رَآهُ خَالِدُ بنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِي يَدُلُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (۱).

<sup>(</sup>١) تقديم منام خالد بن سعيد علىٰ منام عمرو بن مرة جاء متوافقًا مع نسخة حكيم أوغلو=

الْبَابُ الثَّالِيتَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ مَنَامٍ رَآهُ عَمْرِهُ بِنُ مُرَّةَ يَدُلُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ . الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ تَزْوِيجِ عَبْدِالمُطَّلِبِ وابْنهِ عَبْدِاللهِ إلىٰ بَنِي لَبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَا: فِي ذِكْرِ تَزْوِيجِ عَبْدِالمُطَّلِبِ وابْنهِ عَبْدِاللهِ إلىٰ بَنِي لَلْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرا فَي ذِكْرِ تَزْوِيجِ عَبْدِالمُ طَلِّبِ وابْنهِ عَبْدِاللهِ إلىٰ بَنِي ذَوْهُ وَهُ .

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ عَبْدِاللهِ أَبِي نَبِيّنَا عَيْكِيٍّ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في ذِكْرِ تَزْوِيجِ عَبْدِاللهِ آمنةَ بنتَ وَهْبٍ.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: في ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لآمِنَةَ في حَمْلِهَا برَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيَّ.

البَابُ الشَّامِنَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ وَفَاةٍ عَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِالمُطَلِّب.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ مَوْلِدِ نَبِيِّنا عَيْكِيٍّ.

البَابُ العِشْ رُونَ: في قِصَّةِ الفِيْل.

البَابُ الحَادِي والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ مَا جَرَىٰ عِنْدَ وَضْع آمِنَةَ رَسُولَ اللهِ عَيْكَالَةٍ.

البَابُ الثَّاني والعِشْ رُونَ: في ذِكْرِ وِلاَدَتِهِ مَسْرُوراً [مَخْتُونًا](١).

البَابُ الثَّالِثُ والعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ الْحَوَادِثِ الَّتِي كَانَتْ لَيْلَةَ وِلاَدَتِهِ ﷺ.

البَابُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ أُمَّهَاتِ الحَوَادِثِ الَّتِي كَانَتْ فِي [سِنِيَّه](٢).

البَابُ الخَامِسُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ أَسْمَاءِ نَبيِّنَا عَلِي اللَّهِ.

<sup>=</sup> ونسخة جستر بيتي الثانية، وهو الذي يتوافق مع ما سيأتي في الكتاب. وجاء في ثنايا الكتاب: (العاص) وكلاهما صحيح، ولكن الأصح بالياء وهو مذهب اللغويين، والحذف مذهب المحدثين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من نسخة حكيم أوغلو، وهو المتوافق مع ما سيأتي في الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين أثبته بما سيأتي في الكتاب، وجاء في الأصل وفي بقية النسخ: (سنته).

البَابُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ كُنْيَتهِ ﷺ.

البَابُ السَّابِعُ والعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ أُوَّلِ مَنْ أَرْضَعَهُ عَيَّاكِيَّةٍ.

البَابُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ حَلِيمةَ وَهِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ بَعْدَ ثُوَيْبَةَ.

البَابُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ شَرْح صَدْرهِ في صِغَرِه عَيْكَالَهُ.

البَابُ الشَّكِ الشَّكِ عَدَ تَمَامِ خَمْسِ سِنِينَ البَّابُ اللهِ عَلَيْةِ بعدَ تَمَامِ خَمْسِ سِنِينَ مَوْلِدِه عَلَيْةٍ.

البَابُ الحَادِي وَالثَّلاَّثُونَ: فِي ذِكْرِ وَفَاةِ آمنَةً.

البَابُ الثَّانِي والثَّلاَّتُ ونَ: في ذِكْرِ كَفَالةِ عَبْدِالمُطَّلِبِ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّاكِيَّ.

البَابُ الثَّالِثُ والثَّلاَثُونَ: في ذِكْرِ خُرُوجٍ عَبْدِالهُطَّلِبِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْتَسْقُونَ عِنْدَ مَنَام رُقَيْقَةً /.

٦٣١٦

البَابُ الرَّابِعُ والثَّلاَّتُونَ: فِي ذِكْرِ خُرُوجِ عَبْدِالمُطَّلِبِ لِتَهْنِئَةِ سَيْفِ بِنِ ذِي يَزَنَ بالمُلْكِ، وتَبْشِيرِ سَيْفٍ عَبْدَالمُطَّلِبِ بأَنَّهُ سَيَظْهَرُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ مِنْ نَسْلهِ. http

البَّابُ الخَامِسُ والثَّلاَّثُونَ: في ذِكْرِ مَوْتِ عَبْدِالـمُطَّلِب.

البَابُ السَّادِسُ والثَّلاَثُونَ: في ذِكْرِ كَفَالةِ أَبِي طَالِبٍ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ.

البَابُ السَّابِعُ والثَّلاَثُ ونَ: في ذِكْرِ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلىٰ الشَّامِ مَعَ عَمَّه أَبي طَالِبٍ، ولِقَائِه بَحِيْرا.

البَابُ الثَّامِنُ والثَّلاَّتُونَ: في ذِكْرِ حُضُورِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ حَرْبَ الفِجَارِ.

البَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلاَثُونَ: فِي ذِكْرِ حُضُورِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ حِلْفَ الفُضُولِ. البَابُ الأَرْبَعُ صَوْنَ: فِي ذِكْرِ مَا كَانَ يَتَعَبَّدُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ قَبْلَ النَّبُوَّةِ.

البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ: في ذِكْرِ حَالَةٍ جَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ الْمَلاَئكةِ وَهُوَ البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ: ابنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَأَخْبَرَ بِها عَمَّهُ أَبا طَالِب.

البَابُ الثَّانِي والأَرْبَعُ ونَ: في ذِكْرِ رَعْيهِ الغَنَمَ عَيَّكِيٍّ.

البَابُ الثَّالِثُ والأَرْبَعُونَ: في ذِكْرِ أَشْتِغَالُهِ بِالتِّجَارَةِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ عَلَيْكِيًّ.

البَابُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي ذِكْرِ خُرُوجِهِ إلىٰ الشَّامِ عَلَيْ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِي تِجَارةٍ لِنَابُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ فِي تِجَارةٍ لِنَا الشَّامِ عَلَيْهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِي تِجَارةٍ لِنَا النَّابُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ فِي تِجَارةٍ لِنَا السَّامِ عَلَيْهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِي تِجَارةٍ لِنَا النَّابُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ فِي تِجَارةٍ لِنَا السَّامِ عَلَيْهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِي تِجَارةٍ لِنَا المَّالِمِ فَي اللَّهُ المَّامِ عَلَيْهُ مَلَّةً أُخْرَىٰ فِي تِجَارةٍ لِنَاللَّهُ مِن اللَّهُ المَّامِ عَلَيْهُ مِن المَّامِ عَلَيْهُ مَلَّةً أُخْرَىٰ فِي تِجَارةٍ لِنَا السَّامِ عَلَيْهِ مَلَّا المُنْ المُنْ المَّامِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِن المَّامِ عَلَيْهِ إلَا المَّامِ عَلَيْهُ مِن المَّامِ عَلَيْهُ وَالأَرْبَعُ وَالأَرْبَعُ وَالأَرْبُعُ وَالمُن المَّامِ عَلَيْهِ إِلَيْ السَّامِ عَلَيْهِ إِلَىٰ السَّامِ عَلَيْهِ وَالمَا مُنْ المَّامِ عَلَيْهِ وَالمَامِ عَلَيْهُ وَالمُن المَّامِ عَلَيْهِ وَالمُن المَّامِ عَلَيْهِ وَالمُن المَّامِ عَلَيْهِ وَالمَّامِ عَلَيْهُ وَالمُن المَّامِ عَلَيْهِ وَالمُن المَّامِ عَلَيْهِ وَالمُن المُرَامِ عَلَيْهِ وَالمُن المَّامِ عَلَيْهِ وَالمُعَلِيْ وَالمُن المَامِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مِن المَّامِ عَلَيْهِ وَالمُن المَّامِ عَلَيْهِ وَالمُعَلِي المُنْ المَامِ عَلَيْهِ وَالمُن المَامِ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَالْمِنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُوامِ وَالْمَامِ وَالْمِنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُعِلَمُ وَالْمَامِ وَالْمَام

البَابُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي تَزَوُّج رَسُولِ اللهِ عَيَلِياتُهُ خَدِيجَةً.

البَابُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ: في ذِكْرِ شُهُودِ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةُ بُنْيَانَ الكَعْبَةِ، وَوَضْعهِ البَابُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ: الحَجَرَ بيدِه عَيَالَةٍ.

\* \* \*

# أَبُوابُ ذِكْرِ نَبُقَّتُهِ عَلَيْكُ

البَابُ الأَوَّلُ: في ذِكْرِ الهَوَاتِفِ بِنْبُوَّةِ نَبِيِّنا عَيْكِيَّ.

البَابُ الشَّاني: في ذِكْرِ إعْلاَم الوَحْشِ بِنْبُوَّتِهِ عَيْلِيَّةً.

البَابُ الشَّالِثُ: فِي ذِكْرِ أَمَارَاتِ النَّبُوَّةِ الَّتِي رَآهَا قَبْلَ بِعْثَتِهِ عَلَيْكِيًّ.

البَابُ الرَّابِعُ: في ذِكْرِ تَسْلِيم الأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

البَابُ الخَامِسُ: في ذِكْرِ بَدْءِ الوَحْي.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْرِ تَعْلِيم جِبْرِيلَ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةً الوُّضُوءَ وَالصَّلاَّةَ.

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْرِ صَلاَة رَسُولِ الله عَيْكِية في بِدَايةِ الإسْلاَم بِخَدِيجَةَ وَعَلِيٍّ.

[٣ب] البَابُ الشَّامِ نُ: في صِفَةِ نُزُولِ الوَحْي عَلَيْهِ عَيْكَةً / .

البَابُ السَّلَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ [في البَابُ السَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ [في البَابُ السَّةِ عَلَيْهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ [في

البَابُ العَاشِرِيهُ آيةً يُقَوِّي مَا اللهِ عَلَيْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرِيهُ آيةً يُقَوِّي مَا عِنْدَهُ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في ذِكْرِ رَمْي الشَّيَاطِينِ بِالشُّهُبِ حِينَ بُعِثَ عَيَالِيَّةِ.

البَابُ الثَّانِي عَشَــر: فِي ذِكْرِ مَا وَقَعَ مِنَ التَّغَيُّرِ فِي أَحْوَالِ كِسْرَىٰ الْمُسَمَّىٰ بَابَرْ وِيزَ عِنْدَ مَبْعَثِ نَبِيِّنا عِيَظِيَّةٍ.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ النَّاسَ إلى الإسلام.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: في ذِكْرِ إِنْذَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ في الْمَواسِم.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ إِنْذَارِ عَشِيْرَتَهُ عَيَالِيٌّ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في ذِكْرِ عُمُوم رِسَالته عَيُلِيَّةٍ.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: في ذِكْرِ إِرْسَالِهِ عَيَّكِيَّةٍ إلى الجَنِّ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زدته مما سيأتي في داخل الكتاب.

البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي كَوْنهِ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ عَيُكِيَّ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ مَا لاَقَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَذَىٰ المُشْرِكِينَ وَهُو صَابِرٌ.

البَابُ العِشْ رُونَ: فِي ذِكْرِ مَا رُوِيَ مِنْ إِيْمَانِ أَكْثَمَ بِنِ صَيْفِيٍّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ وَعَلَيْهِ لَمَّا بَلَغَهُ خُرُوجُهُ.

البَابُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ: فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ أَصْحَابَهُ بِالخُرُوجِ إلىٰ أَرْضِ البَابُ الحَبَشَةِ.

البَابُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا كَتَبَهُ المُشْرِكُونَ مِنَ التَّبَرِّي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ البَابُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا كَتَبَهُ المُشْرِكُونَ مِنَ التَّبَرِّي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

البَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ ضِمَادٍ الأَزْدِيِّ الوَافِدِ. البَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ.

البَابُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا أَشَارَ بِهِ الوَلِيدُ بِنُ المُغِيْرَةِ عَلَىٰ قُرَيْشٍ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. http://alm

البَابُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ الطُّفَيْلِ بنِ عَمْرٍ و. البَابُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ عَمِّه أَبِي طَالِبٍ البَّابُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ عَمِّه أَبِي طَالِبٍ عَنْدَ مَوْتِهِ.

البَابُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَيَالَةٌ عِنْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ وَاللهِ عَيَالَةٌ عِنْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ وَخَدِيجَةً.

البَابُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي خُرُوجِهِ إلىٰ البَابُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي خُرُوجِهِ إلىٰ الطَّائِفِ.

البَابُ الشَّكُ مَكَّةَ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ اللهِ عَيَّالِيَّ مَكَّةَ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ بِاللهِ عَيَّالِيَّ مَكَّةَ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ بِبِوادٍ.

البَابُ الحَادِي وَالثَّلاَثُونَ: في عَرْضِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ نَفْسَهُ عَلَىٰ القَبَائِلِ في البَابُ الحَادِي وَالثَّلاَثُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الْفَائِلِ في اللهِ عَلَيْهُ الفَائِلِ في اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الفَائِلِ في اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

البَابُ الثَّانِي وَالثَّلاثُ وَيْ ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ الأَنْصَارِ في سَنَةِ إِلَيْ النَّافِي اللهِ عَلَيْهُ مَعَ الأَنْصَارِ في سَنَةِ إِلْكَابُوَّةِ.

إِدُاً البَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ وَيَعْلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ / .

البَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلاَثُولِ فَي ذِحْرِ لِقَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الأَنْصَارَ فِي العَقَبةِ الثَّانِيةِ فِي سَنَةِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ مِنَ النُّبُوَّةِ.

البَابُ الخامس والثلاثون: في عِلْم قُرَيْشٍ بِمَا جَرَىٰ للأَنْصَارِ وَمَا تَشَاوَرُوا أَنْ يَفْعَلُوا فَي الكَانُ عَلَم اللهُ الله

\* \* \*

## أَبْوَابُ هِجْرَتهِ عَلِيهِ إلى المَدِينةِ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةً إلى الغَارِ. البَابُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ مَا جَرَى فِي الغَارِ.

البَابُ الثَّالِثُ: في ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لَهُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ إلى المَدينَةِ.

البَابُ الرَّابِعُ: في حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ الخُزَاعِيَّةِ.

البَابُ الخَامِسُ: في تَوْرِيةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةٍ في طَرِيقِهِم إلى المَدِينَةِ.

البَابُ السَّادِسُ: فِي لِقَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ وَتَفَاؤُلهِ بِالبَّابُ السَّادِسُ: فِي لِقَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَ وَتَفَاؤُلهِ بِالسَّمِهِ، وَخِدْمَةِ بُرَيْدَةَ إِيَّاهُ.

البَابُ السَّابِ السَّابِ عُ: فِي ذِكْرِ تَلَقِّي أَهْلِ المَدِينَةِ رَسُولَ الله عَيْكَةً وَدُخُولِهِ إليها.

البَابُ الشَّامِ الشَّامِ النَّهِ فِي المَدِينَةَ عَلَيْهِ.

البَابُ التَّساسِعُ: في ذِكْرِ المَكَانِ الَّذِي نَزَلَ بهِ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَيْكِيٌّ.

البَابُ العَاشِرُ: فِي ذِكْرِ فَرَحِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِهِ عَيْكِيَّةٍ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في لِقَاءِ عَبْدِاللهِ بنِ سَلاَمٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ حِينَ قَدِمَ البَابُ الحَادِي عَشَرَ: المَدِينَةَ.

البَابُ الثَّانِي عَشَلِرَ: في فَضْل المَدِينَةِ.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: في ذِكْرِ بِنَاءِ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَرِ: فِي فَضْل مَسْجِدِه عَيْكِيةٍ.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: في فَضْل مَا بَيْنَ بَيْتِهِ وَمِنْبُرِهِ عَيَالِيَّهُ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في ذِكْرِ بُيُوتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنَازِلِ أَزْوَاجِهِ.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: في دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُحَبَّبَ إلى أَصْحَابِهِ المَدِينَةُ.

البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: في صَلاته عَيْكُ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ، وَتَحْوِيل القِبْلَةِ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: في ذِكْرِ الوَقْتِ الَّذِي حُوِّلَتْ فِيهِ.
البَابُ العِشْ وَنَ: في فَرْضِ نُزُولِ رَمَضَانَ.
البَابُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ: في أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُحْرَسُ بالمَدِينَةِ.

\* \* \*

#### أَبْوَابُ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهُ/

[٤ب]

البَابُ الأوَّلُ: في ذِكْر مُعْجِزهِ عِينَ بِالقُرْآنِ العَزيزِ. البَابُ الشَّانِسي: في ذِكْرِ مُعْجِزِهِ عَلِياتُ بشَقِّ القَمَرِ. البَابُ الشَّالِثُ الصُّا: في إظْهَارِ مُعْجِزَتِهِ عَلَيْ فِي تَكْثِيرِ الطَّعَام. البَابُ الــرَّابِـــغُ: في مُعْجِزَتِهِ عَلِيَّةٍ في تَكْثِيرِ السَّمْنِ. البَابُ الخَامِسُ: فِي مُعْجِزَتِهِ وَلِي اللَّهُ فِي تَكْثِيرِ التَّمْرِ. البَابُ السَّادِسُ: في مُعْجِزَ ته عَلِياتٍ في تكثير المَاءِ. البَابُ السَّابِعِهِ عَلَيْهِ فَي ذِكْرِ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ عَلَيْهِ . البَابُ الشَّامِ اللَّبَنِ. في مُعْجِزَته عَلَيْكَ فِي تُكْثِيرِ اللَّبَنِ. البَابُ التَّاسِعُ: في ظُهُورِ مُعْجِزَتهِ عَيَّكِيَّةً بِمَجِيءِ الشَّجَرِ إليهِ. البَابُ العَاشِرُ: في تَحَرُّكِ الجَبَلِ لأَجْلِهِ عَلَيْ وَسُكُونِهِ بأَمْرِهِ. البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في ذِكْرِ شَكْوَى البَهَائِم إليهِ وَذُلِّ المُسْتَصْعَبِ مِنْهَا لَهُ عَيَا اللهِ البَابُ الحَادِي عَشَرَ: البَابُ الثَّاني عَـشَـرَ: في ذِكْر مُعْجِزَته عَيْكَةً في المَرْكَب. البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي رَمْيهِ وُجُوهَ المُشْرِكِينَ بِكَفِّ مِنْ تُرَابٍ فَمَلاً أَعْيُنَهُم. البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي إِشَارَتِهِ عَلَيْهُ إلىٰ الأَصْنَام فَوَقَعَتْ.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: في إخْبَارِهِ عَلَيْ إِلْهَ الغَائِبَاتِ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في إلاَّنَةِ الصَّخْرِ لَهُ عَيَالِيَّةً.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: في حَنِينِ الجِذْع إليهِ عَلَيْهُ.

البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: في تَسْبِيحِ الحَصَىٰ في يَدُهِ عَيَّكَةٍ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي سِتْرِه عَيْكِ عَنْ عَيْنِ مَنْ قَصَدَ أَذَاهُ مِنَ المُشْرِكينَ.

البَابُ العِشْرُونَ: فِي دَفْع مَنْ أَرَادَ أَذَاهُ مِنَ الإِنْسِ عَلَيْكِيدٍ.

البَابُ الحَادِي والعِشْرُونَ: في كَيْفِيَّةِ هَلاَكِ بَعْضٍ مَنْ آذَاهُ عَيْكِيٍّ.

البَابُ الثَّاني والعِشْرُونَ: في دَفْع مَنْ قَصَدَ أَذَاهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ عَيَالِيٌّ.

البَابُ الثَّالِثُ والعِشْرُونَ: في بَيَانِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ﷺ شَيْطَانٌ.

البَابُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ: في دَفْع أَذَى الهَوَامِّ عَنْهُ عَيَّكِيٍّ

البَابُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي إِعَادَتهِ عَلَيْ عَيْنَ بَعْضِ أَصْحَابهِ وَقَدْ خَرَجَتْ البَابُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي إِعَادَتهِ عَلَيْ عَيْنَ بَعْضِ أَصْحَابهِ وَقَدْ خَرَجَتْ

البَابُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي كَلَام الجِدَارِ بِحَضْرَتهِ عَلَيْهُ /.

البَابُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي تَكْلِيمِ الظَّبْيَةِ لَهُ عَلَيْكِيٍّ.

البَابُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: فِي كَلاَم الضَّبِّ لَهُ عَيْكِيٍّ.

[0]

البَابُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي إِجَابَتِهِ عَلَيْهُ اليَهُودَ عَنْ مَسَائِلَ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ نَبِيُّ. البَابُ التَّسِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي رُؤْيَتِهِ عَيْهِ الأَشْيَاءَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِه.

البَابُ الحَادِي وَالثَّلاَثُونَ: فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَرَىٰ فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَىٰ فِي الضَّوءِ. البَابُ الثَّانِي وَالثَّلاَثُ وَنَ: فِي إجَابِةِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ.

\* \* \*

أَبْوَابُ فَضْلهِ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَخَصَائِصهِ، وَمَثَلِ مَا بُعِثَ بُو فَ فَضَل فَ النَّفُوسِ عَلَيْهِ. به وَمَثَلِ أُمَّتهِ، وَوُجُوبِ طَاعَتهِ، وَتَقْدِيم مَحَبَّتهِ عَلَىٰ النَّفُوسِ عَلَيْهِ.

البَكِ الأُوَّلُ: فِي ذِكْرِ فَضْلِهِ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ.

البَابُ الشَّانِ الشَّورِ فَي ذِكْرِ خَصَائِصِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمهُ عَلَيْهِ.

البَابُ الشَّالِكُ عَيْ إِنْفَاذِ [قِطْفٍ] لَهُ مِنَ الجَنَّةِ (١٠).

البَابُ السرَّابِعُ: [في إنْفَاذِ مَقَالِيدِ الدُّنْيَا إليهِ] (٢).

البَابُ الخَامِسُ: فِي رَفْع ذِكْرِه عَلَيْكُمْ

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْرِ مَثَلِهِ وَمثَلِ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ.

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْرِ مَثَلِهِ وَمَثَل مَا بَعَثَهُ اللهُ به عَيَالِيَّة.

البَابُ الثَّامِ إِنَّ فِي فَضْلِ أُمَّتِهِ عَلَىٰ الأُمَم عَلَيْ الأُمْم عَلَيْكِيَّةٍ.

البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْرِ مَثَلِهِ عَيَالِيَّةٌ وَمَثَل أُمَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصول: (قطيفة)، وهو خطأ، والتصويب مما سوف يأتي في بابه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول، واستدركته مما سيأتي في الكتاب، وقد اختلف الترقيم هنا لأجل هذه الزيادة.

البَابُ الْعَاشِرُ: فِي ذِكْرِ مَثَلِ مَنْ قَبِلَ مَا جَاءَ بِهِ عَيْكِيٌّ ومَنْ لَم يَقْبَلْ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: فِي وُجُوبِ طَاعَتهِ عَيَالِيَّةً.

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي وُجُوبِ تَقْدِيمِ مَحَبَّتِهِ عَيَّكِيٍّ عَلَىٰ الوَالِدِ، والوَلَدِ، وَالنَّفْسِ. [البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي وُجُوبِ تَقْدِيمِهِ فِي الذِّكْرِ] (۱).

\* \* \*

### أَبْوَابُ صِفَاتِ جَسَدهِ عَلَيْهُ

البَــابُ الأَوَّلُ: فِي صِفَةِ رَأْسِهِ عَلِيْهِ.

البَابُ الشَّانِكِيةِ عَيْلِيَّةً.

البَابُ الشَّالِدِثُ: في صِفَةِ حَاجِبَيْهِ عَلِيَّةٍ.

البَابُ الرَّابِ عَيْلِيَّةً.

البَابُ الخَامِسُ: في صِفَةِ خَدَّيْهِ عَلَيْهِ ./

البَاتُ السَّادِيشُ: في صِفَةِ أَنْفِهِ عَلِيَّةٍ.

البَابُ السَّابِعُ: في صِفَةِ فَمِهِ وَأَسْنَانِهِ عَلَيْهِ. / http://a

البَابُ الشَّامِ نُ: في صِفَةِ نَكْهَتِهِ عَلَيْكِيُّ.

البَابُ التَّاسِعُ: في صِفَةِ وَجْهِهِ عَلَيْهِ.

البَاكُ العَاشِرُ: في صِفَة لِحْيَتِه عِيْكَةً.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في صِفَةِ شَعْره عَلَيْكَ البَابُ الحَادِي عَشَرَ:

[ەپ]

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول، واستدركته بما سيأتي في موضعه في الكتاب.

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: في صِفَةِ عُنْقِهِ عَلَيْهِ.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: في بُعْدِ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ عَيَكِيَّةٍ.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: في غِلَظِ الكَتَدِ عَيَكِيْدٍ.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: في صِفَةِ صَدْرهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في صِفَةِ بَطْنِهِ عَلَيْهُ.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: في صِفَةِ مَسْرُبَتهِ عَلَيْهُ.

البَابُ الشَّامِنَ عَسَسَرَ: في ذِكْرِ أَصَابِعِهِ عَيْكَالِهُ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: في صِفَةِ كَفِّه عَلَيْهُ.

البَابُ العِشْرُونَ: في صِفَةِ زِنْدَيْهِ عَلَيْهُ.

البَابُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ: في صِفَةِ سَاقَيْهِ عَيْكَالًا.

البَابُ الثَّانِي وَالعِشْكُرُونَ: فِي ذِكْرِ عَقِبِهِ عَلَيْكَةٍ.

البَابُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ قَدَمَيْهِ عَلَيْكِيْهِ.

البَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي ضَكَامَةِ كُرَّادِيسَهِ عَيْكِيْ http.

البَابُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ اعْتِدَالِ خَلْقهِ عَيْكِيْدٍ.

البَابُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ طُولهِ عَلَيْكَ البَّابُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ طُولهِ عَلَيْكَ .

البَابُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي رِقَّةِ بَشَرَتِهِ عَيْكِيٍّ.

البَابُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: في صِفَةِ لَوْنهِ عَلَيْكِيٍّ.

البَابُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ حُسْنِهِ عَلَيْكَةٍ.

البَابُ الشَّلِلاَّ أَلِي وَنَ : فِي ذِكْرِ عَرَقِهِ عَلَيْهِ. البَابُ الحَادِي وَالثَّلاثُونَ : فِي ذِكْر خَاتَم النُّبُوَّ وَعَيَالِهُ / .

[וֹדוֹ]

\* \* \*

### أَبْوَابُ صِفَاتِهِ المَعْنَوِيَّةِ عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي حُسْنِ خُلُقِهِ وَيَلِيَّةً.

البَابُ الشَّانِكِي فِي ذِكْرَ حِلْمِهِ وَصَفْحِهِ عَلَيْهٍ.

البَابُ الشَّالِكُ: فِي نَهْيهِ أَنْ يَبْلُغَ مَا لاَ يَصْلُحُ عَلَيْكِيٍّ.

البَابُ الرَّابِ عُ: في ذِكْرِ شَفَقَتهِ وَمُدَارَاتِه عَيَيْكُمْ.

البَابُ الخَامِلِ أَنْ فِي ذِكْرِ حَيَاتُهِ عَيَالِيَّةً.

البَابُ السَّادِشُ: فِي ذِكْرِ تَوَاضُعه عَيْكُ .

البَابُ السَّابِعُ: فِي أَنَّهُ بُعِثَ رَحْمَةً عَيِّكَ الْمُ

البَابُ الشَّامِنُ: فِي ذِكْرِ اشْتِرَ اطِهِ عَلَىٰ رَبِّه عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ سَبَّه لِمَنْ سَبَّه مِنَ البَابُ الشَّلِينَ أَجْراً.

البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْرِ كَرَمهِ وَجُودِهِ عَلَيْكَ.

البَابُ العَاشِرُ: في ذِكْر شَجَاعَته عَلَيْهُ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في ذِكْرِ مُزَاحِهِ وَمُدَاعَبَته عَلَيْهِ.

البَابُ الثَّانِي عَشَـرَ: في ذِكْرِ وَفَائِهِ بالوَعْدِ عَيَا اللهِ اللهُ عَدِ عَيَا اللهُ اللهُ ال

#### أَبْوَ الْ آدَابِهِ وَسَمْتِهِ عِلَيْلِيَّةٍ

البَــابُ الأَوَّلُ: في جَعْلِهِ عَيْكَةُ اليُمْنَىٰ لِلْطَّهُورِ، وَاليُسْرَىٰ لِرَفْعِ الأَذَىٰ.

البَابُ الشَّانِ عِنْدَ عَطْسَته عَلَيْهُ

البَاكُ الشَّالِكِ ثُونَ مَحَبَّتِهِ التَّيَامُنَ فِي أَفْعَالِهِ عَلَيْكُ.

البَابُ الرَّابِ عُيْكِيْ.

البَابُ الخَامِسُ: في ذِكْرِ احْتِبَائِهِ عَلِيلَةٍ.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْرِ اتَّكَائِهِ عَلَيْهُ ﴿

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْر اسْتِلْقَائِهِ عَلَيْهُ.

البَابُ الثَّامِ نُ: في صِفَةِ مَنْطِقهِ وَأَلْفَاظِهِ عَلِيٍّ .

البَابُ التَّاسِعُ: في حَرَكَةِ يَدِهِ حِينَ يَتَكَلَّمُ عَلَيْكِ.

البَابُ العَاشِكُرُ: فِي ذِكْرِ مِنْبَرِهِ عَلَيْهُ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في ذِكْرِ فَصَاحَتِهِ عَيَالِيَّةٍ.

[٦ب] البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي تَكَلُّمِهِ بِالْفَارِسِيَّةِ عَلَيْهِ ﴿ .

البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: في ذِكُر مَا تَمَثَّلَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ عَلَيْهِ السَّلامُ.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَر: في ذِكْر مَا سَمِعَ مِنَ الشِّعْرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: في صِفَةِ مِشْيَتهِ عَلَيْهُ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في ذِكْرِ ضَحِكِهِ وَتَبَسُّمِهِ.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ مَحَبَّتِهِ لِلْفَأْلِ الحَسَن مِنَ القَوْلِ.

البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: في تَغْييرهِ الاسْمَ القَبيحَ بالحَسَن.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرُونَ: فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَإِثَابَتهِ عَلَيْهَا. البَابُ الْعِشْرُونَ: فِي كَثْرَةِ مُشَاوَرَتهِ لأَصْحَابهِ. البَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ فِعْلَهِ فِي أَوَّلِ مَطَرٍ يَقَعُ. البَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي احْتِيَاطَهِ فِي نَفْي التَّهْمَةِ عَنْهُ. البَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي عَلاَمةِ رِضَاهُ وَسَخَطِهِ. البَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي عَلاَمةٍ رِضَاهُ وَسَخَطِهِ. البَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي عَلاَمةٍ إِنَا كَانَ النَّاسَ. البَابُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي مَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا قَامَ مِن مَجْلِسهِ. البَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي مَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا قَامَ مِن مَجْلِسهِ. البَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا قَامَ مِن مَجْلِسهِ.

### أَبْوَابُ زُهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الدُّنْيَا] (١)

البَابُ الأُوَّلُ: في إعْرَاضِهِ عَنِ الدُّنْيا عَلَيْكِيُّ.

البَابُ الثَّانِي: في اقْتِنَاعِهِ باليسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا عَيْكَةٍ.

البَابُ الثَّالِثُ: فِي أَنَّهُ كَانَ لِأَ يَدَّخِرُ شَيْئًا، http://alm

البَابُ الرَّابِعُ: فِيمَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَدَّخِرُ عَيَكِيْدٍ.

البَابُ الخَامِسُ: في ذِكْرِ نَفَقَتهِ عَيَالِيَّةً.

البَابُ السَّادِسُ: في صِفَةِ عَيْشهِ في الدُّنيا عَلَيْةٍ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول، واستدركته بما سيأتي في موضعه من الكتاب.

# أَبْسُوابُ تَعَبُّدهِ أَبُوابُ طَهَارَتهِ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ مَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا دَخَلَ الكَنِيفَ.

البَابُ التَّانِي: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ عَلَيْهِ.

البَابُ الثَّالِثُ: في ابْتِلَاع الأرْضِ لَحَدثِهِ / . (

البَابُ السرَّابِعُ: في ذِكْرِ وُضُونِهِ [وَغُسْلِهِ] ﷺ (١).

البَابُ الخَامِسُ: فِي أَنَّهُ كَانَ يَتُوضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

البَابُ السَّادِسُ: في جَمْعهِ الصَّلَوَاتِ بوَضُوعٍ وَاحِدٍ.

البَابُ السَّابِعُ: في مَسْحِه عَلَىٰ الخُفَّيْن عَلِيَّةٍ.

البَابُ الثَّامِنُ: في ذِكْرِ سِوَاكِهِ عَيْكِيَّةٍ.

البَابُ التَّاسِعُ: في صِفَةِ غُسْلِهِ عَلَيْهِ.

http://almxailes.gov.bh

#### أَبْوَابُ صَلَوَاتِهِ عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: في صِفَةِ صَلَواتِهِ.

البَابُ الشَّانِي: في مِقْدَارِ مَا كَانَ يَقْرأُ فِي الصَّلَواتِ المَفْرُ وضَاتِ.

البَابُ الثَّالِثُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول، واستدركته بما سيأتي في موضعه في الكتاب.

البَابُ الرَّابِ عُ: في تَنَفُّلهِ بالنَّهَارِ عَلَيْكِيَّ.

البَابُ الخَامِسُ: فِيمَا كَانَ يَقْرأُ فِي صَلاَةِ الفَجْرِيوْمَ الجُمُعَةِ.

البَابُ السَّاحِيش: في مُلازَمتِهِ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْر.

البَابُ السَّابِعُ: في صَلاَتهِ الضُّحَىٰ عَلَيْكِةً.

البَابُ الشَّامِ النَّالِ عَلَيْهُ.

البَابُ التَّاسِعُ: في طُولِ قِيامهِ باللَّيْلِ عَيَالِيَّةِ.

البَابُ العَاشِدُ: في قِيَامِهِ طُولَ اللَّيْلِ بآيةٍ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في صِفَة قِرَاءَته عَلَيْهِ.

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي حُسْنِ صَوْتِهِ عَيْكِيٍّ.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَـرَ: في ذِكْرِ الزَّمَانِ الَّذِي كَانَ يَخْتِمُ فِيه.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَـرَ: في دُعَائِهِ قَائِمًا إِذَا خَتَمَ القُرْآنَ.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: في ذِكْرِ لُو تْرِه عَيْكِيْ المُطاسِمِينَ المُعَالِينِ المُطاسِمِينَ المُعالِم

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِيمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: في صَلَوَاتِهِ التَّراوِيحَ وَعَدَدِهَا.

البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي قَطْعِهِ إِيَّاهَا خَوْفَ أَنْ تُفْتَرَضَ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: في سُجُودِهِ لِلْشُّكْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ/.

#### أَبْوَابُ صَوْمهِ عَلَيْهُ

البَــابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ صَوْمهِ مِنَ الشَّهْرِ وَفِطْرهِ. البَابُ الثَّانِ الثَّانِ في صَوْمهِ ثَلاَثةَ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. البَابُ الشَّالِكِ الخَميسُ: في صَوْمهِ الاثنيُّنِ وَالخَميسَ. البَابُ الرَّابِ الرَّابِ عُ: في صَوْمهِ شَعْبَانَ عَلَيْكَ اللَّهِ. ( البَابُ الخَامِسُ: في مُوَاصَلته في الصِّيام عَيَافِيُّهُ. البَابُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ مَا كَانَ يُفْطِرُ عَلَيْهِ عَلِيَّةٍ. البَابُ السَّابِعُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْم عَلَيْهِ السَّلاَمُ. البَابُ الشَّامِ لَنُ: في جِدِّه وَاجْتِهَادِهِ في العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْر اعْتِكَافهِ في العَشْر الأَخِير مِنْ رَمَضَانَ عَلَيْكَ. البَابُ العَاشِرُ: في أَكْلهِ يَوْمَ عِيْدِ الفِطْرِ قَبْلَ الخُرُوج. البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في حَمْلُ الحَرْبَةِ بينَ يَدَيْهِ يَوْمَ العِيْدِ. البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: في عَدَدِ تَكْبيرَاتهِ في صَلاَةِ العِيْدِ. البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي مُخَالَفَتهِ الطَّريقَ يَوْمَ العِيْدِ.

#### أَبْوَابُ حَجِّه وَعُمَرهِ عَلَيْهُ

البَــابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْر إحْرَامِهِ عَلَيْكِيَّهُ.

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ تَلْبِيتهِ عَلَيْهُ.

البَابُ الثَّالِثُ: في دُعَائهِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَيَّالِيَّهِ.

البَابُ الرَّابِعُ: في ذَبْحِ أُضْحِيتِهِ بِيَدِه عَيْكِيْ.

البَابُ الخَامِسُ: [في أَنَّهُ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدُ النُّبُوَّ وَ] (١)

البَابُ السَّادِسُ: في طَوَافهِ وَاسْتِلاَمهِ لِلْحَجَرِ.

البَابُ السَّابِعُ: في اسْتِلاَمِهِ ﷺ الرُّكْنَ اليَّمَانِيِّ.

البَابُ الثَّامِنُ: في سَعْيهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

البَابُ التَّاسِعُ: في رَمْيهِ الجَمْرَةَ عَلَيْهُ.

البَابُ العَاشِرُ: في دُخُولِهِ الكَعْبَةَ عَلَيْهِ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في خُطَبهِ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَيْكِيةٍ. http:

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: في سِيَاقِ حَجِّه جُمْلَةً عَلَيْهِ السَّلَامُ/.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: في عَدَدِ عُمَرهِ عَلَيْهُ.

\* \* \*

[۸أ]

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول، واستدركته مما سيأتي في الكتاب، وقد اختلف الترقيم هنا لأجل هذه الزيادة.

# أَبْوَابُ خَوْفهِ، وَتَضَرُّعهِ، وَحُزْنهِ، وَفِكْرهِ، وَبُكَائهِ، وَوَرَعهِ، وَبُكَائهِ، وَوَرَعهِ، وَبُكَائهِ، وَوَرَعهِ، وَتَوْبَتهِ ﷺ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ خَوْفهِ وَتَضَرُّعهِ عَلَيْكِيٌّ.

البَابُ الثَّانِي: في انْزِعَاجِهِ لِلْغَيْمِ وَالرِّيح عَيْكِيدٍ.

البَابُ الثَّالِثُ: فِيمَا يَقُولُهُ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِق.

البَابُ الرَّابِعُ: فِي ذِكْرِ حُزْنِهِ وَفِكْرِهِ عَيْكِيدٍ.

البَابُ الخَامِسُ: فِي ذِكْرِ بُكَائِهِ عَلَيْكِيْرٍ.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْرِ وَرَعِهِ عَيْكِيةٍ.

البَابُ السَّابِعُ: فِي قِصَرِ أَمَلِهِ عَلَيْكَ السَّابِعُ:

البَابُ الثَّامِنُ: فِي اسْتِغْفَارِهِ وَ[تَوْبَتِهِ] عَيْكَا اللَّهُ (١).

\* \* \*

#### bh أَبْوَابُ دُعَائِهِ عِلَيْةٍ http

البَابُ الأَوَّلُ: فِي بَسْطِ يَدَيهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ.

البَابُ الثَّانِي: في دُعَائهِ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالمَسَاءِ عَلَيْكِيٌّ.

البَابُ الثَّالِثُ: في دُعَائِهِ عِنْدَ الكَرْبِ عَلَيْهِ.

البَابُ الرَّابِعُ: في دُعَائِهِ مُطْلَقًا عَيَالِيْهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين وضعته مما سيأتي في موضعه، وجاء في الأصول: (وخوفه).

#### أَبْوَابُ آلاتِ بَيْتِهِ عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ سَرِيرهِ عَلَيْكَ .

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ حَصِيرِهِ عَيَّالِيَّةِ.

البَابُ الثَّالِثُ: في ذِكْر كُرْسِيِّه ﷺ.

البَابُ الرَّابِعُ: فِي ذِكْرِ فِرَاشِهِ عَيْكِيْ ، \$ 26

البَابُ الخَامِسُ: في ذِكْرِ لِحَافِهِ عَلَيْهُ.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْر وِسَادَتهِ عَلَيْكَةً.

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْرِ اتِّكَائِهِ عَلَىٰ الوسَادَةِ.

البَابُ الثَّامِنُ: فِي ذِكْرِ قَطِيفَتهِ عَيْكِيةٍ.

البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْر قُبَّتِهِ عَيْكَالًا ﴿ .

[۸پ]

#### bh أَبُوابُ لِبَاسِهِ إِيَّالِيَّةِ: bh

البَابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ قَمِيصِهِ عَلَيْكَةً.

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ جُبَّتهِ.

البَابُ الشَّالِثُ: في ذِكْرِ إِزَارِهِ وَكِسَائهِ.

البَابُ الرَّابِعُ: في ذِكْرِ حُلَّتهِ.

البَابُ الخَامِسُ: في ذِكْرِ بُرْدَتِهِ.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْر عِمَامَتهِ.

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْرِ قَلَنْسُوَتهِ.

البَابُ الثَّامِنُ: في ذِكْرِ رِدَائِهِ.

البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْرِ سَرَاوِيلِهِ: 3-9

البَابُ العَاشِرُ: في لُبْسِهِ الصُّوْفَ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: فِي لُبْسِهِ مَا يَتَّفِقُ مِنَ اللِّبَاسِ.

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: في وَقْتِ لُبْسِهِ الثَّوْبَ المُسْتَجَدَّ.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ عِنْدَ اللَّبْسِ.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَـرَ: فِي ذِكْرِ خُفِّه عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: في ذِكْرِ نَعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ.

http://alr&&&s.gov.bh

### أَبْوَابُ ذِكْرِ مَرَاكِبِهِ عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ خَيْلِهِ.

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ نَاقَتِهِ.

البَابُ الثَّالِثُ: في ذِكْرِ بَغْلَتِهِ.

البَابُ الرَّابِعُ: في ذِكْرِ حِمَارِهِ.

البَابُ الخَامِسُ: في ذِكْر سَرْجِهِ.

البَابُ السَّادِسُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا رَكِبَ.

[البَابُ السَّابِعُ: في صِفَةِ سَيْرِه عَيْكِيْهُ](').

# أَبْوَابُ ذِكْر مَوَالِيهِ وَخَدَمِهِ عَيَالِيَّةٍ

البَابُ الأَوَّلُ: في ذِكْرِ مَوَالِيهِ.

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ مَوَالِيَاتِهِ.

البَابُ الثَّالِثُ: في ذِكْرِ خَدَمِهِ مِنَ الأَحْرَارِ.

\* \* \*

#### أَبْوَابُ زِيْنَتِهِ عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ خَاتَمِهِ عَيْكَةً http://almajles.q

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ خِضَابِهِ عَيْكِيْهُ.

البَابُ الثَّالِثُ: في اسْتِعْمَالهِ المُشْطَ عَلَيْكَةً.

البَابُ السرَّابِعُ: فِي فَرْقِ رَأْسِهِ عَيَيْكِهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من نسخة أحمد الثالث، وهو ثابت فيما سيأتي في الكتاب، وسقط من بقية الأصول.

البَابُ الخَامِسُ: في اسْتِعْمَالِهِ الدُّهْنَ عَلَيْكِ.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْرِ المِرْآةِ.

البَابُ السَّابِعُ: فِي أُخْذِهِ مِنَ اللَّحْيَةِ عَلَيْكِيُّ.

البَابُ الثَّامِنُ: في حَزِّ شَارِبهِ عَلَيْكِهُ.

[19] البَابُ التَّاسِعُ: في اسْتِعْمَالِهِ النُّوْرَةِ / .

البَابُ العَاشِرُ: في تَطَيُّبهِ وَمَحَبَّتِهِ لِلْطِّيبِ؟

#### أَبْوَابُ أَكْلِهِ وَمَأْكُولاته عَلَيْهُ

البَاثُ الْأَوَّلُ: ذِكْرُ مَائِدَتِهِ وَشُفْرَتِهِ.

البَابُ الشَّانِي: في ذِكْر قَصْعَتهِ.

البَابُ الثَّالِثُ: فِي صِفَةِ خُبْزِهِ.

البَابُ الرَّابِعُ: فِي اخْتِيَارِهِ البَقْلَ.

البَابُ الخَامِسُ: في ائْتِدَامِهِ بِالْخَلِّ. http://almajles.g

البَابُ السَّادِسُ: فِي أَكْلِهِ القِثَّاءَ.

البَابُ السَّابِعُ: فِي أَكْلِهِ الدُّبَّاءَ.

البَابُ الثَّامِنُ: فِي أَكْلِهِ السَّمْنَ وَالأَقِطَ.

البَابُ التَّاسِعُ: فِي أَكْلِهِ الحَيْسَ.

البَابُ العَاشِرُ: في حُبِّه الثَّريدَ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في جَمْعِهِ بَيْنَ طَعَامَيْنِ عَيَالِيَّهُ.

البَابُ الثَّانِي عَـشَـرَ: في أَكْلِهِ اللَّحْمَ، وَمَا كَانَ يَخْتَارُ مِنَ الأَعْضَاءِ.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَر: فِي أَكْلِهِ القَدِيدَ عَلَيْهِ.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَرِ: فِي أَكْلِهِ الشَّوَاءَ عَيْكِيَّةٍ.

البَابُ الخَامِسَ عَـشَـرَ: فِي أَكْلِهِ لَحْمَ الدَّجَاجِ عَلَيْهِ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِي أَكْلِهِ لَحْمَ الحُبَارَى.

البَابُ السَّابِعَ عَـشَـرَ: فِي تَرْكِهِ أَكْلَ مَا يَعَافُهُ.

البَابُ الشَّامِنَ عَشَرَ: في اجْتِنَابِهِ مَا يُؤْذِي رِيْحُهُ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي أَكْلِهِ الجُمَّارَ.

البَابُ العِشْ رُونَ: في حُبِّه الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ.

البَابُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ: فِي أَكْلِهِ التَّمْرَ.

البَابُ الثَّانِي وَالعِـشْـرُونَ: فِي أَكْلِهِ العِنَبَ.

البَابُ الثَّالِثُ والعِشْرُونَ: في أَكْلِهِ الرُّطَبِ http://alm

البَابُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: فِيمَا كَانَ يَفْعَلُ بِأُوَّلِ الثَّمَرِ.

البَابُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي أَكْلِهِ الخَبِيصَ.

البَابُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي أَكْلِهِ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَلَعْقِهَا.

البَابُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي أَكْلِهِ مِمَّا يَلِيهِ عَلَيْكَةً.

البَابُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: فِي أَكْلِهِ مُقْعِياً مِنَ الجُوْعِ عَيَا لِللَّهِ.

[٩ب] البَابُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي أَنَّهُ لَم يَأْكُلْ مُتَّكِئًا عَيَّا اللَّهُ ﴿ .

البَابُ الشَّلاثُ وِنَ: فِي أَنَّهُ لَم يَذُمَّ طَعَامًا عَلَيْكِيَّ.

البَابُ الحَادِي وَالثَّلاَّثُونَ: فِي أَنَّهُ لاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

البَابُ الثَّانِي وَالثَّلاَثُونَ فِي حَمْدِه اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ، وَغَسْلِ البَابُ الثَّانِي وَالثَّلاَثُونِ فِي حَمْدِه اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ، وَغَسْلِ يَدِهِ.

#### \* \* \*

#### أَبْوَابُ شُرْبِهِ وَمَشْرُوبَاتِهِ عَلَيْهِ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي أَنَّهُ كَانَ يُسْتَعْذُبُ لَهُ المَاءُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

البَابُ الشَّانِي: فِي اخْتِيَارِهِ الْمَاءَ الْبَائِتِ.

البَابُ الشَّالِثُ: في إيْثَارِهِ المَاءَ البَارِدَ ﷺ.

البَابُ الرَّابِعُ: في ذِكْرِ الآنِيةِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا.

البَابُ الحَامِسُ: في شُرْبهِ اللَّبَنَ عَلَيْهُ.

البَابُ السَّادِسُ: فِي شُرْبِهِ عَيَالَةِ النَّبِيذَ، وَصِفَة ذَلِكَ النَّبِيذِ.

البَابُ السَّابِعُ: فِي شُرْبِهِ السَّوِيقَ عَيَّكِيًّ .

البَابُ الثَّامِنُ: فِي كَيْفِيَّةِ شُرْبِهِ عَيْكِيٍّ.

البَابُ التَّاسِعُ: فِي تَنَفُّسِهِ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا.

البَابُ العَاشِرُ: في شُرْبهِ قَاعِداً وَقَائِماً.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في شُرْبهِ بَعْدَ أَصْحَابهِ إِذَا سَقَاهُمْ. البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: في مُنَاوَلتهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ.

\* \* \*

#### أَبْوَابُ نَوْمِهِ عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي مُسَامَرَتِهِ أَزْوَاجَهُ بِاللَّيْلِ.

البَابُ الشَّانِي: فِي نُزُولِهِ وَصُعُودِهِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ.

البَابُ الثَّالِثُ: في وُضُوئِهِ قَبْلَ النَّوْم.

البَابُ الرَّابِعُ: في ذِكْرِ اكْتِحَالُهِ عِنْدَ نَوْمِهِ.

البَابُ الخَامِسُ: في صِفَةِ فِرَاشِهِ الَّذِي كَانَ يَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْل.

البَابُ السَّادِسُ: فِيمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا أَتَىٰ الْفِرَاشَ.

البَابُ السَّابِعُ: فِي كَيْفِيَّةِ نَوْمِهِ وَمَا كَانَ يَقُولُهُ عِنْدَ النَّوْم.

البَاكُ الشَّامِـنُ: فِيمَا يَقُولُهُ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوامِهِ عَلَيْهِ http.

البَابُ التَّاسِعُ: فِي أَنَّهُ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ عَلَيْهٌ /.

البَابُ العَاشِرُ: في ذِكْرِ بَعْضِ مَنَامَاتِهِ عَلَيْهِ.

[١١٠]

\* \* \*

#### أَبْوَابُ طِبِّه عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي كَثْرَةِ أَمْرَاضِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ.

[البَابُ الثَّانِي: فِي أَنَّهُ سُحِرَ عَلَيْهُ ] (١).

البَابُ الثَّالِثُ: في ذِكْر حِجَامَته عَلَيْكَةً

البَابُ الرَّابِعُ: في تَدَاوِيهِ بالحِنَّاءِ عَلَيْكَ اللَّهِ.

#### أَبُو اللهِ نَكَاحِه عَلَيْهُ

البَابُ الأوَّلُ: في تَحْبيب النِّسَاءِ إليهِ عَلَيْكَةٍ.

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ أَزْوَاجِهِ وَعَدَدِهِنَّ.

البَابُ الثَّالِثُ: في ذِكْرِ سَرَارِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

البَابُ الرَّابِعُ: فِي ذِكْرِ قُوَّتِهِ عَلَىٰ الجِمَاعِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

البَابُ الخَامِسُ: في اسْتِتَارِهِ وَغَضِّه بَصَرَهُ عِنْدَ الجِمَاعِ.

البَابُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَوَافِهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ.

البَابُ السَّابِعُ: فِي أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ.

البَابُ الشَّامِنُ: في اغْتِسَالِهِ في كُلِّ وَطْيٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْرِ مُدَارَاتِهِ لِنِسَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول، واستدركته بما سيأتي في الكتاب، ومن نسخة أحمد الثالث.

البَابُ العَاشِرُ: فِي تَأْدِيبِهِ أَزْ وَاجَهُ بِالهَجْرِ. البَابُ العَادِي عَشَرَ: فِي ذِكْرِ أَوْ لاَدِهِ وَعَدَدِهِمْ.

\* \* \*

### أَبْوَابْ سَفَرِه عَلَيْهُ

البَابُ الثَّانِي: في ذِحْرِ اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يُسَافِرُ فِيهِ.
البَابُ الثَّانِي: في ذِحْرِ مَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ السَّفَرِ.
البَابُ الثَّالِيثُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُودِّعُ المُسَافِرَ؟.
البَابُ الرَّابِعُ: كَيْفَ كَانَ سَيْرُ رَسُولِ اللهِ في السَّفَرِ؟.
البَابُ الرَّابِ الخَامِسُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً في اللَّيْلِ.
البَابُ السَّادِسُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً في اللَّيْلِ.
البَابُ السَّادِسُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً في اللَّيْلِ.
البَابُ السَّادِسُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا رَجَعَ مِنَ السَّفَرِ.
البَابُ التَّاسِعُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا رَجَعَ مِنَ السَّفَرِ/.
البَابُ التَّاسِعُ: فِيمَا كَانَ يَصُّنَعُ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ/.
البَابُ التَّاسِعُ: فِيمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ.
البَابُ التَّاسِعُ: فِيمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفِرِ.

[۱۰]

\* \* \*

#### أَبْوَابُ آلاتِ حَرْبِهِ عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ سَيْفِهِ عَلَيْكِيدٍ.

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ دِرْعِهِ عَلَيْكَةٍ.

البَابُ الثَّالِثُ: فِي ذِكْرِ مِغْفَرِه عَيْكَةٍ.

البَابُ الرَّابِعُ: في ذِكْرِ قَوْسِهِ عَلَيْةً. ي

البَابُ الخَامِسُ: في ذِكْرِ رُمْحِهِ.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْرِ حَرْبَتِهِ.

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْرِ رَايَتِهِ وَلِوَائِهِ.

البَابُ الثَّامِنُ: فِي ذِكْرِ قَضِيبِه عَلَيْهِ السَّلامُ.

البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْرِ عَصَاهُ عَلَيْهُ.

#### مري ل محرك bhأَبْوَ اكْ غَزَ وَاتِهِ عِيْكِيَّةٍ bh

البَابُ الأَوَّلُ: فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ إِذَا غَزَا.

البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ غَزَاةِ الأَبْوَاءِ.

البَابُ الثَّالِثُ: فِي ذِكْرِ غَزَاةِ بُوَاطٍ.

البَابُ الرَّابِعُ: في غَزَاةِ طَلَبِ كُرْزِ بنِ جَابِرٍ.

البَابُ الخَامِسُ: في غَزَاةِ ذِي العُشَيْرةِ.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْرِ غَزَاةِ بَدْرِ.

البَابُ السَّابِ عُ: فِي ذِكْرِ إِلْقَاءِ رُؤُسَاءِ المُشْرِكِينَ فِي القَلِيبِ [يَوْمَ بَدْرِ] (١).

البَابُ الشَّامِ فَيْنُقَاعَ.

البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْرِ غَزَاةِ السَّوِيقِ.

البَابُ العَاشِدُ: فِي ذِكْرِ غَزَاةِ قَرْقَرةَ الكُدْرِ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في غَزَاةِ غَطَفَانَ.

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: غَزَاةُ بَنِي سُلَيْم.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَر: غَزَاةُ أُحُدٍ / .

البَابُ الرَّابِعَ عَشَــرَ: غَزَاةُ حَمْرَاءَ الأَسَدِ.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: غَزَاةُ بَنِي النَّضِيرِ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: غَزَاةُ بِدُارِ المَوْعِدِ السَّادِسَ عَشَرَ: غَزَاةُ بِدُارِ المَوْعِدِ السَّادِسَ

البَابُ السَّابِعَ عَشَـرَ: غَزَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ.

البَابُ الثَّامِنَ عَشَـرَ: غَزَاةُ دُوْمَةَ الجَنْدَلِ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَر: غَزَاةُ المُرَيْسِيع.

البَابُ العِشْرُونَ: غَزَاةُ الخَنْدَقِ.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول، واستدركته بما سيأتي في الكتاب.

[۱۱۱]

البَابُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ: غَزَاةُ بَنِي قُريظَةَ.

البَابُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: غَزَاةُ بَنِي لَحْيَانَ.

البَابُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ: غَزَاةُ الغَابَةِ.

[البَابُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: الحُدَيْبيَّةُ فِي سَنَةِ سِتًّ](١).

البَابُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: غَزَاةُ خَيْبَر.

البَابُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: غَزَاةُ الفَتْحِ.

البَابُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: غَزَاةُ حُنَيْن، وَهِي غَزَاةُ هَوَازِنَ.

البَابُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ غَزَاةِ الطَّائِفِ.

البَابُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: غَزَاةُ تَبُوكَ.

البَابُ الشَّلِلا أُسُلِونَ: في ذِكْرِ شِعَارِهِ في حُرُوبهِ.

## أَبُوراتُ سَرَ ايَاهُ عِلَيْهِ

http://almedes.gov.bh البَابُ الأَوَّلُ: في عُذْرِ رَسُولِ اللهِ عَنْ تَخَلُّفِهِ عَنِ السَّرَايَا.

البَابُ الثَّانِي: في عَدَدِ سَرَايَاهُ عَيَالِيْ.

البَابُ الثَّالِثُ: في وَصَايَاهُ السَّرَايَا.

البَابُ الرَّابِعُ: فِي إِنْكَارِهِ مَا لاَ يَصْلُحُ مِن فِعْل أَمِيرٍ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول إلا من نسخة حكيم أوغلو، وهو ثابت فيما سيأتي في الكتاب.

#### أَبْوَابُ مُكَاتَبَتِهِ المُلُوكَ عَلَيْهُ

البَابُ الأُوَّلُ: فِي إِرْسَالِهِ إلىٰ المُقَوْقِسِ وَكِتَابِهِ إليهِ.

البَابُ الثَّاني: في ذِكْر إرْسَالهِ إلىٰ قَيْصَرَ وَكِتَابهِ إليهِ.

البَابُ الشَّالِتُ: فِي ذِكْرِ إِرْسَالِهِ إلىٰ كِسْرَىٰ وَكِتَابِهِ إليهِ.

البَابُ الرَّابِ عُ: في ذِكْرِ إِرْسَالهِ إِلَىٰ النَّجَاشِي وَكِتَابِهِ إليهِ /.

البَابُ الخَامِسُ: في إِرْسَالُهِ إِلَىٰ الْحَارِثِ بِنِ أَبِي شِمْرِ الغَسَّانِ وَكِتَابِهِ إليهِ.

البَابُ السَّاحِدُ في إرْسَالهِ إلىٰ هَوْذَةَ بن عَلِيِّ الحَنَفِيِّ وَكِتَابِهِ إليهِ.

البَابُ السَّابِعُ: في إرْسَالِهِ إلىٰ جَبَلَةً بنِ الأَيْهَم وَكِتَابِهِ إليهِ.

البَابُ الشَّامِئُ: فِي ذِكْرِ إِرْسَالِهِ إِلَىٰ ذِي الكِلاَع.

البَابُ التَّاسِعُ: في كِتَابِهِ إلىٰ فَرْوَةَ الجُذَامِيِّ.

البَابُ العَاشِرُ: في كِتَابِهِ إلىٰ جَيْفَر وَعَبْدِ ابْنِي الجُلَنْدِيِّ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في إِرْسَالِهِ إِلَىٰ المُنْذِرِ.

البَابُ الثَّانِي عَشَـرَ: في ذِكْرِ كِتَابِهِ إِلَىٰ مُلُوكِ حِمْيَرَ.

\* \* \*

## أَبْوَابُ ذِكْرِ الوُفُودِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

البَابُ الأَوَّلُ: في ذِكْرِ وَفْدِ سَعْدِ بنِ بَكْرٍ. البَابُ الثَّانِي: في ذِكْرِ وَفْدِ مُزَيْنَةَ عَلَيْهِ.

[۱۱پ]

البَابُ الشَّالِثُ فَوْ وَفْدِ فَزَارَةً.

البَابُ الرَّابِ عُ: في ذِكْرِ وَفْدِ تُجَيْبِ.

البَابُ الخَامِسُ: في ذِكْرِ وَفْدِ سَعْدِ هُذَيْم، وَهُمْ أَهْلُ اليَمَنِ.

البَابُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ وَفْدِ مُحَارِبِ.

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْرِ وَفْدِ بَجِيْلَةَ. ١٥ م

البَابُ الشَّامِ نُ: في ذِكْرِ وَفْدِ نَهْدٍ.

البَابُ التَّاسِعُ: في ذِكْر وَفْدِ عَامِر بن صَعْصَعَة.

البَابُ العَاشِدُ: فِي ذِكْرِ وَفْلِهِ عَبْدِالقَيْس.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في ذِكْر وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ.

\* \* \*

## أَبْوَابُ مَا جَرَىٰ بَعْدَ رُجُوعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي اسْتِغْفَارِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيَّ لأَهْلِ البَقِيعِ المُ

البَابُ الشَّانِي: فِي تَأْمِيرِهِ أُسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ.

البَابُ الثَّالِثُ: في مَجِيءِ الخَبَرِ بِظُهُورِ مُسَيْلِمَةَ.

البَابُ الرَّابِعُ: في ظُهُورِ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ.

[١١٢] البَابُ الخَامِسُ: في ظُهُورِ طُلَيْحَةَ بن خُوَيْلِدٍ/.

#### أَبْوَابُ مَرَضِهِ وَوَفَاتِهِ عَلَيْهُ

البَابُ الأَوَّلُ: فِي أَنَّهُ عَلَيْكَ الْمُ سُمَّ.

البَابُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللَّهِ عَقْرِيبٍ أَجَلِهِ لَهُ.

البَابُ الشَّالِكِ الشَّالِكِ فَي عَرْضِهِ القُرْآنَ عَلَىٰ جِبْرِيلَ قَبْلَ وَفَاتِهِ.

البَابُ الرَّابِ عُ: في ذِكْرِ ابْتِدَاءِ الْمَرَضِ بِهِ عَيْلِيَّةً.

البَابُ الخَامِسُ: فِي سُؤَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُمَرِّضَهُ.

البَابُ السَّاحِينُ: فِي أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فِي مَرَضِهِ.

البَابُ السَّابِعُ: في اشْتِدَادِ الوَجَعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

البَابُ الشَّامِ نُ: فِي أَمْرِهِ أَنْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لِتَقْوَىٰ نَفْسُهُ فَيَعْهَدَ.

البَابُ التَّاسِعُ: فِيمَا رُويَ أَنَّهُ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ عَلَيْكِيَّ.

البَابُ العَاشِ رُ: فِي مُدَّةِ مَرَضِهِ، وَأَمْرِهِ أَبا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: فِي كَوْنِهِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا لأَبِي بَكْرِ ثُمَّ لَم يَكْتُب.

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: في إخراجِهِ شَيئًا مِنْ الْمَالِ كَانَ عِنْدُهُ.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ عِتْقِهِ عَبِيدَهُ عِنْدَ المَوْتِ.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي إعْلاَمِهِ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ بِمَوْتهِ (١).

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: في اسْتِعْمَالِ السِّوَاكِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

<sup>(</sup>١) وقع في هذا الموضع في الكتاب إلى نهاية هذه المجموعة تقديم وتأخير، واتبعت ما جاء في نسخة أحمد الثالث، وبما سيأتي في داخل الكتاب.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في إعْلاَمهِ النَّاسَ أَنَّهُ خُيِّر بَيْنَ البَقَاءِ وَالمَوْتِ.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: في جَمْعِهِ أَصْحَابَهُ وإيْصَائِهم.

البَابُ الشَّامِنَ عَشَرَ: في وَصِيَّتِهِ بالصَّلاَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: في بَيَانِ أَنَّهُ أَوْصَىٰ بشَيءٍ مِنَ الدُّنْيَا.

البَابُ العِشْرُونَ: فِي تَحْذِيرِهِ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِداً.

البَابُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ: فِي تَرَدُّدِ جِبْرِيلَ إليهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِرِسَالةٍ مِنَ اللهِ تَبْلُ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِرِسَالةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ عَيْظِيًّ.

البَابُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ مُعَاتَبَتِهِ نَفْسَهُ عَلَىٰ كَرَاهَةِ المَوْتِ.

البَابُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ: في صِفَةِ خُرُوجِ رُوْحِهِ الطَّاهِرَةِ.

[١٢ب] البَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي صِفَةِ الثِّيَابِ الَّتِي تُوفِّي فِيهَا /

البَابُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ وَقْتِ مَوْتِهِ.

البَابُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: فِي أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي مَوْتِ رَسُولِ اللهِ.

البَابُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ سِنِّه عَيْكِيْدٍ.

البَابُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْر مَا خَلَّفَهُ وَحُكْمِهِ.

البَابُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ غَسْلِهِ عَيْكِيدٍ.

البَابُ الشَّلِاتُ سُونَ: في ذِكْرِ كَفَنِهِ عَلَيْهِ.

البَابُ الحَادِي وَالثَّلاَّتُ ونَ: فِي ذِكْرِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلاَةِ الجَنازَةِ.

البَابُ الثَّانِي وَالثَّلاَثُونَ: فِي ذِكْرِ مَوْضِع قَبْرِهِ.

البَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلاَثُونَ: في ذِكْر لَحْدِهِ.

البَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلاَثُ وَنَ فَي ذِكْرِ مَا تُرِكَ فِي قَبْرِهِ.

البَابُ الخَامِسُ وَالثَّلاَّئُـونَ: في ذِكْرِ وَقْتِ دَفْنِهِ.

البَابُ السَّادِسُ وَالثَّلاَّتُ ونَ: فِي ذِكْرِ الَّذِينَ نَزَلُوا فِي قَبْرِهِ.

البَابُ السَّابِعُ وَالثَّلاَّتُ وَنَ: فِي صِفَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ وَصَاحِبَيْهِ.

البَابُ الثَّامِنُ وَالثَّلاَّتُكونَ: فِي فَضْل زِيَارَةِ قَبْرِهِ.

البَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلاَّتُ ونَ: فِي ذِكْرِ الْاسْتِسْقَاءِ بِقَبْرِهِ.

البَابُ الأَرْبَعُ وَنَ: فِي ذِكْرِ نَدْبِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ.

البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ: فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ.

البَابُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُ ونَ: فِي تَبْلِيغِ المَلاَئِكَةِ إليهِ الصَّلاةَ وَالتَّسْلِيمَ.

البَابُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ ! فِي بُلُوغ سَلاَّم أُمَّتِهِ إليهِ وَرَدِّه عَلَىٰ مَنْ يُسَلِّم عَلَيْهِ.

البَابُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُ ونَ: فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ.

البَابُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي ذَمِّ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

البَابُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ: في ذِكْرِ مَا سُمِعَ مِنَ التَّعْزِيةِ بِرَسُولِ اللهِ مِنَ الهَوَاتِفِ.

البَابُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي أَنَّهُ لاَ يُبْلَىٰ عِيَّا اللَّهِ.

البَابُ الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي عَرْضِ أَعْمَالِ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ. البَابُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي رُؤْيَتِهِ فِي الْمَنَامِ عَلَيْهِ. البَابُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي رُؤْيَتِهِ فِي الْمَنَامِ عَلَيْهِ.

#### أَبْوَابُ بَعْثِهِ وَحَشْرِهِ وَمَا يَجْرِي لَهُ /

[۱۳]

البَابُ الأَوَّلُ: فِي أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

البَابُ الشَّانِ مَرْيمَ مَعَ نَبِيِّنا عَيْكِيٍّ.

البَابُ الثَّالِتُ فِي كَيْفِيَّةِ حَشْرِهِ عَيْلِيَّةً.

البَابُ الرَّابِ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ] صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ (١).

البَابُ الخَامِسِ فِي أَنَّهُ أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ القِيَامةِ.

البَابُ السَّادِسُ: في ذِكْرِ حَوْضِهِ عَلَيْكَةً.

البَابُ السَّابِعُ: في ذِكْرِ شَفَاعَتِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

البَابُ الثَّامِ نُ: في ذِكْرِ المَقَامِ المَحْمُودِ.

البَابُ التَّاسِعُ: في تَخْلِيصِهِ المُؤْمِنِينَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ.

البَابُ العَاشِرُ: فِي أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجنَّةَ.

البَابُ الحَادِي عَشَرَ: فِي فَضْل أُمَّتِهِ عَلَيْكَةً.

البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: في ذِكْر عُلُوٍّ مَنْزِلَتِهِ عَلَىٰ الخَلْقِ في الجنَّةِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من نسخة أحمد الثالث، وبما سيأتي في ثنايا الكتاب.



#### البَابُ الأَوَّلُ

### فِي ذِكْرِ التَّنْوِيهِ بِذِكْرِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

أخْبَرَنا أبو القاسِم هِبَةُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحُصَيْنِ، قالَ: أَخْبَرَنا أَبُو عَلِيِّ الحَسَنُ ابنُ عَلِيِّ بْنِ المُذُهِب، قالَ: أَخْبَرَنا أَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ حَمْدَانَ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل، قَالَ: حَدَّثني أبي، قالَ: حَدَّثنا عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل، قَالَ: حَدَّثني أبي، قالَ: حَدَّثنا عَبْدُالرَّ حْمَن بنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ عَبْدُالرَّ حْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَبْدِالأَعْلَىٰ بْنِ هِلَالٍ السُّلَحِيِّ، عَنْ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ:
 الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَبْدِالأَعْلَىٰ بْنِ هِلَالٍ السُّلَحِيِّ، عَنْ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنِّي عَبْدُ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ (١).

(١) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٧٩، وفي السنة لعبدالله ٢/ ٣٩٨ عن عبدالرحمن ابن مهدى به، ورواه من طريقه: أبو نعيم في دلائل النبوة (١٠).

ورواه أبن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٤٨، والبخاري في التاريخ الأوسط ١/٣١، وفي التاريخ الكبير ٦/ ٢٨، وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ١٣٦، والطبري في التفسير ٢/ ١٨ ، وابن أبي حاتم في التفسير ١/ ٢٣٦، وابن حبان في الصحيح ١٤/ ١٣٣، وأبو بكر الأجري في الشريعة ٣/ ١٨، ١٥ ، والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٥٢ وفي مسند الشاميين ٢/ ١٣٠، والخطابي في غريب الحديث ٢/ ١٥، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٩)، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ١٥، وفي دلائل النبوة ١/ ١٠، بإسنادهم إلى معاوية بن صالح به. ورواه أحمد في المسند ١/ ٥١، وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٢٦١)، وابن أبي عاصم في السنة ١/ ١٧٩، والبزار في المسند ١/ ١٣٥، والطبري في التفسير ٢/ ٧٠، و دعلج بن أحمد في مسند المقلين كما في جامع الآثار لابن ناصر الدين التفسير ٢/ ٧٠، و دعلج بن أحمد في مسند المقلين كما في جامع الآثار لابن ناصر الدين المسند ١/ ٥٠٠، و دعلج بن أحمد في مسند المقلين كما في جامع الآثار لابن ناصر الدين

التفسير ٢/ ٥٧٣، ودعلج بن أحمد في مسند المقلين كما في جامع الآثار لابن ناصر الدين ١/ ٤٥٦، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٥٣، وفي مسند الشاميين ٢/ ٣٤٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٥٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٨٩، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ٨٣، وأبو عبدالله التميمي في تلقيح العقول في فضائل الرسول (١٤٠) بإسنادهم إلى سعيد بن سويد عن العرباض به، قلت: وهو ضعيف أيضا، فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف في الحديث، وقد أخطأ فيه بحذف التابعي، وهو عبدالأعلىٰ بين سعيد وبين العرباض.

وسيأتي مزيداً من تخريج هذا الحديث في الباب الثالث

وقال ابن كِثير في البداية والنهاية ٣/ ٥٣٤: (إسناده جيد).

قوله: (لَمُنْجَدِل)، أي: ملقىٰ علىٰ الجدالة، وهي الأرض، أي: كان بعدُ تراباً لم يُصَوَّر ولم يخلق ولم يُنفخ فيه الروح بعد.

وقال أبو نعيم في دلائل النبوة ونقله عنه ابن ناصر الدين في جامع الآثار ١/ ٤٦٣ : (في هذا =

- ٢- قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُدُيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ، قَالَ:
  - قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَىٰ كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: وآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ (١).
- ٣- أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بِنُ نَاصِرٍ، عَنْ أَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ قَيْدَاسٍ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بِنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْل بْنِ مَيْسَرَة، مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْل بْنِ مَيْسَرَة، مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْل بْنِ مَيْسَرَة،
- =الحديث الفضيلة لرسول الله عَلَيْ لما أوجب الله له النبوة قبل تمام خلق آدم، ويحتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكته ما سبق في علمه وقضائه من بعثه له عَلَيْ في آخر الزمان).
- (۱) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٢٠٢/ ٢٠٢، وفي السنة لعبدالله ٢/ ٣٩٨ عن عبدالرحمن ابن مهدي به.
- ورواه إسحاق بن راهويه كما في مسائل حرب ٣/ ١٦٤، ويحيى بن معين في حديثه (رواية أبي منصور الشيباني) (٢٣)، والترمذي في العلل الكبير (٦٨٣)، وابن أبي عاصم في السنة ١/ ١٧٩، والفريابي في كتاب القدر (١٧)، وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة ٣/ ١٤٠٥ والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٣٥٣ بإسنادهم إلىٰ عبدالرحمن بن مهدي به.
- ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٠، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣٧٤، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ١/ ٥٥٣، والفريابي في كتاب القدر (١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٣١، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٢٩، والآجري في الشريعة ٣/ ١٢٩، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠ / ٣٥٣، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦١٢، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٢٩ بإسنادهم إلىٰ بديل بن ميسرة به.
- ورواه أحمد في المسند ٢٧/ ١٧٦، والفريابي في كتاب القدر (١٥)، وأبو طاهر المُخَلِّص في المُخَلِّص في المُخَلِّصيات ١/ ١٥٦، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص ٣٨٣بإسنادهم إلىٰ عبدالله بن شقيق به.
- وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٨٤: (هذا حديث صالح السند، ولم يخرِّجوه في الكتب السنة)، وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٥٣٤: (إسناده جيد).
- والمراد بالحديث: أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده، وقبل نفخ الروح فيه.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَىٰ كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ / قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ، واسْتَوَىٰ إلى السَّمَاء، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ، وخَلَقَ العَرْشَ، كَتَبَ عَلَىٰ سَاقِ العَرْشِ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ خَاتَمُ الأَنْبِيَاء، وخَلَقَ اللهُ تَعَالَىٰ الجَنَّةَ الَّتِي أَسْكَنَهَا آدَمَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ خَاتَمُ الأَنْبِيَاء، وخَلَقَ اللهُ تَعَالَىٰ الجَنَّةَ الَّتِي أَسْكَنَهَا آدَمَ وَحَوَّاءَ، فَكَتَبَ اسْمِي عَلَىٰ الأَبْوَابِ، والأَوْرَاقِ، والقِبَابِ، والخِيام، وآدمُ بَيْنَ وَحَوَّاءَ، فَكَتَبَ اسْمِي عَلَىٰ الأَبْوَابِ، والأَوْرَاقِ، والقِبَابِ، والخِيام، وآدمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ، فَلَمَّا أَحْيَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ نَظَرَ إلىٰ العَرْشِ فَرَأَىٰ اسْمِي، فأَخْبَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِكَ، فَلَمَّا غَرَّهُمَا الشَيْطَانُ تَابَا، واسْتَشْفَعَا باسْمِي إليه (۱).

2- أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ سَعْدُ الْخَيْرِ بِنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ الأَصْفَهَانِیُّ، مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِاللهِ الأَصْفَهَانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ رِشْدِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ رِشْدِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَحْمَدُ بِنُ الْحَمَّدِ الْفِهْ رِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عُمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: عَبْدُاللهِ بِنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمَّا أَصَابَ آدمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الخَطِيْئَةَ، رَفَعَ رَأْسَهُ فَقال: يا رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إلاَّ غَفَرْتَ لِي، فَأَوْحَىٰ إليه: وَمَا مُحَمَّدُ، وَمَنْ مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّكُ لَمَا أَتْمَمْتَ خَلْقِي رَفَعْتُ رَأْسِي إلىٰ عَرْشِكَ، فإذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ لا إلهَ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّه أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ، إذ قَرَنْتَ اسْمَهُ مع اسْمِكَ، اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّه أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيكَ، إذ قَرَنْتَ اسْمَهُ مع اسْمِكَ،

(۱) إسناده ضعيف، فيه محمد بن صالح، وهو مجهول لا يعرف، وقد تفرد بالحديث، فهو منكر لا يصح، رواه أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز في الجزء الرابع من حديثه (۷) عن محمد بن سنان العوقي به.

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢/ ١٥٠ ونسبه إلى ابن بشران، وذكر ان ابن الجوزي رواه من طريقه في (الوفا بفضائل المصطفى)، فقال: حدثنا أبو جعفر محمد ابن عمرو، حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح، حدثنا محمد بن صالح، حدثنا محمد بن سنان العوفي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن يزيد بن ميسرة، عن عبدالله بن سفيان، عن ميسرة به.

[۱۳]

## فَقَالَ: نَعَمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَهُو آخِرُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَلَوْلاهُ مَا خَلَقْتُكَ(١).

وَقَدْ رَوَىٰ أَبو بَكْرِ بِنُ أَبِي الدُّنيَا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: اخْتَصَمَ وَلَدُ آدَمَ: أَيُّ الخَلْقِ أَكْرُمُ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: آدَمُ، خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِينَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلاَئِكَتَهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ الْمَلاَئِكَةُ اللَّذِينَ لَم يَعْصُوا اللهَ عَنَّ وَجَلَّ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لآدَمَ، فَقَالَ آدَمُ: لَمَّا نُفِخَ فِيَّ الرُّوحُ لَم تَبْلُغْ قَدَمِيَ، عَنَى اسْتَوَيْتُ جَالِسًا، فَبَرَقَ لِي العَرْشُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَذَاكَ أَكْرِمُ الخَلْقِ عَلَىٰ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٢).

- ٥- أَنْبَأَنا أَبُو القَاسِمِ يَحْيَىٰ بِنُ ثَابِتِ بِنِ بُنْدَارٍ، قِالَ: أَخْبَرَنا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو حَفْصٍ عُمَرُ الْحَسَنِ عِلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ قَشِيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو حَفْصٍ عُمَرُ الحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحَسَنِ بِنِ قَشِيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ البَّهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ النَّ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُسْلِمِ بِنِ قَتَيْبَة، مُحَمَّدِ بِنِ بُكُيْرٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ مُسْلِمِ بِنِ قَتَيْبَة، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ مُسْلِمٍ بِنِ عَبْدِ المُنْعِم، عَنْ أَبِيه:
- (۱) إسناده متروك، تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متروك الحديث، ومنهم من اتهمه، وعبدالله بن أسلم الفهري لا يعرف، وكذا عبدالله بن إسماعيل المدني، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة كما في فتاوئ شيخ الإسلام ٢/ ١٥٠ عن سليمان بن أحمد الطبراني به. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ٦/ ٣١٣، وفي المعجم الصغير ٢/ ١٨٢ بإسناده إلى أحمد بن سعيد المدني الفهري به.
- ورواه الآجري في الشريعة ٣/ ١٤١٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٢ بإسناده إلى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم به، ورواه من طريق الحاكم: البيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٤٨٨، وقال : (تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، من هذا الوجه عنه، وهو ضعيف)، وقال الذهبي: (موضوع).
- (٢) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإشراف في منازل الأشراف (٢٣)، قال: (حدَّ ثني محمد بن صالح، حدَّ ثني عون بن كهمس، عن أبي الأسود الطفاوي وكان ثقة عن سعيد بن جبير قال: فذكره)، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣٨٦، وابو الأسود الطفاوي لا يعرف حاله، وجاء ذكره في كتاب الكني لابن منده ص ٨٠.

عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: أَوْحَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ إلىٰ آدَمَ: أَنَا اللهُ ذُو بَكَّةَ (')، أَهْلُهَا خِيرَتِي، وَرُوَّا رُهَا وَفْدِي، وَفِي كَنْفِي، أُعْمِرُهُ بِأَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ، يَأْتُونَهُ أَفْوَاجًا شُعْقًا غُبْرًا، يَعِجُّونَ بِالتَّكْبِيرِ عَجِيجًا، وَيَرُجُّونَ بِالتَّلْبِيةِ رَجِيجًا، وَيَثُجُونَ اللَّبُكَاءَ ثَجَّا، فَمَنِ اعْتَمَدَهُ لا يُرِيدُ غَيْرَهُ، فَقَدْ ذَارَنِي، وَضَافَنِي، وَوَفَدَ إِلَيَّ، وَنَا لَلُكَاءَ ثَجَّا، فَمَنِ اعْتَمَدَهُ لا يُرِيدُ غَيْرَهُ، فَقَدْ ذَارَنِي، وَضَافَنِي، وَوَفَدَ إِلَيَّ، وَنَذَلَ بِي، وَحُقَّ لِي أَنْ أَتْحِفَهُ بِكَرَامَتِي، أَجْعَلُ ذَلِكَ الْبَيْتَ، وَذِكْرَهُ وَشَرَفَهُ، وَنَذَلَ بِي، وَحُقَّ لِي أَنْ أَتْحِفَهُ بِكَرَامَتِي، أَجْعَلُ ذَلِكَ الْبَيْتَ، وَذِكْرَهُ وَشَرَفَهُ، وَنَذَلَ بِي، وَحُقَّ لِي أَنْ أَتْحِفَهُ بِكَرَامَتِي، أَجْعَلُ ذَلِكَ الْبيْتَ، وَذِكْرَهُ وَشَرَفَهُ، وَأَرْبِيهِ عِلَى يَدُيهِ عِمَارَتَهُ، وَأَنْبِطُ لَهُ سِقَايَتَهُ، وَأُرِيهِ حِلَّهُ وَحَرَمَهُ، أَرْفَعُ لَهُ قَوَاعِدَهُ، وَأَقْضِي عَلَىٰ يَدَيْهِ عِمَارَتَهُ، وَأَنْبِطُ لَهُ سِقَايَتَهُ، وَأُرِيهِ حِلَّهُ وَحَرَمَهُ، وَأَعْلَمُهُ مَشَاعِرَهُ، وَأَعْمُ لَهُ عَمَارَتَهُ وَأُولِكَ اللهُ عَمَارَتَهُ وَلَا يَعْ مِنْ وَلَدِكَ، يُقَالُ لَهُ: إِيلَا مُعَالُهُ مَنْ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ فَيْ لِينَ إِلَى لَيْ وَوَلَاتِهِ، وَحُجَّابِهِ، وَسُقَاتِهِ، فمن سَأَلُ عَنِي يَوْمَئِذٍ، فَأَنَا مَعَ الشُّعْثِ الْغُبْرِ الْمُوفِينَ بِنُذُورِهِمْ، الْمُقْبِلِينَ إِلَىٰ رَبِهِمْ ('').

[111]

\* \* \*

وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَوْحَىٰ اللهُ إلىٰ عِيْسَىٰ: لَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدمَ، ولَقَدْ خَلَقْتُ العَرْشَ فَاضْطَرَب، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَسَكَنَ.

وسَيأْتي هَذَا الحَدِيثُ بإسْنَادهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ (٣).

(١) ذو بكة، أي صاحب مكة، وبكة اسم من أسماء مكة، يقال: سمت كذلك لأن الناس يتباكون فيها، أي يز دحمون ويقال: أنها تبك أي تدق أعناق الجبابرة والمتكرين.

(٢) إسناده متروك، فيه عبدالمنعم بن إدريس وهو متهم بالكذب، كما في لسان الميزان ٥/ ٢٧٩، وولده عبدالرحمن لم أجد له ترجمة، ويبدو أن في الإسناد سقطا، لأن ابن قتيبة وهو المتوفى سنة (٢٧٦) لا يتصور أن يروي عن عبدالرحمن فهو من طبقة تابعي التابعين، رواه ابن قتيبة في كتاب أعلام النبوة (٩أ) مخطوط، عن عبدالرحمن بن عبد المنعم به، وهذا يدل علىٰ أن السقط من كتاب ابن قتيبة نفسه.

ورواه أبو بكر الدينوري في المجالسة ٤/ ١٢٤، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٤٤٧ بإسنادهما إلى عبدالمنعم بن إدريس به.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٢٥ ما بإسناده إلى أبي بكر الدينوري به.

(٣) سيأتي برقم (٥٣) وإسناده متروك لا يصح.

## البَابُ الثَّانِي فِي ذِكْرِ الطِّينةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مُحَمَّدٌ عَلِيًّ

أَنْبَأَنَا يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَنَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّقُورِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ المُخَلِّصُ، مُحَمَّدِ بنِ النَّقُورِ، قَالَ: حَبْدُاللهِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ البَنْ عَبْدِاللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِاللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ البَنْ عَبْدِاللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِاللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ البَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بنُ جَعْفَرِ بنِ عَبْدِاللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبْاسُ السَّرِيُّ بن عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَمْرِهِ اللهَ الثَّرْ عَنْ اللهِ عَنْ مَانَ البَلْخِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَمْرِهِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ:
 الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ (١)، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخْلُقَ مُحَمَّداً عَيْكَ أَمَرَ

(۱) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٨٩: (هو: كعب بن ماتع الحميري، اليماني، العلامة، الحبر، الذي كان يهوديا، فأسلم بعد وفاة النبي على وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد على منه فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية، ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام، متين الديانة، من نبلاء العلماء، حدث عن: عمر، وصهيب، وغير واحد...).

وشارك كعب في الجهاد مع الصحابة في بلاد الشام، واستقربها وتُوفِّي بحمص سنة (٣٢) في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهو ذاهب للغزو، وكان قد ناهز المائة، روى له أصحاب السنن، واستشهد به البخاري.

فائدة: ذكره أبومحمد بن قتيبة في كتابه إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث ص ١٤٥: (وقال أبو عبيد في حديث ذكر فيه كعبًا الحبر، فقال: هو كعب الحِبْر -بكسر الحاء- مضاف إلى الحِبْر الذي يُكتب به، هذا قول أبي عبيد.

قال أبو محمد: ولست أدري لِمَ اختار أبو عبيد نسبة كعب إلى الحِبْر الذي يُكتب به على وصفه بالعلْم ، وهو لا يرويه عن أحد، فإن كان ذلك لأنه سمع قوماً يقولون: كعب الحِبْر-بكسر الحاء- فإن العرب تقول للعَالِم: حَبْرٌ، وحِبْر- بفتح الحاء وكسرها- وهذا محكيٌ عنهم معروف فيما جاء على: (فَعْل) و (فِعْل) ، مثل: رَطْل و رِطْل، وجَسْر وجِسْر، وثوب شَف وشِف.

والدليل على أنه ليس منسوباً إلى الحِبْر الذي يكتب به، أن الأكثر على ألسنة الناس وأصحاب الحديث في ذكره: كعب الأحبار، والأحبار: العلماء، كأنه قيل: عالِم العلماء،

جِبْرِيلَ، فَأَتَّاهُ بِالقَبْضَةِ البَيْضَاءِ الَّتِي هِيَ مَوْضِعُ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيمِ('')، ثُمَّ غُمِسَتْ فِي أَنْهَارِ الجَنَّةِ، وَطِيفَ بِهَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، فَعَرَفَتِ المَلاَئِكَةُ مُحَمَّداً عَلَيْ وَفَضْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ آدَمَ، ثُمَّ كَانَ نُورُ مُحَمَّدٍ فَعَرَفَتِ المَلاَئِكَةُ مُحَمَّداً عَلَيْ وَفَضْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ آدَمَ، ثُمَّ كَانَ نُورُ مُحَمَّدٍ فَعَرَفَتِ المَلاَئِكَةُ مُحَمَّداً عَلَيْ وَفَضْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ آدَمَ، ثُمَّ كَانَ نُورُ مُحَمَّدٍ عَلَى فَعُرَفَ جَبْهَةِ آدَمَ ('')، وقِيلَ لَهُ: يَا آدَمُ هَذَا سَيِّدُ وَلَدِكَ مِنَ المُرْسَلِينَ.

فَلَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ بِشِيتِ انْتَقَلَ النُّورُ عَنْ آدَمَ إلىٰ حَوَّاءَ، وَكَانَتْ تَلِدُ فِي كُلِّ بَطْنٍ وَلَدَيْنِ إلاَّ شَيْتًا، فَإِنَّها وَلَدَتْهُ وَحْدَهُ، كَرَامةً لِمُحَمَّدٍ عَيْكُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إلىٰ أَنْ وُلِدَ عَيْكَ (٣).

٧- أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُوحِّدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بَكْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ خَلَفُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بَكْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ خَلَفُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بَكُرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ خَلَفُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الوَضَّاحِ، وَمَحْبُوبُ بِنُ النِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ الحَسَنِ بِنِ الوَضَّاحِ، وَمَحْبُوبُ بِنُ عَاصِمٍ، يَعْقُ وبَ بِنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، يَعْقُ وبَ بِنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ كُنْتَ وَآدَمُ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي صُلْبِهِ، وَأُهْبِطَ إِلَىٰ الأَرْضِ وَأَنَا فِي صُلْبِهِ، وَرَكِبْتُ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ، وَقُذِفْتُ فِي النَّارِ

أو واحد العلماء، أو صاحب العلماء، هذا وما أشبهه).

<sup>(</sup>١) قوله: (التسنيم) ماء في الجنة، سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصور، وجاء ذكره في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الغرة: البياض في الجبهة.

<sup>(</sup>٣) إسناده متروك، والحديث موضوع، فيه أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني، وهو متروك الحديث، روئ له أصحاب السنن إلا النسائي، وفيه السري بن عثمان البلخي، وفي كتاب شرف المصطفىٰ: (البجلي) وهو مجهول لا يعرف، رواه أبو سعد عبدالملك بن محمد النيسابوري الخركوشي في شرف المصطفىٰ ٥/ ٢٩٤ بإسناده إلىٰ الترقفي به. وعزاه ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٩/ ٢٧١ إلىٰ كتاب الوفا.

فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَلْتَقِ لِي أَبَوَانِ قَطُّ عَلَىٰ سِفَاحٍ (')، لَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي مِنَ الأَصْلابِ الطَّاهِرَةِ إِلَىٰ الأَرْحَامِ النَّقِيَّةِ مُهَذَّبًا، لَا يَتَشَعَّبُ شِعْبَانِ إِلاَّ كُنْتُ فِي الأَصْلابِ الطَّاهِرَةِ إِلَىٰ الأَرْحَامِ النَّقِيَّةِ مُهَذَّبًا، لَا يَتَشَعَّبُ شِعْبَانِ إِلاَّ كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا، فَأَخَذَ اللهُ لِيَ بِالنَّبُوَّةِ مِيثَاقِي، وَفِي التَّوْرَاةِ بَشَّرَ بِي، وَفِي الإِنْجِيلِ شَهَرَ السَّمَاءُ لِرُؤْيَتِي ('').
اسْمِي، يُشْرِقُ الأَرْضُ لِوَجْهِي، وَالسَّمَاءُ لِرُؤْيَتِي ('').

أَخْبَرَنَا ابنُ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبِ بْنُ غَيْلانَ/، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ [١٤] الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَر الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمُّ أَبِي زَحْرُ بْنُ حِصْنٍ، عَنْ جَدِّهِ حُمَيْدِ بْنِ مُنْهِبٍ، ابْنِ مُنْهِبٍ، قَالَ: قَالَ خُرَيْمُ بْنُ أَوْسِ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْتَدِحَكَ، فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَا يَفْضِضُ اللهُ فَاكَ<sup>٣)</sup>، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

#### مُسْتَوْدَع حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ (٤)

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي

- (١) قوله: (سفاح) -بكسر المهملة، وتخفيف الفاء أي الزنا.
- (٢) إسناده متروك، والحديث موضوع، قال المصنف في كتاب الموضوعات ١/ ٢٨١: (هذا حديث موضوع قد وضعه بعض القصاص، وهناد لا يوثق به ولعله من وضع شيخه أو من شيخ شيخه)، رواه المصنف في كتاب الموضوعات عن أبي الحسن الموحد به.

ورواه ابن أبي عمر العدني في المسند كما في المطالب العالية ١٩٥/ ١٩٥ بإسناده إلى عثمان ابن الضحاك عن ابن عباس به، ورواه من طريقه: الآجري في الشريعة ٣/ ١٤١٩، وإسناده لا يصح أيضا، في إسناده مجاهيل لا يعرفون.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٠٨ بإسناده إلىٰ عطاء ومجاهد عن ابن عباس، وقال عقبه: (هذا حديث غريب جدا).

ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٣٧١ وقال: (بل منكر جدا). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٣٣٢ إلىٰ ابن مردويه في التفسير.

- (٣) أي لا يسقط الله أسنانك.
- (٤) قوله: (من قبلها) أي قبل الدنيا، أو قبل النبوة، أو الولادة. وقوله: (في ظلال) أي في ظلال الجنة.=

ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَ سِرٌ بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكُبُ السَّفِينَ وَقَدْ وَرَدْتَ نَارَ الخَلِيلِ مُكْتَتِما تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَىٰ رَحِم تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَىٰ رَحِم حَتَّىٰ احْتَوَىٰ بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ مِنْ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَيَعْنَ فَي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي فَي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي

أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلا عَلَى قُلْ الْمُضَافَةُ وَلا عَلَى قُلْ الْمُخَمِّ الْمُضْغَةُ وَلا عَلَى قُلْ (۱) أَلْجَمَ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْغَسِرَقُ (۱) تَجُولُ فِيهَا وَلَسْتَ تَحْتَرِقُ إِذَا مَضَىٰ عَالَمٌ بَدَا طَبَسَقُ (۲) فِي عَلْيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ (۳) فِي عَلْيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ (۳) وَضَاءَتْ بِنُودِ وَ الْأَفْقُ (۵) وَضَاءَتْ بِنُودِ وَ الْأَفْقُ (۵) النُّورِ وَسُبُل الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ (۵) النُّورِ وَسُبُل الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ (۵)

= وقوله: (وفي مستودع): هو الموضع الذي كان آدم وحواء يخصفان عليهما من الورق، أي يضمان بعضه إلى بعض يتستران به، ثم هبطت إلى الدنيا في صلب آدم، وأنت لا بشر ولا مضغة.

(١) قوله: (تركب السفين) السفين جمع سفينة، يعني في صلب نوح. وقوله: (نسرا) هو: اسم للصنم التي اتخذه قوم نوح آلهة من دون الله.

(٢) قوله: (من صالب) أي من صلب، وهو قليل الاستعمال. وقوله: (طبق): أي إذا مضى قرن بدا قرن، وقيل للقرن طبق لأنه طبق الأرض.

(٣) قوله: (المهيمن) أي الشاهد. وقوله: (خندف) -بكسر الخاء المعجمة، وسكون النون، وكسر الدال المهملة - في الأصل

مشية كالهرولة، ثم سمى به ليلى امرأة الياس بن مضر أم عرب الحجاز. وقوله: (النطق) - بضم النون والطاء - جمع نطاق، وهو ما يشد به الوسط ومنه المنطقة،أي أنت أوسط قومك نسبا، وجعله في علياء وجعلهم تحته نطاقاً.

(٤) قوله: (وضاءت): لغة في أضاءت.

(٥) إسناده ضعيف، فيه أبو المفرج زحر بن حصن الطائي ولم يوثقه أحد، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٦٩: (لا يعرف)

رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ١/ ٢٨٢ عن أبي البختري عبدالله بن محمد بن شاكر به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٣/ ٣٧١.

ورواه أبو السكن زكريا بن يحيى الطائي في الجزء المنسوب اليه المشهور كما في البداية والنهاية "٢ ٣٦٩عن عم أبيه زحر بن حصن به، ورواه من طريقه: الطبراني في المعجم الكبير ٢ ٢ ٢، وابن منده في معرفة الصحابة ٢ / ٥٢٠، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٦٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢ / ٩٠٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٥ / ٢٦٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٠٩، وابن الأثير في أسد الغابة ٢ / ١٦٥، وأبو بكر بن خلفون في المعلم بشيوخ البخاري ومسلم ص ١٨٥.

### البَاثِ الثَّالِثُ

# فِي دُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بإيْجَادِ مُحَمَّدٍ عَيَا اللَّهُ رَسُولاً

لَمَّا بَنَىٰ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الكَعْبَةَ دَعَا لأَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالَ: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩]، قَالَ السُّدِّيُّ عَنْ أَشْيَاخِهِ: هُوَ مُحَمَّدٌ عَيَالِيْهِ(١).

9- أَخْبَرَنَا ابنُ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا ابنُ المُذْهِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الحُمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيًّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيًّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، عَنْ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنِّي عَبْدُ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنبَّكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّنَ يَرَيْنَ (٢).

\*\*\*

ورَوَاهُ لَيْتُ، عَنْ مُعَاوِيةَ، فَقَالَ: وَإِنَّ أُمَّـهُ رَأْتُ حِينَ وَضَعَتْهُ نُوراً أَضَاءَتْ مِنْهُ http://almajles.gov.bh
قُصُورُ الشَّامِ".

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطبري في التفسير ٢/ ٥٧٥ بإسناده إلىٰ إسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير به من قوله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٧٩، وفي السنة لعبدالله ٢/ ٣٩٨ عن عبدالرحمن ابن مهدي به، وقد تقدم الحديث بهذا الإسناد في الباب الأول. قوله: (لمُنْجَدِل)، أي: ملقى على الجدالة، وهي الأرض، أي: كان بعدُ تراباً لم يُصَوَّر ولم يخلق ولم يُنْفخ فيه الروح بعد.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٨٢ بإسناده إلى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح به، وإسناده صحيح.=

# البَابُ الرَّابعُ فِي بَيَانِ ذِكْرِه ﷺ فِي التَّوْرَاةِ والإِنْجِيل، وَذَكْر أُمَّتِهِ، واعْتِرَافِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ بِذَلِكَ (١)

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَىَّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ. مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وَالمُّرَادُ أَنَّهُم يَجِدُونَ نَعْتَهُ.

> ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، وَهُوَ: مَكَارِمُ الأَخْلاَقِ، وَصِلَةُ الأَرْحَام. ﴿ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾، وَهُوَ: الشَّرْكُ.

﴿ وَيُحِلُّ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ / ، وَهِي: مَا كَانَت الْعَرَبُ تَسْتَطِيبُهُ، وَقِيلَ: هِي [011] الشُّحُومُ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالبَحِيرَةُ، وَالسَّائِبةُ، وَالوَصِيلَةُ، وَالحَامُ. ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبْيِثَ ﴾، وَهُو: مَا كَانَتِ العَرَبُ تَسْتَخْبثُهُ، وَمَا كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ

= ورواه الطبري في التفسير ٢٢/ ٦١٣، وابن حبان في الصحيح ١٤/٣١٣، والخطابي في غريب الحديث ٢/ ١٥٦، والبغوى في التفسير ١/ ١٥١ بإسنادهم إلَّىٰ ابن وهب عن معاوية به. ورواه البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ١٣، وفي التاريخ الكبير ٦/ ٦٨، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٤٣، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في التاريخ كما في جامع الآثار لابن ناصر الدين ١/ ٥٨، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٥٢، وفي مسند الشاميين ٣/ ١٣٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥٣، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٥١٠ وفي دلائل النبوة ١/ ٨٠ و٢/ ١٣٠ بإسنادهم إلى عبدالله بن صالح عن الليث به.

> ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٥٢ عن على بن عياش عن الليث به. ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٤٨ عن الحسن بن سوار عن الليث به.

(١) قال أبو نعيم في دلائل النبوة ص٥٥: (ونعوته وصفاته في الكتب المنزلة، وعند الرهابنة، والأساقفة، والأحبار من أهل الكتابين مستفيض، وكانوا يرجعون في أمر بعثته، وإرسالة إلىٰ علم متيقن كالضروري، لتبشير الأنبياء صلوات الله عليهم به، وبإرساله، وإيصائهم أمتهم بتصديقه إن أدركته، وما كانت في أيديهم من الكتب والعهود المتقدمة المتواترة عن آبائهم وأسلافهم).

مِنَ المَيْتَةِ، وَالدُّم، وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ.

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ ﴾، وَهُو الأَثْقَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مِنْ تَحْرِيمِ السَّبْتِ، وَالشُّحُومِ، وَالعُرُوقِ، وَالأَغْلاَلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم.

قَالَ أبو إسْحَاقَ الزَّجَّاجُ: ذِكْرُ الأَغْلاَلِ تَمْثِيلُ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يُقْبَلُ فِي القَتْلِ دِيَةٌ، وَأَنْ لاَ يَعْمَلُوا فِي السَّبْتِ، وأَنْ يَقْرِضُوا مَا أَصْابَهُم مِنَ البَوْلِ(١).

وَقَالَ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَقَ اللهُ مِيثَقَ اللهُ مِيثَقَ اللهُ مَنْ بَعْدَهُ إِلاَّ أَخَذَ عَلَيْهِ العَهْدَ فِي اللهُ نَبِيَّا، آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ إِلاَّ أَخَذَ عَلَيْهِ العَهْدَ فِي النَّبِيِّنَ ﴾ [آل عمران: ٨١] قَالَ: لَم يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا، آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ إِلاَّ أَخَذَ العَهْدَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ اللهُ

\* \* \*

١٠- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ العَامِرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ عَلِيُّ بِنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ حَمُّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ خُزَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُالحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ:

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَإِذْ أَخَذُ ٱللهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ ﴾ قَالَ: هَـذَا مِيْثَاقُ أَخَـذَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيِّنَ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيِّنَ أَنْ يُصَـدِّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَخَـذَ مَوَاثِيقَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا بَلَّغَتْهُمْ رُسُلُهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا لِمُحَمَّدٍ عَيْكَ وَيُصَدِّقُوهُ (٣).

<sup>(</sup>١) نقله أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٣٨١، ونقله المصنف في زاد المسير في علم التفسير ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في التفسير ٥/٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رواه عبد بن حميد في التفسير كما في الدر المنشور ٢/٣٥٣، ولم أجده في القطعة المطبوعة من تفسير عبد بن حميد.=

١١- أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ ابْ عَفْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ ابْ نُ مَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ ابْ نُ مُلَالٍ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: يَسَارٍ، قَالَ:

لَقِيتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي التَّوْرَاةِ بَصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: فِي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: فَي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: فَي التَّوْرَةُ النَّي اللَّهُ اللهُ اللهُ

انْفَرَدَ بإخْرَاجِهِ البُخَارِيُّ.

١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَهَابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ.

=ورواه الطبري في التفسير ٥٠٠٥ بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة به.

وأبو بكر العامري هو: محمد بن عبدالله بن حبيب، وعلي بن الفضل هو: العامري، وابن عبداله بن عبدالصمد، وابن حمويه السرخسي هو: أبو محمد عبدالله بن أحمد، جاء ذكر هذا الإسناد في المنتظم ١/ ٢١٣، ولم أجد ترجمة لابن الفضل، ولا لابن عبدالصمد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ١ / ١٩٣ عن موسىٰ بن داود به. ورواه البخاري (٢١٢٥) بإسناده إلىٰ فليح به، ورواه في (٤٨٣٨) بإسناده إلىٰ هلال بن على به.

وقوله: (ولا سخاب بالأسواق) السخب- بالمهملة ثم المعجمة الصياح، وقال العيني في عمدة القاري ١٩/ ١٧٨: (والسخاب على وزن فعال بالتشديد، وهو لغة في الصخاب بالصاد، وهو العياط).

وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَحْمَدَ السَّمَرْ قَنْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، وأَبُو مُحَمَّدِ ابِنُ أَبِي عُثْمَانَ، وأَبو القَاسِم بِنُ البُسْرِيِّ، وأَبو طَاهِرِ بِنُ رِزْمَةَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بِنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلام، قَالَ: صِفَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ مَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ ﴿ )، لَيْسَ بِفَظِّ، وَلا غَلِيظٍ، وَلا شَنِهِ مَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ وَحَرْزًا لِلأُمِّيِّينَ ﴿ )، لَيْسَ بِفَظِّ، وَلا غَلِيظٍ، وَلاَ سَخَابٍ بِالأَسْوَاقِ، وَلا يَجْزِي بِالسَّيِّةِ السَّيئة ، وَلَكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ سَخَابٍ بِالأَسْوَاقِ، وَلا يَجْزِي بِالسَّيِّةِ السَّيئة ، وَلَكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ أَتَوَقَاهُ حَتَى أُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةُ الْمُعْوَجَّة، وَأَفْتَحَ بِهِ آذَانًا صُمَّا، وَأَعْيُنًا عُمْيًا، وَقُلُوبًا فَعُلُوبًا غُلُقًا بِأَنْ يَقُولُوا: / لا إِلَهَ إِلا اللهُ ﴿ ).

[۱۵۰ب]

<sup>(</sup>١) قوله: (حرزاً للأميين) أي حصناً للعرب.

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع، لأن زيد بن أسلم لم يدرك عبدالله بن سلام، لكن قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٣٤٣: (وأظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار، فإنه معروف بالرواية عنه، فيكون هذا شاهدا لرواية سعيد بن أبي هلال)، رواه المحاملي في الأمالي (رواية ابن مهدي - ١٧٠) عن أبي الحسن على بن أحمد بن عبدالله بن عمر الجواربيّ الواسطي به، ورواه من طريقه: قوام السنة في دلائل النبوة (٩٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٣٨٨، والضياء المقدسي في المختارة ٩/ ٢٠٠٠.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٣٦٠ بإسناده إلى زيد بن أسلم به.

ورواية سعيد بن أبي هلال التي ذكرها الحافظ ابن حجر، رواها البخاري معلقا (٢١٢٥)، والدارمي في السنن (٦)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٩٦، والبيهقي في الاعتقاد ص٢٥٦، وفي دلائل النبوة ١/ ٣٧٦ من طريق سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن سلام به.

وأبو محمد بن أبي عثمان هو: أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان البغدادي، وابن البسري، وابن رزمة هو: أبو القاسم علي بن أحمد بن البسري، وابن رزمة هو: أبو طاهر عبدالكريم بن الحسن بن علي بن رزمة الخباز الكرخي، وابن مهدي هو: أبو عمر عبدالواحد بن محمد بن مهدي الفارسي.

١٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي البَزَّازُ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدُ الحَسَنُ ابِنُ عَلِيٍّ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بِنُ العَبَّاسِ بْنِ حَيَّويْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْنُ بْنُ عِيسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْنُ بْنُ عِيسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ: كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ: نَجِدُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ إِلَىٰ طَابَة، وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِمَكَّة، وَمُهَاجَرُهُ إِلَىٰ طَابَة، وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّيِّة، بِالشَّيِّة بَالشَّيِّة بَالشَيِّة بَالشَّيِّة بَالسَّيِّة بَالْمُ مَا مُنْ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُلْكُةُ بَالْمَامِ بَالْمُ الْمُ الْمُعْلَقِيْقَ الْمُولُونُ مَا مُنْ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُلْعِلَة بَالْمَامِ بَالْمُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْلَقِيْقَ الْمَامِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِ الْمُلْعُولُ اللْمُسْتِقِ الْمُسْتِقِ الْمُسْتِقِ الْمُسْتِقِ الْمُسْتِقُ الْمُسْتِقِ الْمُسْتُولُ اللّهُ الْمُسْتِقِ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولِ الللّهِ الْمُسْتِقِيقِ الْمُسْتِقِ الْمُسْتُولِ اللّهِ الْمُسْتُولِ الللّهِ السَلِيقِ السَلْمُ الْمُسْتُولُ اللّهِ الْمُسْتُولُ اللّهِ الْمُسْتُولُ اللّهِ الْمُسْتِقِ الْمُسْتُولُ اللّهُ الْمُسْتُولُ اللّهِ الْمُسْتُلِمُ الْمُسْتُولُ اللّهِ الْمُ

1٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُالأَوَّلِ بِنُ عِيْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدٍ الدَّاوُدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَىٰ بِنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَىٰ بِنُ عُمَرَ اللَّهِ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّمَرْ قَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّمَرْ قَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَ شِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَ شِ، عَنْ أَبِي صَالِح قَالَ:

قَالَ كَعْبٌ: نَجِدُ مَكْتُوبًا: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، لا فَظُّ، وَلا غَلِيظٌ، وَلا صَخَّابُ وَلا صَخَّابُ إِللَّاسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، لا فَظُّ، وَلا غَلِيظٌ، وَلا صَخَّابٌ إِللَّسُواقِ، وَلا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُ و وَيَغْفِرُ، وَأُمَّتُهُ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، فيه أبو فروة وهو مجهول لا يعرف، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٢٥٥ وسكت عن حاله، وذكر بأنه يروي عن عائشة أم المؤمنين، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ٣٦٠ عن معن بن عيسيٰ به.

ورواه الدارمي في السنن (٨) بإسناده إلى معن به، ورواه من طريقه: قوام السنة في دلائل النبوة (١٦٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/ ١٨٥، وابن العديم في بغية الطلب ١/ ٣٣٩، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١/ ٥٢٢.

الْحَمَّادُونَ، يُكَبِّرُونَ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ نَجْدٍ، وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، يَأْتَزِرُونَ عَلَىٰ كُلِّ نَجْدٍ، وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، يَأْتَزِرُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ، مُنَادِيهِمْ يُنَادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ، صَفُّهُمْ فِي الْقِتَالِ، وَصَفُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ، لَهُمْ بِاللَّيْلِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ بِطَابَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ(۱).

٥١ - قَـالَ الدَّارِميُّ: وَأَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِح: وَ الْمَلِكِ الْمَلْكِ الْمَلِكِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

عَنْ كَعْبِ: فِي السَّطْرِ الْأَوَّلِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، عَبْدِي الْمُخْتَارُ، لا فَظُّ، وَلا غَلِيظٌ، وَلا سَخَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّام.

وَفِي السَّطْرِ الثَّانِي: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ، أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، يَحْمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، يَحْمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، يَحْمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، رُعَاةُ الشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا، وَلَوْ كَانُوا عَلَىٰ رَأْسِ كُنَاسَةٍ (٢)، وَيَتُوضَّوُنَ أَطْرَافَهُ مْ، وَأَصْوَاتُهُمْ بِاللَّيْلِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ أَصْوَاتُ النَّيْلِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ أَصْوَاتُ النَّحْلِ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رواه الدارمي في السنن (٥) عن الحسن بن الربيع به. وقال المصنف في المنتظم ٧/ ٦٩: (ذكوان أبو صالح السمان سمع من كعب الأحبار).

<sup>(</sup>٢) قوله: (كناسة) هو: الرحل وهو من الخشب الذي يوضع علىٰ ظهر البعير.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدا، فيه زيد بن عوف، وهو متروك الحديث، كما في المغني في الضعفاء المراده ضعيف جدا، فيه زيد بن عوف به، ورواه من طريقه: قوام السنة في دلائل النبوة (١٦١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/ ١٨٧، وابن العديم في بغية الطلب ١/ ٣٣٩.

١٦- أَخْبَرِنَا سَعْدُ الخَيْرِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرِنَا [أَبو سَعْدٍ] مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَةُ بِنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَةُ بِنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَةُ بِنُ المُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مُورِيْرَةَ، قَالَ: الرَّبِيعُ بِنُ النَّعْمَانِ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ مُوسَىٰ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ، وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ مُوسَىٰ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ، وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ، وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللَّوْرَاةُ، وَقَرَأَهَا أَمْ يَكُنُ السَّابِقُونَ، قَالَ: يَا رَبِّنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً هُمُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ، فَالَ: قَالَ: يَا رَبِّنِي أَجُدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً هُمُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ، فَالَ: قَالَ: يَالْكَ أُمَّةُ أَحْمَلَا.

قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً هُمُ السَّابِقُونَ الْمَشْفُوعُ لَهُمْ، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ.

قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً هُمُ الْمُسْتَجِيبُونَ الْمُسْتَجَابُ لَهُمْ، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ.

قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ يَقْرَءُونَهُ ظَاهِرًا، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ.

قَالَ/: يَا رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً يَأْكُلُونَ الْفَيْءَ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ.

قَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً يَجْعَلُونَ الصَّدَقَةَ فِي بُطُونِهِمْ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا (٢)، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ.

(١) جاء في الأصول: (أبو منصور)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو أبو سعد المطرز، وهو أشهر من روئ عن أبي نعيم.

[۲۱۱ً]

<sup>(</sup>٢) قوله: (يجعلون الصدقة في بطونهم) أي ما يصرفونه على أنفسهم وأهاليهم، (يؤجرون) أي: يثابون عليها ثواب الصدقة بالمال على الغير، لأنه يكفُّ بذلك عن السؤال ويكف أهله.

[قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِحَسَنَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي قَالَ: كُتِبَ لَهُ حَسَنَاتٍ، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدً] (١).

قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِسَيِّئَةٍ [وَلَمْ](١) يَعْمَلْهَا لَمُ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ.

قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً يُؤْتَوْنَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الْآخِرَ، فَيَقْتُلُونَ قَرْنَ الضَّلَالَةِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ.

قَالَ: يَا رَبِّ، فَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةٍ أَحْمَدَ فَأُعْطَىٰ عِنْدَ ذَلِكَ خَصْلَتَيْنِ، فَقَالَ: ﴿ يَكُمُوسَىٰ إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرَ الشَّكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، قَالَ: قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ (٣).

١٧ - قَالَ أَبُو نُعَيْم: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اللهِ بِنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ، وَاللهُ عَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ شَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: سَعَدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من دلائل النبوة، وسقط من الأصول.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصول: (لم) بدون واو، وما وضعته موافق للسياق ولما جاء في دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، فيه جبارة بن المغلِّس الكوفي وهو ضعيف، روى له ابن ماجه، رواه أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة (٣١)، وفي جزء له من حديثه (١) عن أبي علي محمد بن أحمد ابن الحسن بن الصواف البغدادي به.

وقال أبو نعيم: (هذا الحديث من غرائب حديث سهيل، لا أعلم أحدا رواه مرفوعا إلا من هذا الوجه، تفرد به الربيع بن النعمان، وبغيره من الأحاديث، عن سهيل، وفيه لين)، ونقل هذا القول الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٤٥٤.

أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ رَأَىٰ حَبْرَ الْيَهُودِ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ بَعْضَ الأَمْرِ، فَقَالَ كَعْبُ: أَنْشُدُكَ اللهَ لَئِنْ أَخْبَرْ تُكَ مَا أَبْكَاكَ لَتَصْدُقَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنْزَلِ أَنَّ مُوسَىٰ نَظَرَ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ الْآخِرِ، وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الضَّلَالَةِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الضَّلَالَةِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوا أَعْوَرَ الدَّجَالِ، قَالَ: فَقَالَ مُوسَىٰ: رَبِّ فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي؟.

قَالَ: هُمْ أُمَّةُ أَحْمَدَ يَا مُوسَىٰ.

قَالَ الْحَبْرُ: نَعَمْ.

قَالَ كَعْبُ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، تَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنْزَلِ أَنَّ مُوسَىٰ نَظَرَ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ أُمَّةً هُمُ الْحَمَّادُونَ رُعَاةُ الشَّمْسِ (')، الْمُحَكِّمُونَ إِذَا أَرَادُوا أَمْرًا قَالُوا: نَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ (')، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي ؟.

قَالَ: هُمْ أُمَّةُ أَحْمَدَ يَا مُوسَىٰ ؟ قَالَ الْحَبْرُ: نَعَمْ.

قَالَ كَعْبُ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، تَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنْزَلِ أَنَّ مُوسَىٰ نَظَرَ فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ أُمَّةً إِذَا أَشْرَفَ أَحَدُهُمْ عَلَىٰ شَرَفٍ كَبَّرَ اللهَ، وَإِذَا هَبَطَ حَمَدَ اللهَ، الصَّعِيدُ لَهُمْ طَهُورٌ، وَالْأَرْضُ لَهُمْ مَسْجِدٌ، حَيْثُمَا كَانُوا يَتَطَهَّرُونَ حَمَدَ اللهَ، الصَّعِيدُ لَهُمْ طَهُورٌ، وَالْأَرْضُ لَهُمْ مَسْجِدٌ، حَيْثُمَا كَانُوا يَتَطَهَّرُونَ

<sup>(</sup>١) قوله: (رعاة الشمس) هم الذين يراعون حركة الشمس وشروقها وغروبها، والمراد أنهم يربطون عبادتهم بمواقيت الشمس.

<sup>(</sup>٢) قوله: (المحكمون) يقال: حكمت الرجل جعلت إليه الحكم، وحكمته منعته مما أراد، فعلى الأول يكون التقدير: المحكمون الله تعالى، وعلى الثاني: المحكمون أنفسهم أي المانعون لما منعهم منه الله تعالى.

مِنَ الْجَنَابَةِ، طُهُورُهُمْ بِالصَّعِيدِ كَطُهُورِهِمْ بِالْمَاءِ حَيْثُ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ، غُرُّ مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي؟.

قَالَ: هُمْ أُمَّةُ أَحْمَدَ يَا مُوسَىٰ؟.

قَالَ الْحَبْرُ: نَعَمْ.

قَالَ كَعْبُ: أَنْشُدُكَ اللهَ، تَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنْزَلِ أَنَّ مُوسَىٰ نَظَرَ فِي التَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ: رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ أُمَّيةً مَرْخُومَةً يَرِثُونَ الْكِتَابَ، وَاصْطَفَيْنَاهُمْ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فَلَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَا مَرْحُومًا، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي؟.

قَالَ: هُمْ أُمَّةُ أَحْمَدَ يَا مُوسَىٰ؟.

قَالَ الْحَبْرُ: نَعَمْ.

قَالَ كَعْبُ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، تَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنْزَلِ أَنَّ مُوسَىٰ نَظَرَ فِي التَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ: رَبِّ، إِنِّي أَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أُمَّةً مَصَاحِفُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، يَصِفُّونَ فِي صَلَاتِهِمْ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، أَصُوَاتُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَدَوِيِّ النَّحْلِ(۱)، لاَ صَلَاتِهِمْ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، أَصُواتُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَدَوِيِّ النَّحْلِ(۱)، لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مِنْهُمْ أَحَدُ، إِلَّا مَنْ بَرِئَ مِنَ الْحَسَنَاتِ، مِثْلَ مَا بَرِئَ الْحَجَرُ/ مِنْ [١٦٦] وَرَقِ الشَّجَرِ، قَالَ مُوسَىٰ: فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي؟.

قَالَ: هُمْ أُمَّةُ أَحْمَدَ يَا مُوسَىٰ؟.

قَالَ الْحَبْرُ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) الدوي: الصوت الذي لا يفهم منه شيء، أي أن لهم في الليل أصوات خفية في التسبيح والتهليل وقراءة القرآن كدوى النحل.

فَلَمَّا عَجِبَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَىٰ اللهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ وَأُمَّتَهُ، قَالَ: لَيْتَنِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ ثَلاثَ آيَاتٍ يُرْضِيهِ بِهِنَّ: قَالَ: لَيْتَنِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ ثَلاثَ آيَاتٍ يُرْضِيهِ بِهِنَّ: ﴿ قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَلَا يَعُلُونَ وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ قوله: ﴿ وَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [الأعراف:١٤٥-١٤٥]، ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِاللهِ قوله: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أَمَّةُ مُذُونَ ﴾ [الأعراف:١٤٥].

#### قَالَ: فَرَضِيَ كُلَّ الرِّضَا ٢٠٠٠. ﴿ ﴾ ﴿ الْمُ

١٨ - قَالَ أَبِو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ اللهِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ ابِنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُدَارٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بِنُ عَبْدِاللهِ بِنِ جُمْرَ، عَنْ كَعْبِ:

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يقول: رَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ النَّاسَ جُمِعُوا لِلْحِسَابِ، فَدُعِيَ الْأَنْبِيَاءُ، فَجَاءَمَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَمَنْ آمَنَ مِنْ أُمَّتِهِ] ('')، وَرَأَىٰ لِـكُلِّ نَبِيٍّ نُورَيْنِ، وَلِكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَفُرَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَإِذَا لِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي وَلِكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ مُورَانِ يَمْشِي بِهِمَا.
رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ نُورٌ، وَلِكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ نُورَانِ يَمْشِي بِهِمَا.

فَقَالَ كَعْبٌ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ: إِنَّهَا رُؤْيَا، مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا ؟ قَالَ: أَنَا وَاللهِ الَّذِي لاَّ إلهَ إلاَّ هُوَ، رَأَيْتُ هَذَا فِي المَنَام.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وفيه أبو عبدالرحمن المعافري وهو مجهول كما في سؤالات البرقاني للإمام الدارقطني (۲۱)، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (۲۱۰ - رسالة دكتوراه) عن إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق به، وعزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من دلائل النبوة.

فَقَالَ: بِاللهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ رَأَيْتَ هَذَا فِي مَنَامِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ كَعْبٍ بِيَدِه، أَوْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِيَدِه، إِنَّهَا لَصِفَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّتِهِ، وَصِفَةُ الأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهَا فِي كِتَابِ اللهِ، لَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ التَّوْرَاةِ(١).

١٩ - قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ السِّنْدِيِّ وَاللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِيهِ أَبِي فَمْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ نَمْلَةَ ، عَنْ نَمْلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي نَمْلَةَ ، قَالَ:

كَانَتْ يَهُودُ بَنِي قُرَيْظَةَ يَدُرُسُونَ ذِكْرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِهِمْ، وَيُعَلِّمُونَ الْوِلْدَانَ بِصِفَتِهِ، وَاسْمِهِ، وَمُهَاجَرِهِ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ظَهَرَ حَسَدُوا، وَبَغُوا، وَأَنْكَرُوا (٢).

• ٢ - قَالَ أَبِو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّمْةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ السِّنْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ

(١) إسناده صحيح، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (١٩٨ - رسالة دكتوراه) عن أحمد بن بندار بن إسحاق الأصبهاني به.

ورواه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٣٩ بإسناده إلى الثوري عن موسى بن عقبة به.

(٢) إسناده متروك، فيه النضر بن سلمة وهو: أبو محمد النضر بن سلمة بن شاذان المروزي، وهو متهم بالكذب كما في لسان الميزان ٨/ ٢٧٣، وفيه صالح بن محمد بن صالح بن دينار التمار المدني وهو مجهول، وذكره البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٩١، وذكر له حديثاً من طريقه واستنكره عليه، وكأنه ضعفة، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٣٩) عن عمر بن محمد ابن جعفر به.

ولكن الأثر حسن من وجه آخر، فقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١٦٠ بإسناده إلىٰ محمد بن صالح به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤١٦.

ونملة بن أبي نملة ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٨٥ وروى عنه جماعة، وأبوه أبو نملة السمه: عمار بن معاذ بن زرارة الأنصاري، وكان أبوه معاذ أخا للبراء بن معرور، ذكره ابن حبان في الثقات ٣/ ٣٠٢.

الْمُسَاحِقِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، وَرُبَيْحِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، كِلَاهُمَا ذَكَرَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِي مَالِكَ بْنَ سِنَانِ، يَقُولُ: جِئْتُ بَنِي عَبْدِالْأَشْهَلِ يَوْمًا(١)، لَأَتَحَدَّثَ فِيهِمْ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي هُدْنَةٍ مِنَ الْحَرْبِ، فَسَمِعْتُ يُوشَعَ الْيَهُودِيَّ يَقُولُ: أَظَلَّ خُرُوجُ مِنَ الْحَرْمِ.

فَقَالَ لَهُ خَلِيفَةُ بْنُ تَعْلَبَةَ الْأَشْهَلِيُّ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِهِ: مَا صِفَتُهُ؟.

قَالَ: رَجُلٌ لَيْسَ بِالقَصِيرِ، وَلا بِالطَّوِيلِ، فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ، يَلْبَسُ شَـمْلَةً(٢)، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَهَذَا الْبَلَدُ مُهَاجَرُهُ.

قَـالَ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ قَوْمِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَا يَوْمَئِدٍ أَتَعَجَّبُ مِمَّا يَقُولُ، فَأَسْمَعُ رَجُلًا مِنَّا يَقُولُ: وَيُوشَعُ يَقُولُ هَذَا وَحْدَهُ! كُلُّ يَهُودٍ يَثْرِبَ يَقُولُ هَذَا (٣).

قَالَ أَبِي مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ: فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ جِئْتُ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَخَذُوا جَمِيعًا، فَتَذَاكَرُوا النَّبِيَّ عَيْلَةٍ.

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) بنو عبدالأشهل: بطن ضخم من بطون الأنصار وهذه النسبة إلى عبدالأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس من الأزد القحطانية، كما في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الشملة: كساء يشتمل به.

<sup>(</sup>٣) يشرب: قال ابن دحية في الآيات البينات ص٢٤: (يثرب سميت باسم الذي نزلها من العماليق، وهو يثرب بن عبيل... ولا يجوز الآن أن تسمىٰ المدينة بهذا الإسم). وسبب النهي عن التسمية بها لأنها تدل علىٰ التثريب وهو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان رسول الله على يحب الاسم الحسن ويكره القبيح، وإنما جاء تسميتها في القرآن بها علىٰ وجه الحكاية عن المنافقين والمشركين.

فَقَالَ الزَّبِيْرُ بْنُ بَاطَا(۱): قَدْ طَلَعَ الْكَوْكَبُ الْأَحْمَرُ / الَّذِي لَمْ يَطْلَعْ إِلاَّ بِخُرُوجِ [١٧] نَبِيٍّ وَظُهُورِهِ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَحْمَدُ، وَهَذِهِ مُهَاجَرُهُ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَهُ أَبِي هَذَا الْخَبَر.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَةٍ: لَوْ أَسْلَمَ الزَّبِيْرُ وَذَوُوهُ -مِنْ رُؤَسَاءِ يَهُ ودَ يَعْنِي - لأَسْلَمَ الزَّبِيْرُ وَذَوُوهُ -مِنْ رُؤَسَاءِ يَهُ ودَ يَعْنِي - لأَسْلَمَتْ يَهُودُ كُلُّهُمْ، إنَّمَا هُمْ لَهُ تَبَعُ(٢).

٢١- قَالَ النَّضْرُ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ ابنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً قَالَ:

لَمْ يَكُنْ فِي بَنِي عَبْدِالْأَشْهَلِ إِلَّا يَهُودِيُّ وَاحِدُّ يُقَالُ لَهُ يُوشَعُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَإِنِّي لَعْنُ مِنْ نَحْوِ هَذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ وَإِنِّي لَغُلَامٌ: قَدْ أَظَلَّكُمْ خُرُوجُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيُصَدِّقُهُ.

فَبُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَسْلَمْنَا، وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَلَمْ يُسْلِمْ حَسَدًا وَبَغْيًا (").

٢٢ - قَالَ النَّضْرُ بْنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) الزَّبِير بن باطا- بفتح الزَّاي، وأبوه، بموحدة، فألف، فطاء مهملة فألف مقصورة، كذا في سبل الهدئ والرشاد ٥/ ٢٧، وهو أحد علماء اليهود من بني قريظة، كان يعلم صفة النبي عَلَيْقً، وأنه نبي هذه الأمة، وأنه خارج من بلده يثرب.

<sup>(</sup>٢) إسناده متروك، فيه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري المدني، وهو متهم بالكذب، رواه أبو متهم بالكذب، روى له ابن ماجه، وفيه أيضاً النضر بن سلمة وهو متهم بالكذب، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٤٠) عن أبي حفص عمر بن محمد بن جعفر بن حفص الطيفوري البغدادي به.

<sup>(</sup>٣) إسناده متروك، فيه النضر بن سلمة وهو متهم بالكذب، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٢٢ - رسالة دكتوراه)، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٥٠٥ وعزاه لأبي نعيم.

الْعَامِرِيِّ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

مَا كَانَ فِي الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ رَجُلٌ أَوْصَفَ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي عَامِرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الدِّينِ وَيُخْبِرُ ونَهُ بِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الدِّينِ وَيُخْبِرُ ونَهُ بِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ يَهُودِ تَيْمَاءَ (٢)، فَأَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ فَسَأَلَ النَّصَارَىٰ، فَأَخْبَرُوهُ بِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَأَنَّ مُهَاجَرَهُ يَثْرِبُ.

فَرَجَعَ أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا عَلَىٰ دِينِ الْحَنِيفِيَّةِ.

فَأَقَامَ مُتَرَهِّبًا وَلَبِسَ الْمُسُوحَ (\*\*).

وَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَىٰ دِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَنَّهُ يَنْتَظِرُ خُرُوجَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا ظَهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ، وَأَقَامَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ.

فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ حَسَدَ وَبَغَىٰ وَنَافَقَ.

وَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ بِمَ بُعِثْتَ؟.

http://almailes.gov.bh

<sup>(</sup>۱) أبو عامر الراهب هو: عمرو بن صيفي بن زيد الأنصاري الأوسي، وكان هو وعبدالله بن أُبي ابن سلول قد حسدا رسول الله ﷺ بما مَنَّ الله به عليه، فأما ابن أبي بن سلول فآمن ظاهره وأضمر النفاق، وأما أبو عامر فخرج إلى مكة، ثم قدم مع قريش يوم أحد محاربًا، فسماه رسول الله ﷺ أبا عامر الفاسق، فلما فتحت مكة لحق بهرقل هاربًا إلى الروم، فمات كافرًا عند هرقل، وهو والد الصحابي الجليل حنظلة غسيل الملائكة، ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب / ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) تيماء -بالفتح والمدّ-: بلدة تقع شمال المدينة علىٰ بعد (٢٠) كيلا، ويمر عليها كل من أتىٰ المدينة بطريق السيارات من بلاد الشام.

<sup>(</sup>٣) المسوح: جمع المسح - بالكسر - وهو اللباس الخشن.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: بِالْحَنيفِيَّةِ.

فَقَالَ: أَنْتَ تَخْلِطُهَا بِغَيْرِهَا؟.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتَيْتُ بِهَا بَيْضَاءَ، أَيْنَ مَا كَانَ تُخْبِرُكَ الْأَحْبَارُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ صِفَتِي ؟.

قَالَ: لَسْتَ بِالَّذِي وَصَفُوا.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: كَذَبْتَ

فَقَالَ: مَا كَذَبْتُ.

فَقَالَ رَسُولُ عَلَيْهِ: الْكَاذِبُ أَمَاتَهُ اللهُ وَحِيدًا طَرِيدًا.

قَالَ: آمِينَ

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَكَّةً، فَكَانَ مَعَ قُرَيْشٍ يَتَتَبَّعُ دِينَهُمْ، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايةٍ أُخْرَىٰ: فَلَمَّا أَسْلَمَ أَهْلُ الطَّائِفِ لَحِقَ بِالشَّامِ فَمَاتَ بِهَا طَرِيدًا غَرِيبًا وَحِيدًا('').

http://almajles.gov.bh

٢٣- قَالَ أَبِو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، أَو عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) إسناده متروك، فيه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة، والنضر بن سلمة وهما متهمان، وفيه أيضا مسلم بن يسار الدوسي، وهو مجهول كما في الجرح والتعديل ٨/ ١٩٩، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٢٩-رسالة دكتوراه) عن عمر بن محمد به، وعزاه إليه السيوطي في الخصائص الكبرئ ٢/ ٤٨.

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ يَهُودَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ بِرَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ قَبْلَ مَبْعَثِهِ (۱). فَلَمَّا بَعَثَهُ اللهُ عِنَ الْعَرَبِ كَفَرُوا بِهِ، وَجَحَدُوا مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِيهِ.

فَقَالَ لَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، اتَّقُوا اللهَ، وَأَسْلِمُوا، قَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ عَلِيْهُ، وَإِنَّا أَهْلُ الشِّرْكِ، وَتُخْبِرُونَا بِأَنَّهُ مَبْعُوثٌ، وَتَصِفُونَهُ لَنَا بَصِفَتِهِ.

فَقَالَ سَلَّامُ بْنُ مِشْكَمٍ (٢): مَا هُوَ بِالَّذِي/ كُنَّا نَذْكُرُ لَكُمْ مَا جَاءَنَا بشَيْءٍ نَعْرِفُهُ.

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ:﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَٰبُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ...الآية ﴾ [البقرة: ٨٩](٣).

٢٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الْفَضْلِ بنُ خَيْرُونَ، وأبو طَاهِرِ البَاقِلاَّوِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبو عَلِيِّ بنُ شَاذَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدَّثَنِي عَطِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي:

(١) يستفتحون: أي يطلبون الفتح والنصرة.

(٢) سلام: بتشديد اللام على الأشهر، ابن مشكم بكسر الميم وفتح الشين

(٣) إسناده ضعيف للانقطاع، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٤٣) عن أبي القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز به.

ورواه ابن إسحاق في السيرة كما في تهذيب ابن هشام ١/ ٤٧ فيما بلغه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير به.

ورواه الطبري في التفسير ٢/ ٢٣٧، وابن أبي حاتم في التفسير ١/ ١٧٢ بإسنادهما إلى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير به، وهذا إسناد متصل لكن محمد بن أبي محمد لم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٣٩٢، وروئ له أبو داود.

[۱۷]

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، يَقُولُ: يَسْتَنْصِرُونَ بِخُرُوجٍ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ مُشْرِكِي العَرَبِ، يَعْنِي بِذَلِكَ أَهْلَ الكِتَابِ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً عَلَىٰ قُرُوهُ مِنْ غَيْرِهِم كَفَرُوا بِهِ وَحَسَدُوهُ (١).

٥٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ حَبِيبِ العَامِرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ خُزَيْمٍ، ابنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ شَيْبَانَ: قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ شَيْبَانَ:

عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَكَانُواْمِن قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ تَسْتَفْتِحُ بِمُحَمَّدٍ عَلَى كُفَّارِ الْعَرَبِ، كَانُوا يَقُولُ ونَ: اللَّهُمَّ ابْعَث النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ النَّهُمُّ وَيَقْتُلُهُمْ.

فَلَمَّا بُعِثَ مِنْ غَيْرِهِمْ كَفَرُوا بِهِ حَسَدًا لِلْعَرَبِ(٢).

٢٦ - أَنْبَأَنا سَعْدُ الخَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سَعْدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ، قَالَ:

(۱) إسناده ضعيف، فهو مسلسل بالضعفاء والمتكلم فيهم بدءا بمحمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، فهو كما قال ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٨٨٤ من البيوت التي اشتهرت بالضعف، والخبر ذكره البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٧٦.

أبو الفضل: هو أحمد بن الحسن بن خيراون، وأبوط اهر الباقلاوي أو الباقلاني هو: أحمد ابن الحسن بن أحمد، وابن شاذان هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان.

(٢) إسناده صحيح، رواه عبد بن حميد وهو: عبدالحميد بن حميد في التفسير كما في العجاب في بيان الأسباب ١/ ٢٨٥، وفي الدر المنثور ١/ ٢١٦، ولم أجده في القطعة المطبوعة من تفسير عبد بن حميد.

ورواه الطبري في التفسير ٢/ ٢٣٩ بإسناده إلى قتادة به.

وأبو بكر بن حبيب هو: محمد بن عبدالله بن حبيب العامري، وعلي بن الفضل هو: العامري، وابن عبدالصمد هو: العامري، وابن عبدالصمد، و عبدالله بن أحمد هو: ابن حمويه السرخسي، وقد تقدم هذا الإسناد، ولم أجد ترجمة لابن الفضل، ولا لابن عبدالصمد. ويونس هو: ابن محمد المؤدب، وشيبان هو: ابن عبدالرحمن النحوي. حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بْنُ الْفَرِجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَعْدِ النَّقَفِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، في جَمَاعَةٍ، كُلُّ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ الْمُقَوْقِسِ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: إِنَّ مُحَمَّداً نَبِيُّ مُرْسَلٌ، وَلَوْ أَصَابَ الْقِبْطَ وَالرُّومَ تَبِعُوهُ.

قَالَ المُغِيرَةُ: فَأَقَمْتُ بِالْإِسْكَنْدُرِيَّةِ، لَا أَدَعُ كَنِيسَةً إِلَّا دَخَلْتُهَا، وَسَأَلْتُ أَسَاقَفَتَهَا مِنْ قِبْطِهَا، وَرُومِهَا عَمَّا يَجِدُونَ مِنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، وَكَانَ أُسْقُفٌ مَن الْقِبْطِ هُوَ رَأْسُ كَنِيسَةٍ أَبِي يُحَنِّسَ (()، كَانُوا يَأْتُونَهُ بِمَرْضَاهُمْ، فَيَدْعُو مِنَ الْقِبْطِ هُوَ رَأْسُ كَنِيسَةٍ أَبِي يُحَنِّسَ (()، كَانُوا يَأْتُونَهُ بِمَرْضَاهُمْ، فَيَدْعُو لَهُمْ، لَمْ أَرَ أَحَدًا قَطُّ لَا يُصَلِّي الصَّلُواتِ الْجَمْسَ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟.

قَالَ: نَعَمْ، وَهُوَ آخِرُ الْأَثْبِيَاءِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ أَحَدٌ، وَهُو نَبِيُّ قَدْ أَمَرَنَا عِيسَىٰ بِالتَّبِعِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأُمِّيُّ الْعُرَبِيُّ، اسْمُهُ أَحْمَدُ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ، وَلا بِالْآدَمِ، يُعْفِي شَعْرَهُ (٢)، وَلا بِالْآدَمِ، يُعْفِي شَعْرَهُ (٢)، وَلا بِالْآدَمِ، يُعْفِي شَعْرَهُ (٢)، وَيَجْتَزِئُ بِمَا لَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ، سَيْفُهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، وَيَجْتَزِئُ بِمَا لَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ، سَيْفُهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، وَلا يُبَالِي مَنْ لاقَىٰ، يُبَاشِرُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ يُفْدُونَهُ بِأَنْفُسِهِمْ، هُمْ لَهُ أَشَدُّ حُبًّا مِنْ أَوْلادِهِمْ وَآبَائِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْقَرَظِ (٣)، وَمِنْ حَرَم يَأْتِي لَهُ أَشَدُّ حُبًّا مِنْ أَوْلادِهِمْ وَآبَائِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْقَرَظِ (٣)، وَمِنْ حَرَم يَأْتِي

<sup>(</sup>١) كنيسة أبي يحنس بالإسكندرية، كما في حسن المحاضرة ١/ ١١٨، ويحنس -بضم المثناة تحت، ثم حاء مفتوحة، ثم نون مكسورة، ومفتوحة مشددة - وهو لا ينصرف للعجمة والعلمية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يعفي شعره) يقال عفي الشيء إذا كثر وزاد، أي لا يحلق شعره.

<sup>(</sup>٣) القرظ -بالتحريك-: شـجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز، يستخرج منه صمغ=

إِلَىٰ حَرَمٍ، يُهَاجِرُ إِلَىٰ أَرْضٍ سِبَاخٍ وَنَخْلٍ، يَدِينُ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، يَأْتَزِرُ عَلَىٰ وَسَطِهِ، وَيَغْسِلُ أَطْرَافَهُ، وَيُخَصُّ بِمَا لاَ يُخَصُّ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ، كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، وَبُعِثَ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً، وَجُعِلَتْ لَهُ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ تَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ، وَمَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُشَدَّدٌ عَلَيْهِمْ، لا يُصَلُّونَ إلاَ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ (۱).

ثُمَّ إِنَّ الْمُغِيرَةَ جَاءَ فَأَسْلَمَ، وَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِجَمِيعِ ذَلِكَ/، فَأَعْجَبَهُ أَنْ [11] يُسْمَعَهُ أَصْحَابُهُ، قَالَ: فَكُنْتُ أُحَدِّثُهُمْ بِذَلِكَ (٧).

٧٧- قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ عَبْدِالعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ نُفَيْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ نُفَيْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ:

سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ:

أَنَّ زَيْدَ بِنَ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلٍ، وَوَرَقَةً بْنَ نَوْفَلٍ<sup>(٣)</sup>، خَرَجَا يَلْتَمِسَانِ الدِّينَ، حَتَّىٰ انْتَهَيَا إِلَىٰ رَاهِبِ بِالْمَوْصِلِ.

فَقَالَ لِزَيْدٍ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ.

قَالَ: وَمَا تَلْتَمِسُ؟ قَالَ! أَلْتَمِسُ الدِّينَ http://alm

<sup>-</sup>مشهور، واحدته قرظة، كانوا يدبغون به، ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٢٨.

<sup>(</sup>١) الكنائس: صوامع النصارئ، والبيع: صوامع اليهود.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدا، لضعف محمد بن عمر الواقدي، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٤٥) عن أبي على محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف البغدادي به.

<sup>(</sup>٣) زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ممن طلب التوحيد، وخلع الأوثان، ومات قبل المبعث بخمس سنين، أما ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي الأسدي، ابن عم أم المؤمنين خديجة في أدرك بعثة النبي وحديثه في صحيح البخاري، وقد اختلف في اسلامه.

قَالَ: ارْجِعْ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَظْهَرَ الَّذِي تَطْلُبُ فِي أَرْضِكَ. فَرَجَعَ وهو يقول:

#### لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا (١).

٢٨ - أَنْبَأَنَا يَحْيَىٰ بِنُ ثَابِتِ بِنِ بُنْدَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِو الحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ قَشِيْشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِو حَفْصٍ عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ الآجُرِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَد بِنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَد بِنِ عُبْدُ أَلْ إِنْ أَبِي سَوِيَّةَ، عَنْ أَبِي عَبْدَةَ الْمِنْقَرِيِّ، قَالَ:

سَــأَلْتُ مُحَمَّـدَ بْنَ عَدِيٍّ (١): كَيْفَ سَــمَّاكَ أَبُوكَ مُحَمَّدًا؟!، قَــالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ أَبِي عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ.

فَقَالَ: خَرَجْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَنَا أَحَدُهُمْ، وَسُفْيَانُ بْنُ مُجَاشِعِ ابْنِ دَارِم، وَيَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَة، وَأُسَامَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُنْدُبٍ، نُرِيدُ ابْنَ جَفْنَةَ الْغَسَّانِيَّ"، فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ نَزَلْنَا عَلَىٰ غَدِيرٍ فيه شَجَرَاتٌ، وَقُرْبُهُ قَائِمٌ جَفْنَةَ الْغَسَّانِيَّ"، فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ نَزَلْنَا عَلَىٰ غَدِيرٍ فيه شَجَرَاتٌ، وَقُرْبُهُ قَائِمٌ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، فيه نفيل بن هشام وأبوه، وهما مجهو لان، ولكن الحديث صحيح، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٦٧ -رسالة دكتوراه) عن الطبراني به.

ورواه أبو داود الطيالسي في المسند (٢٣١) عن المسعودي به، ورواه من طريقه: أبو نعيم في اخبار أصبهان ١/٢٤، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٢٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/٠٠٥.

ورواه البخاري (٣٨٢٧) من حديث ابن عمر به بنحوه.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد المنقري من أهل المدينة.

<sup>(</sup>٣) ابن جفنة هو: ابن عمرو بن عامر بن امرئ القيس بن مازن من الأزد، وهو أول ملوك بني غسان، ولذا فإنهم يعرفون باسم آل جفنة.

لِدِيرَ انِيِّ، فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا، فَقَالَ:

إِنَّ هَذِهِ الْلُّغَةَ مَا هِيَ لأَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، نَحْنُ قَوْمٌ مِنْ مُضَرَ، قَالَ: مِنْ أَيِّ المُضَرِيِّينِ؟.

قُلْنَا: مِنْ خِنْدِفٍ(١).

قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَـيُبْعَثُ فِيْكُمْ وَشِيكًا نَبِيُّ فَسَـارِعُوا إِلَيْهِ(٢)، وَخُذُوا بِحَظِّكُمْ مِنْهُ تَرْشُدُوا بِهِ، وَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ، واسْمُهُ مُحَمَّدُ.

فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ ابْنِ جَفْنَةَ، وَصِرْنَا إلىٰ أَهْلِنَا، وُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا(٣).

٢٩ - أَخْبَرَنَا ابِنُ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابِنُ المُذْهِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

(۱) خندف – بكسر الخاء، وسكون النون – هي ليلئ بنت عمران بن الحاف بن قُضاعة، أم مدركة وطابخة ابني الياس بن مضر، وسميت خندف لقصة ذكرها ابن الأنباري في كتاب الزاهر ٢/ ١٢٣.

(٢) قوله: (وشيكاً) أي قريباً.

(٣) إسناده ضعيف، لجهالة العلاء بن الفضل بن عبدالملك بن أبي سوية المنقري البصري، ومن فوقه، رواه أبو بكر الدينوري في المجالسة ١٣٩/٤ بإسناده إلى ابن قتيبة به.

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/٥٥١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠١/٤٠ بإسنادهما إلى العلاء بن الفضل به.

قال القاضي عياض في الشفاص ٢٨٦: (أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره ، و لا يدعى به مدعو قبله ، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب، أو شك .

وكذلك محمد أيضا لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبيل وجوده على وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ... ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدَّعي النبوة أو يدَّعيها أحد له، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره ، حتى تحققت السمتان له على ولم ينازع فيهما).

مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابنِ إِسْحَاقَ(١).

وأَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أبو مَنْصُورٍ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ القَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو طَاهِرِ المُخَلِّصُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رضَ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّقُورِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو طَاهِرِ المُخَلِّصُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رفُ مُلَا بنُ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالجبَّارِ العُطَارِديُّ، وَضُوانُ بنُ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالجبَّارِ العُطَارِديُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَقَلَ: عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ مَالَ: وَقَشَ(٢)، قال:

كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِالْأَشْهَلِ (٣).

قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِيَسِيرٍ، حتى وَقَفَ عَلَىٰ مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِالْأَشْهَلِ.

قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنَّا، عَلَيَّ بُـرْدَةٌ، مُضْطَجِعٌ فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي.

فَذَكَرَ الْبَعْثَ، وَالْقِيَامَةُ، وَالْحِسَابُ، وَالْمِيزَانَ، وَالْجَنَّةَ، وَالنَّارَ.

فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ، أَصْحَابِ أَوْثَانٍ، لا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثًا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٢٥/ ١٦٤ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري.

<sup>(</sup>٢) وقـش اختلـف في ضبطه، فقيـل بفتح ثم سكون، وضبطه الصاغاني بالتحريـك، كذا في تاج العروس ١٧/ ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) بنو عبدالأشهل بطن ضخم من الأوس من الأزد من القحطانية، وقد سبق التعريف بهم.

فَقَالُـوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ تَرَىٰ هَذَا كَائِنًا؟ إِنَّ النَّـاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَىٰ دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ، يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ.

قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، لَوَدَّ/ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُّورٍ فِي [١٨٠] الدُّنْيَا، يُحَمُّونَهُ ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبِقُونَهُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَنْجُوَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا. قَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟.

قَالَ: نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ، وَالْيَمَن.

قَالُوا: وَمَتَىٰ نَرَاهُ؟.

قَـالَ: فَنَظَـرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِـنَّا، وَقَالَ: إِنْ يَسْـتَنْفِدْ هَـذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ يُدْرِكْهُ.

قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّىٰ بَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ رَسُولَهُ عَلَيْهِ، وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا.

فَقُلْنَا لَهُ: وَيْلَكَ يَا فُلَانُ أَلَسْتَ الَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟.

قَالَ: بَلَيْ، وَلَيْسَ بِهِ الْمِالِيَّالِ http://almajles.gov.b

• ٣- قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا رَوْحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه محمد بن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام ١/ ٢١٢ عن صالح ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف به، ورواه من طريقه: البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني ٤/ ١١، والطبراني في المعجم الكبير ٧/ ٤١، والآجري في الشريعة ٣/ ٢٥٣، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٧١، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٣٤)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢٨، ورواه المصنف في صفة الصفوة (٣١) بهذا الاسناد. ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٠، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٨١ بإسنادهما إلى عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبيه عن محمود بن لبيد به.

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ابْتَعَثَ نَبِيَّهُ ﷺ لِإِدْخَالِ رَجُلٍ إِلَىٰ الْجَنَّةِ دَخَلَ الْكَنِيسَةَ، فَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ، وَإِذَا يَهُودِيُّ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ.

فَلَمَّا أَتُوْا عَلَىٰ صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَمْسَكُوا، وَفِي نَاحِيتِهَا رَجُلٌ مَرِيضٌ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ: مَا لَكُمْ أَمْسَكْتُمْ؟.

قَالَ الْمَرِيضُ: إِنَّهُمْ أَتَوْا عَلَىٰ صِفَةِ نَبِيٍّ فَأَمْسَكُوا، ثُمَّ جَاءَ الْمَرِيضُ يَحْبُو(۱)، حَتَى أَخَذَ التَّوْرَاةَ، فَقَرَأَ حَتَى أَتَىٰ عَلَىٰ صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

فَقَالَ: هَذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أُمَّتِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ مَاتَ.

## فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِأَصْحَابِهِ: لُوْا أَخَاكُمْ ('').

٣١- أَخْبَرَنَا أَبِو بَكْرِ بِنُ عَبْدِالبَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَ رِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بِنُ أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بِنُ أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بِنُ أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بِنُ الْحَمَدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: (يحبو) من الحبو وهوالمشي علىٰ الورك كمشي الأطفال.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، رواه أحمد في المسند ٧/ ٦٣ عن روح وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٣٨.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف ١/ ٢٥٦ عن عفان به، ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل النوة ٦/ ٢٧٢.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ٥٣/ ، وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٢) بإسنادهما إلى حماد بن سلمة به.

وقوله: (لُوا أَخَاكُمْ) أَي تولوا أمره من التجهيز، فقد صار بسبب تكلمه بالشهادتين أخا لكم.

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ تُبَّعٌ الْمَدِينَةَ وَنَزَلَ بِقَنَاةَ (١)، بَعَثَ إِلَىٰ أَحْبَارِ يَهُودَ، فَقَالَ: إِنِّي مُخَرِّبٌ هَذَا الْبَلَدَ حَتَّىٰ لَا تَقُومَ بِهِ يَهُودِيَّةٌ، وَيَرْجِعَ الْأَمْرُ إِلَىٰ دِينِ الْعَرَبِ.

فَقَالَ لَهُ سَامُولُ الْيَهُ ودِيُّ - وَهُو يَوْمَئِذٍ أَعْلَمُهُمْ -: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّ هَذَا بَلَدُ يَكُونُ إِلَيْهِ مُهَاجَرُ نَبِيٍّ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، اسْمُهُ أَحْمَدُ، وَهَذِهِ دَارُ هِجْرَتِهِ، وَإِنَّ مَنْزِلَكَ هَذَا الَّذِي أَنْتَ بِهِ يَكُونُ بِهِ مِنَ الْقَتْلَىٰ وَالْجِرَاحِ أَمْرٌ كَبِيرٌ فِي أَصْحَابِهِ وَفِي عَدُوِّهِمْ.

قَالَ تُبَّعٌ: وَمَنْ يُقَاتِلُهُ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ نَبِيٌّ كَمَا تَزْعُمُونَ؟ قَالَ: يَسِيرُ إِلَيْهِ قَوْمُهُ فَيَقْتَتِلُونَ هَهُنا.

قَالَ: فَأَيْنَ قَبْرُهُ؟ قَالَ: بِهَذَا الْبَلَدِ.

قَالَ: فَإِذَا قُوتِلَ لِمَنْ تَكُونُ الدَّبْرَةُ؟ (٧).

قَالَ: تَكُونُ لَهُ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً، وَبِهَذَا الْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ تَكُونُ عَلَيْهِ، وَيُقْتَلُ بِهِ أَصْحَابُهُ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلُوا فِي مَوْطِنِ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ، وَيَظْهَرُ فَلَا يُنَازِعُهُ بِهِ أَصْحَابُهُ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلُوا فِي مَوْطِنِ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ، وَيَظْهَرُ فَلَا يُنَازِعُهُ

<sup>(</sup>١) قناة: واد كبير من أودية المدينة، يأتي من الطائف، ثم يمر بين المدينة وأحد، فإذا اجتمع مع بُطحان، وعقيق المدينة، تكون وادي إضم، وهذه الأودية الثلاثة تكتنف المدينة من جميع نواحيها، ويقال: سمي قناة لأن تبعًا مرّ به، فقال: هذه قناة الأرض.

وتُبَّع هو: حسان بن أسعد بن أبي كرب، آخر ملوك حمير في اليمن، أراد غزو يثرب، ثم انصرف عنها وأتىٰ مكة، وعمَّر الكعبة وكساها وعظمها، ثم انصرف إلىٰ اليمن، وساق معه حبرين من أحبار اليهود، وتبع لقب لكل من ملك اليمن، ينظر: المعارف لابن قتيبة ص ٦٣٤، والمنتظم ٢/ ٢، وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَوْمُ مُنَيِّمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الدبرة) هي الغلبة.

١٩٦١

هَذَا الْأَمْرَ أَحَدٌ.

قَالَ: وَمَا صِفَتُهُ؟.

قَالَ: رَجُلُ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ، فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ، يَرْكَبُ الْبَعِيرَ، وَيَالْبَسُ الشَّمْلَةَ، سَيْفُهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، لا يُبَالِي مَنْ لاقَىٰ مِنْ أَخٍ، أَوِ ابْنِ عَمِّ، أَوْ عَمٍّ حَتَّىٰ يَظْهَرَ أَمْرُهُ.

قَالَ تُبَّعٌ: مَا إِلَىٰ هَذَا الْبَلَدِ مِنْ سَبِيل، وَمَا كَانَ لِيَكُونَ خَرَابُهَا عَلَىٰ يَدَيّ.

فَخَرَجَ تُبَّعُ مُنْصَرِفًا إِلَىٰ الْيَمَنِ(١).

٣٢- أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ/، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ/، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي القَاسِمِ بنِ أَبِي النَّالِ اللهِ إَبنِ مِقْسَمٍ (٢)، عن يُوسُفَ أبي الزِّنَادِ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ حَازِمٍ، عَنْ [عُبَيْدِ اللهِ] بنِ مِقْسَمٍ (٢)، عن يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلامٍ:

عَنْ أَبِيهِ، قال: لَمْ يَمُتْ تُبَّعُ حَتَّىٰ صَدَّقَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ أَحْمَدَ، لِمَا كَانَ يَهُودُ يَثْرِبَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَحْمَدَ، لِمَا كَانَ يَهُودُ يَثْرِبَ الْمُلْكُمِّ وَأَنَّ تُبَعًا مَاتَ مُسْلِمًا (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن عمر الواقدي، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٥٩ عن الواقدي به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/ ١٤، والمصنف في المنتظم ٢/ ٣٤٠ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصول: (عبدالله بن مقسم) وهو خطأ، وعبيد الله هذا مدني ثقة، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) إسناده متروك، فيه النضر بن سلمة وهو متهم بالكذب، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٣) إسناده مروك، فيه النضر بن محمد بن جعفر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٢٨ إلى أبي نعيم.=

٣٣- أَخْبَرَنَا أَبِو بَكْرِ بِنُ عَبْدِ البَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ حَدَّثَنَا ابنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ الزَّبِيْسُ بُنُ بَاطَا أَعْلَمَ الْيَهُ وِدِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنِّي وَجَدْتُ سِفْرًا كَانَ أَبِي يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْقَرَظِ، صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا. يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْقَرَظِ، صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا. فَتَحَدَّثَ بِهِ الزَّبِيْرُ بَعْدَ أَبِيهِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ لَمْ يُبْعَثْ.

فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ حَتَّىٰ عَمَدَ إِلَىٰ ذَلِكَ السِّفْرِ فَمَحَاهُ، وَكَتَمَ شَأْنَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَصِفَتَهُ، وَقَالَ: لَيْسَ بِهِ (۱).

٣٤ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّ تَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَ مَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُخْرَ مَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُخْرَ مَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال:

كَانَتْ يَهُودُ قُرَيْظَةَ، وَالنَّضِيرِ، وَفَدَكِ، وَخَيْبَرَ، يَجِدُونَ صِفَةَ النَّبِيِّ عَلَيْ عِنْدَهُمْ قبل أَنْ يُبْعَثَ، وَأَنَّ دَارَ هِجْرَتِهِ الْمَدِينَةُ.

فَلَمَّا وُلِدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَتْ أَحْبَارُ يَهُودَ: وُلِدَ أَحْمَدُ اللَّيْلَةَ، هَذَا الكَوْكَبُ قَدْ طَلَعَ.

<sup>=</sup> وأبو القاسم بن أبي الزناد ثقة إسمه كنيته روى له ابن ماجه، ويحيى بن إبراهيم هو: ابن ابي قتيلة البهزي، وهو ثقة، روى له النسائي في مسند مالك.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدا، لضعف الواقدي، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٥٩ عن الواقدي به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٣٤١، وفي صفة الصفوة (٣٠) بهذا الإسناد. عبدالحميد بن جعفر هو: ابن عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، روى له مسلم والأربعة، وأبوه لم يدرك أحداً من الصحابة سوى أنس.

فَلَمَّا تَنَبَّأَ قَالُوا: قد تَنَبَّأَ أَحْمَدُ، قَدْ طَلَعَ الْكَوْكَبُ، كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَيُقِرُّونَ بِهِ وَيَصِفُونَهُ، فَمَا مَنَعَهُمْ مِنَ الإِيْمَانِ إِلا الْحَسَدُ وَالْبَغْيُ(').

٣٥- قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ: وأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَكَنَ يَهُودِيُّ بِمَكَّةَ يَبِيعُ بِهَا تِجَارَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ فِيكُمْ مِنْ مَوْلُودٍ

رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ قُرَيْشٍ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مَوْلُودٍ

هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟.

قَالُوا: لا نَعْلَمُهُ.

قَالَ: انْظُرُوا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَأَحْصُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، وُلِدَ اللَّيْلَةَ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَدُ، بِهِ شَامَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فِيهَا شَعَرَاتُ.

فَتَصَـدَّعَ الْقَوْمُ مِنْ مَجَالِسِ هِمْ، وَهُمْ يَعْجَبُ ونَ مِنْ حَدِيثِهِ، فَلَمَّا صَارُوا فِي مَنَازِلِهِمْ ذَكَرُوهُ لِأَهَالِيهِمْ.

فَقِيلَ لِبَعْضِهِمْ: وُلِدَ لِعَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا.

فَأَتُوا الْيَهُودِيَّ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالُوا: عَلِمْتَ أَنَّهُ وُلِدَ فِينَا مَوْلُودٌ.

فَقَالَ: أَبْعَدَ خَبَرِي أَمْ قَبْلَهُ؟ قَالُوا: قَبْلَهُ، وَاسْمُهُ أَحْمَدُ.

قَالَ: فَاذْهَبُوا بِنَا إِلَيْهِ.

فَخَرَجُوا مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلُوا عَلَىٰ أُمِّهِ، فَأَخْرَجَتْهُ إِلَيْهِمْ، فَرَأَىٰ الشَّامَةَ فِي ظَهْرِهِ،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف كسابقه، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٥٩ عن الواقدي به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٣٤١، وفي صفة الصفوة (٢٩) بهذا الإسناد.

فَغُشِيَ عَلَىٰ الْيَهُ ودِيِّ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالُ وا: مَا لَكَ وَيْلَكَ؟ قَالَ: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَخَرَجَ الْكِتَابُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَهَذَا مَكْتُ وبٌ يَقْتُلُهُمْ وَيَبِيرُ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَخَرَجَ الْكِتَابُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَهَذَا مَكْتُ وبٌ يَقْتُلُهُمْ وَيَبِيرُ أَحْبَارَهُمْ، فَازَتِ الْعَرَبُ بِالنُّبُوَّةِ، أَفَرِحْتُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ؟ أَمَا وَاللهِ لَيَسْطُونَ لَكُمْ سَطْوَةً، يَخْرُجُ نَبَوُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَىٰ الْمَغْرِبِ (۱).

٣٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجَوْهَ رِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُحَمَّدُ / بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَىٰ عَبْدِاللهِ بْنِ مُطِيعٍ (٢)، عَنْ أَبِي [١٩٠]. هُرَيْرَةَ قَالَ: هُرُيْرَةَ قَالَ:

أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتَ الْمِدْرَاسِ (")، فَقَالَ: أَخْرِجُوا إِلَيَّ أَعْلَمَكُمْ.

فَقَالُوا: عَبْدُاللهِ بْنُ صُورِيَا.

فَخَلَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَاشَدَهُ بِدِينِهِ، وَبِمَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَأَطْعَمَهُمْ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلُوى، وَظَلَّلَهُمْ بِهِ مِنَ الْغَمَامِ: أَتَعْلَمُ أَنَّي رَسُولُ اللهِ؟.

قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَعْرِفُولَ مَا أَعْرِفُ، وَإِنَّ صِفَتَكَ وَنَعْتَكَ لَمُبَيَّنُ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَكِنَّهُمْ حَسَدُوكَ.

قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْتَ؟.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، فيه أبو عبيدة بن عبدالله وهو مجهول لا يعرف، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١٦٢ عن أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالله بن أبي سيف المدائني الأخباري به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٣٤٢ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) لم يدرك ابن إسحاق سالما، وإنما يروي عنه من طريق ثور بن يزيد.

<sup>(</sup>٣) (بيت المدراس) الموضع الذي كان اليهود يقرؤون فيه التوراة.

## قَالَ: أَكْرَهُ خِلَافَ قَوْمِي، وَعَسَىٰ أَنْ يَتَّبِعُوكَ، وَيُسْلِمُوا فَأُسْلِمَ (١).

٣٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الطُّوْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَىٰ الرَّازِيُّ، قال حَدَّثَنَا سَهْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ الرَّازِيُّ، قال حَدَّثَنَا سَهْلُ ابنُ عُشْهِر، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كُنْتُ آتِي الْيَهُودَ عِنْدَ دِرَاسَتِهِمُ التَّوْرَاةَ، فَأَعْجَبُ مِنْ مُوَافَقَةِ الْقُرْآنَ. أَنَّ الْقُرْآنَ.

فَقَالُوا: يَا عُمَرُ مَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْكَ، لِأَنَّكَ تَغْشَانَا.

قُلْتُ: إِنَّمَا أَجِيءُ لِأَعْجَبَ مِنْ تَصْدِيقِ كِتَابِ اللهِ بَعْضِهِ بَعْضًا.

فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: هَذَا صَاحِبُكَ.

فَقُلْتُ: أَنْشُـدُكُمُ اللهَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الكِتَابِ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُـولُ اللهِ؟ فَقَالَ سَيِّدُهُمْ: قَدْ نَشَدَكُمُ اللهَ فَأَخْبرُوهُ.

فَقَالُوا: أَنْتَ سَيِّدُنَا فَأَخْبِرْهُ http://almajles.go

فَقَالَ: إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ.

قُلْتُ: [فَمَا] أَهْلَكَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ تَتَّبِعُوهُ؟!(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٦٤ عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ١٨٤، والمصنف في صفة الصفوة (٢٨) بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من نسخة ليدن، وجاء في الأصل وفي النسخ الأخرى: (فأني)، وما وضعته هو المناسب.

فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا عَدُوًّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَسِلْمًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، عَدُوُّنَا جِبْرِيلُ، وَهُوَ مَلَكُ الرَّأْفَةِ وَاللِّينِ. مَلَكُ الْوَّأْفَةِ وَاللِّينِ.

قُلْتُ: فَإِنِّي أَشْهَدُ، مَا يَحِلُّ لِجِبْرِيلَ أَنْ يُعَادِيَ سِلْمَ مِيكَائِيلَ، وَلِمِيكَائِيلَ أَنْ يُسَالِمَ عَدُوَّ جِبْرِيلَ!.

ثم قمت فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَا أُقْرِئُكَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ قَبْلُ؟ فَتَلاَ: ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ ... الآيَة ﴾ [البقرة: ٩٧] فَقُلْتُ: وَالَّذِي فَتَلاَ: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ ... الآيَة ﴾ [البقرة: ٩٧] فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَبِقُ مَا جِئْتُ إِلَّا لأُخْبِرُكَ بِقَوْلِ الْيَهُ وَدِ، فَإِذَا اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ سَبَقَنِي بِالْحَبَرِ.

قَالَ عُمَرُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَشَدُّ فِي دِينِ اللهِ مِنْ حَجَرٍ (١).

٣٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِالَّلِهِ هِبَةُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَجْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ أَجْبَرَنَا أَجْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنِ فِيلَبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الطَّرَيْحِ بْنِ الْمَحْمَدُ وَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الطَّرَيْحِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) إسناده منقطع، لأن عامر الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه، رواه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري في نزول القرآن ص ٣٠ عن أبي بكر الأصبهاني عن أبي الشيخ الأصبهاني عن أبي يحيى عبدالرحمن بن محمد بن سلم الرازي الأصبهاني به. وداود هو: ابن أبي هند.

وأبو بكر الأصبهاني هو: محمد بن عبدالله بن أحمد المؤذن التبان المتوفى سنة (٤٣٧)، وهو يروي عن أبي الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني.

خَرَجْتُ أَنَا وَأُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ تُجَّارًا إِلَىٰ الشَّامِ ('')، قَالَ: فَكُلَّمَا نَزَلْنَا مَنْزِ لاَّ أَخْرَجَ أُمَيَّةُ سِفْرًا يَقْرَأُهُ عَلَيْنَا.

فَكُنَّا كَذَلِكَ حَتَّىٰ نَزَلْنَا بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَىٰ النَّصَارَىٰ فَرَاَّوْهُ وَعَرِفُوهُ وَأَهْدُوا لَهُ، وَذَهَبَ مَعَهُمْ إِلَىٰ بِيَعِهِمْ، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَسَطِ النَّهَارِ فَطَرَحَ ثَوْبَيْهِ، وَاسْتَخْرَجَ ثَوْبَيْنِ أَسُودَيْنِ فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، هَلْ لَكَ / فِي عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ النَّصَارَىٰ إِلَيْهِ تَنَاهَىٰ عِلْمُ الْكُتُبِ تَسْأَلُهُ عَمَّا بَدَا لَكَ؟ قُلْتُ: لا.

فَمَضَىٰ هُوَ وَحْدَهُ، وَجَاءَنَا بَعْدَ هَدْأَةٍ مِنَ اللَّيْلِ (٧).

فَطَرَحَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ انْجَدَلَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ (")، فَوَ اللهِ مَا نَامَ وَلا قَامَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ. وَأَصْبَحَ كَئِيبًا حَزِينًا مَا يُكَلِّمُنَا وَلا نُكَلِّمُهُ.

فَسِرْنَا لَيْلَتَيْنِ عَلَىٰ مَا بِهِ مِنَ الْهَمِّ.

فَقُلْتُ لَهُ: مَا رَأَيْتَ مِثْلَ الَّذِي رَجِعْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِكَ؟.

قَالَ: لِمُنْقَلَبِي.

قُلْتُ: هَلْ لَكَ مِنْ مُنْقَلَكٍ ؟http://almajles.g

قَالَ: إِيْ وَاللهِ لأَمُوتَنَّ وَلأُحَاسَبَنَّ.

[١٢٠]

<sup>(</sup>۱) هـو: أميـة بن عبدالله أبي الصلت بن أبـي ربيعة بن عوف الثقفي، من بكر بن هوازن، شاعر جاهلي، حكيم من أهل الطائف، وهو ممن حرَّموا علىٰ أنفسهم شرب الخمر، ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية، وقد أدرك الإسـلام ولم يسـلم، مات سنة خمس من الهجرة فيما قيل، ينظر: الإصابة ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هدأة من الليل) أي قطعة من الليل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (انجدل) أي سقط.

قُلْتُ: فَهَلْ أَنْتَ قَابِلٌ أَمَانِي؟.

قَالَ: عَلَىٰ مَاذَا؟.

قُلْتَ: عَلَىٰ أَنَّكَ لا تُبْعَثُ وَلا تُحَاسَبُ، فَضَحِكَ.

وَقَالَ: بَلَىٰ وَاللهِ لَنُبْعَثُنَّ وَلَنُحَاسَبُنَّ، وَلَيَدْخُلَنَّ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّارِ. قُلْتُ: فَفِي أَيِّهِمَا أَنْتَ أَخْبَرَكَ صَاحِبُك؟.

قَالَ: لا عِلْمَ لِصَاحِبِي بِذَلِكَ فِيَّ وَلا فِي نَفْسِهِ.

فَكُنَّا فِي ذَلِكَ لَيْلَنَا يَعْجَبُ مِنَّا وَنَضْحَكُ مِنْهُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا غُوطَةَ دِمْشَقَ('')، فَبِعْنَا مَتَاعَنَا وَبَقِيْنَا شَهْرَيْن.

ثُمَّ ارْتَحَلْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا قَرْيَةً مِنْ قُرَىٰ النَّصَارَىٰ، فَلَمَا رَأَوْهُ جَاءُوهُ، فَأَهْدُوا لَهُ، وَذَهَبَ مَعَهُمْ إِلَىٰ بِيَعِهِمْ، حَتَّىٰ جَاءَنَا مَعَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ الأَسْوَدَيْنِ. فَذَهَبَ مَعَهُمْ إِلَىٰ بِيَعِهِمْ، حَتَّىٰ جَاءَنَا مَعَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ فَذَهَبَ حَتَّىٰ جَاءَنَا بَعْدَ هَدْأَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَطَرَحَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ فِذَهَبَ حَتَّىٰ جَتَىٰ مَعْ اللَّيْلِ، فَطَرَحَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَوَ اللهِ مَا نَامَ وَلا قَامَ، فَأَصْبَحَ مَبْثُوثًا (١)، حَزِينًا، لا يُكَلِّمُنَا، وَلا نُكلِّمُهُ. فَرَاشِهِ، فَوَ اللهِ مَا نَامَ وَلا قَامَ، فَأَصْبَحَ مَبْثُوثًا (١)، حَزِينًا، لا يُكلِمُنَا، وَلا نُكلِّمُهُ. فَرَاشِهِ، فَوَ اللهِ مَا نَامَ وَلا قَامَ، فَأَصْبَحَ مَبْثُوثًا (١)، حَزِينًا، لا يُكلِّمُنَا، وَلا نُكلِّمُهُ. فَرَاشِهِ، فَوَ اللهِ مَا نَامَ وَلا قَامَ، فَأَصْبَحَ مَبْثُوثًا إلَىٰ عَنْ عُنْبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، أَيَجْتَنِبُ. فَرَحُلْنَا فَسِرْنَا لَيَالِيَ، ثُمَّ قَالَ: يَاصَخُرُ حَدِّنْنِي عَنْ عُنْبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ، أَيَجْتَنِبُ. الْمَحَارِمَ وَالْمَظَالِمَ؟.

قُلْتُ: إِيْ وَاللهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (غوطة) -بضم الغين- هي الأرض المنخفضة المحيطة بدمشق والمشهورة بكثرة الأشجار والثمار والمياه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مبثوثاً) البث: أشد الحزن.

قَالَ: وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَأْمُرُ بِصِلَتِهَا؟.

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَكَرِيمُ الطَّرَفَيْنِ وَسِيطٌ فِي الْعَشِيرَةِ؟(١).

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَهَلْ تَعْلَمُ قُرَيْشُ أَشْرَفَ مِنْهُ؟

قُلْتُ: لا والله.

قَالَ: أَوَمُحْوَجٌ هُوَ؟.

قُلْتُ: لا بَلْ هُوَ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ.

قَالَ: كَمْ أَتَىٰ له مِنَ السِّنِّ؟.

قُلْتُ: هُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً قَدْ قَارَبَهَا.

قَالَ: فَالسِّنُّ وَالشَّرَفُ أَزْرَيَا بِهِ؟ (٧).

قُلْتُ: لا وَاللهِ بَلْ زَادَهُ خَيْرًا http://almajles.g

قَالَ: هُوَ ذَاكَ.

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الَّذِي رَأَيْتَ بِي، إِنِّي جِئْتُ هَذَا الْعَالِمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الَّذِي يُنْتَظَرُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وسيط في العشيرة) الوسيط: الفاضل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أزريابه) الإزراء: الإحتقار.

فَقَالَ: هُوَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ تَحُجُّهُ الْعَرَبُ.

فَقُلْتُ: فِينَا بَيْتٌ تَحُجُّهُ العَرَبُ.

قَالَ: هُوَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ وَجِيرَانِكُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَصَابَنِي شَيْءٌ مَا أَصَابَنِي مِثْلُهُ، إِذْ خَرَجَ مِنْ يَدِي فَوْزُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ.

فَقُلْتُ: فَصِفْهُ لِي.

فَقَالَ: رَجُلٌ شَابٌ، حِينَ دَخَلَ فِي الْكُهُولَةِ بُدُوُّ أَمْرِهِ، إِنَّـهُ يَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ وَالْمَظَالِمَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَأْمُرُ بِصِلَتِهَا، وَهُـوَ مُحْوَجٌ، كَرِيمُ الطَّرَفَيْنِ، مُتَوَسِّطٌ فِي الْعَشِيرَةِ، أَكْثَرُ جُنْدِهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ.

قُلْتُ: وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟.

قَالَ: قَدْ رَجَفَتِ الشَّامُ مُنْذُ هَلَكَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ ثَمَانِينَ رَجْفَةً، كُلُّهَا فِيهَا مُصِيبَةٌ يَخْرُجُ عَلَىٰ أَثَرِهَا.

فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ الْبَاطِلُ، لَئِنْ بَعَثَ اللهُ رَسُولاً لا يَأْخُذُهُ إِلاَّ مُسِنًّا شَريفًا.

قَالَ أُمَيَّةُ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّهُ لَهَكَذَا http://alm

فَخَرَجْنَا حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ لَيْلَتَانِ أَدْرَكَنَا رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِنَا، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: أَصَابَتْهُمْ مَصَائِبُ مَصَائِبُ عَظْمِهُ أَهْلُهَا فِيهَا (١١)، وَأَصَابَتْهُمْ مَصَائِبُ عَظْمِهَ أَهْلُهَا فِيهَا (١١)، وَأَصَابَتْهُمْ مَصَائِبُ عَظْمِهَةٌ.

فَقَالَ أُمَيَّةُ: كَيْفَ تَرَىٰ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟.

<sup>(</sup>١) قوله: (رجفة) الرجفة: الزلزلة.

[۲۰]

فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ/ صَاحِبَكَ إِلاَّ صَادِقًا.

وَقَدِمْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إلى أَرْضِ الْحَبَشَةِ تَاجِرًا، فَمَكَثْتُ بِهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ مَكَّةَ.

فَجَاءَنِي النَّاسُ يُسَلِّمُونَ عَلَيَّ، وَفِي آخِرِهِمْ مُحَمَّدٌ ﷺ، [وَهنْدُ تُلاَعِبُ] صِبْيَانَهَا(۱)، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، وَرَحَّبَ بِي، وَسَأَلَنِي عَنْ سَفَرِي وَمَقْدِمِي ثُمَّ انْطَلَقَ. فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنَّ هَـذَا الْفَتَىٰ لَعَجَبٌ، مَا جَاءَنِي أَحَدُ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ مَعِي بِضَاعَةٌ فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنَّ هَـذَا الْفَتَىٰ لَعَجَبٌ، مَا جَاءَنِي أَحَدُ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ مَعِي بِضَاعَةٌ إِلاَّ سَأَلَنِي عَنْهَا وَمَا بَلَغْتُ، وَوَاللهِ إِنَّ لَهُ مَعِي لَبِضَاعَةً، مَا هُوَ بِأَغْنَاهُمْ عَنْهَا، ثُمَّ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا وَمَا بَلَغْتُ، وَوَاللهِ إِنَّ لَهُ مَعِي لَبِضَاعَةً، مَا هُو بِأَغْنَاهُمْ عَنْهَا، ثُمَّ مَا سَأَلَنِي عَنها.

فَقَالَتْ: أَوَمَا عَلِمْتَ بِشَأْنِهِ؟.

فَقُلْتُ وَفَزِعْتُ: وَمَا شَأْنُهُ؟.

قَالَتْ: يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، فَلَكَرْتُ قَوْلَ النَّصَارَىٰ وَوَجِمْتُ(٢).

ثُمَّ قَدِمْتُ الطَّائِفَ، فَنَزَلْتُ عَلَىٰ أُمَيَّةَ، فَقُلْتُ: هَلْ تَذكر حَدِيثَ النَّصْرَانِيِّ؟.

قَالَ: نَعَمْ.

http://almajles.gov.bh

قُلْتُ: فَقَدْ كَانَ.

قَالَ: وَمَنْ ؟.

قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ، فَتَصَبَّبَ عَرَقًا، وَقَالَ: لَئِنْ ظَهَرَ وَأَنَا حَيُّ لأَبْلِيَنَّ اللهَ فِي نَصْرهِ عُذْرًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من نسخة داماد باشا، ونسخة ليدن، وهو الصحيح، وجاء في الأصل و في بقية النسخ: (وهو يلاعب).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وجمت) الوجم: السكوت.

فَعُدْتُ مِنَ الْيَمَنِ، فَنَزَلْتُ عَلَىٰ أُمَيَّةَ، فَقُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ مَا بَلَغَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْهُ؟.

قَالَ: وَاللهِ مَا كُنْتُ لأُومِنَ لِرَسُولٍ مِنْ غَيْرِ ثَقِيفٍ أَبَدًا (١).

٣٩- أَنْبَأَنَا عَبْدُالوَهَابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْجَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: إِنَّ مِمَّا دَعَانَا إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، مَعَ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَهَدَاهُ، لَمَا كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ يَهُودَ، كُنَّا أَهْلَ شِرْكٍ، أَصْحَابَ أَوْثَانٍ، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابِ، عِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَنَا، وَكَانَتْ لا تَزَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شُرُورٌ.

فَإِذَا نِلْنَا مِنْهُمْ بَعْضَ مَا يَكْرَهُونَ، قَالُوا لَنَا: إِنَّهُ قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ الْآنَ

(۱) إسناده متروك، فيه محمد بن مسلمة بن هشام المخزومي ومن بعده إلى مروان بن الحكم مجهولون لا يعرفون، وفيه أيضا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، وهو كثير الخطأ، وقد تركه بعضهم، روى له ابن ماجه، رواه المصنف في المنتظم ٣/ ١٤٣ بهذا الإسناد.

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١٥١١/٣ بإسلناده إلى عبدالله بن شبيب الربعي به، وهو متروك الحديث، وقد اتهم بالوضع كما في لسان الميزان ٤/ ٩٩٤، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٢٦٤.

ورواه قوام السّنة الأصبهاني في دلائل النبوة (٢٢٦) بإسناده إلى محمد بن مسلمة بن هشام المخزومي به.

ورواه ابن منده في معرفة الصحابة كما في تاريخ دمشق ٩/ ٢٥٦، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١١٦ بإسنادهما إلىٰ إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي به.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٥ بإسناده إلى معاوية بن أبي سفيان به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٤٣٨، وإسناده متروك أيضا، فيه مجاشع بن عمرو، وهو متروك الحديث كما في لسان الميزان٦/ ٤٦١.

وعزاه السيوطى في الخصائص الكبرى ١/ ١٦٧ إلىٰ أبي نعيم في دلائل النبوة.

نَتَّبِعُهُ، فنَقْتُلَكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ.

فَكُنَّا كَثِيرًا مِمَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ.

فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ أَجَبْنَاهُ، حِينَ دَعَانَا إِلَىٰ اللهِ عَـزَّ وَجَلَّ، وَعَرَفْنَا مَا كَانُوا يَتَوَعَّدُونَنَا.

فَبَادَرْنَاهُمْ إِلَيْهِ، فَآمَنَّا بِهِ وَكَفَرُوا.

فَفِينَا وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ ﴾، إلى قَوْله: ﴿ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩] (١).

• ٤ - قال عَاصِمٌ: وقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ:

هَلْ تَدْرُونَ عَمَّا كَانَ إِسْلَامُ ثَعْلَبَةً وَأَسَدِ ابْني سَعْيَةً (٢)، وَأَسَدِ بْنِ عُبَيْدٍ - نَفَرٍ مِنْ بَنِي هَدُلُوا مِعْهُمْ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، ثُمَّ كَانُوا سَادَتَهُمْ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، ثُمَّ كَانُوا سَادَتَهُمْ فِي الْإِسْلَام.

قُلْتُ: لاَ أَدْرِي.

(١) إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح، فيه سلمة بن الفضل بن الأبرش، وهو ضعيف الحديث روئ له أبو داود والترمذي، وفيه الفضل بن غانم الخزاعي، وهو ضعيف أيضا كما في لسان الميزان ٢/ ٣٤٧، رواه المصنف في المنتظم ٢/ ٣٣٧ بهذا الإسناد.

ورواه محمد بن إسـحاق كما في تهذيب السـيرة ١/ ٢١١ - ٢١٢ عن عاصم بن عمر بن قتادة به، ورواه من طريقه: الطبري في التفسير ٢/ ٢٣٧.

وأبو الحسن بن البراء هو: أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء القاضي العبدي البغدادي، روئ عن ابن المديني وغيره.

- (٢) أسد بن سعية، ويقال: أسيد، ورجح الدارقطني وغيره الفتح، وهما من بني هذيل، ليسوا من بني قريظة ولا النضير، كما في الاستيعاب ١/ ٩٦.
- (٣) ضبط السهيلي في الروض الأنف ١/ ٨٦ (هدل)، وقال ما ملخصه: (هَـدَل -بفتح الدال والهاء -، وذكره ابن ماكو لا بسكون الدال).

قَالَ: فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ يَهُودِ أَهْلِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْهَيِّبَانِ، قَدِمَ عَلَيْنَا قُبَيْلَ الْإِسْلَام، فَحَلَّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا.

فَمَا رَأَيْنَا رَجُلًا لا يُصَلِّي الْخَمْسَ أَفَضْلَ مِنْهُ، وكَانَ إِذَا قَحَطَ الْمَطَرُ اسْتَسْقَىٰ لَنَا فَنُسْقَىٰ.

فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، مَا تَرَوْنَهُ أَخْرَ جَنِي إِلَىٰ أَرْضِ الْجُوعِ وَالْبُؤْسِ؟.

قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ.

قَالَ: فَإِنِّي قَدِمْتُ هَذِهِ الْبَلْدَةَ أَتَوَكَّفُ<sup>(۱)</sup> خُرُوجَ نَبِيٍّ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ، هَذِهِ الْبَلْدَةُ مُهَاجَـرُهُ، وَكُنْتُ أَزْجُو أَنْ يُبْعَثَ فَأَتَّبِعَهُ، وَقَدْ أَظَلَّكُمْ زَمَانُهُ، فَلَا تُسْبَقُنَّ إِلَيْهِ مُهَاجَـرُهُ، وَكُنْتُ أَظَلَّكُمْ زَمَانُهُ، فَلَا تُسْبَقُنَّ إِلَيْهِ يَا مَعْشَـرَ اليَهُودِ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَسَبْيِ الذَّرَارِيِّ / وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ [٢١] يَا مَعْشَـرَ اليَهُودِ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَسَبْيِ الذَّرَارِيِّ / وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ [٢١] خَالَفَهُ، فَلَا يَمْنَعَنَّكُمْ ذَلِكَ مِنْهُ.

فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَحَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةً، قَالَ هَؤُلاءِ الْفِتْيَةُ، وَكَانُوا شَبَابًا أَحْدَاتًا: يَا بَنِي قُرَيْظَةً، وَاللهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي كَانَ عَهِدَ إِلَيْكُمْ فِيهِ ابْنُ الْهَيِّبَانِ. http://almajles.gov.bh

قَالُوا: لَيْسَ بِهِ.

قَالُوا: بَلَىٰ وَاللهِ، إِنَّـهُ لَهُوَ، فَنَزَلُوا وَأَسْلَمُوا، وَأَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَهْوَالَهُمْ وَأَهْوَالَهُمْ وَأَهْوَالَهُمْ

<sup>(</sup>١) قوله: (أتوكف) التوكف: التوقع والانتظار.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، رواه ابن إسحاق في السيرة ص ٨٥، وفي تهذيب ابن هشام ١/ ٢١٣ عن عاصم ابن عمر بن قتادة به، ورواه من طريقه: ابن السكن كما في الإصابة ١/ ٢٠٦، والبيهقي في=

اَخْبَرَنا هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنا الحَسَنُ بِنُ عَلِيًّ، قالَ: أَخْبَرَنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيًّ، قالَ: حَدَّثِنا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ [لَبِيدٍ] (۱)، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ أَنَّهُ صَحِبَ الرُّهْبَانَ فِي طَلَبِ الدِّينِ إلىٰ أَنْ قَالَ لَهُ آخِرُ مَنْ صَحِبَهُ: أَيْ بُنَيَّ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَىٰ مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ مَنْ صَحِبَهُ: أَيْ بُنَيَّهُ وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَىٰ مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ هُوَ مَبْعُوثُ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ يَخْرُجُ الْمَدُونَ الْعَرَبِ، مُهَاجِرًا إِلَىٰ أَرْضِ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَخْلُ، بِهِ عَلامَاتُ لا بِأَرْضِ الْعَرَبِ، مُهَاجِرًا إِلَىٰ أَرْضِ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَخْلُ، بِهِ عَلامَاتُ لا تَخْفَىٰ: يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ (۱).

27 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ نَاصِرِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالمُحْسِنِ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ عَبْدُاللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ عَبْدُاللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ عَبْدُاللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ عَبْدُاللهِ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ عَبْدُاللهِ ابنُ شَبِيبِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بِنُ اللهِ الظَّرُويُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الظَّحَالَ الْحَرَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الظَّحَاكِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

=دلائل النبوة ٢/ ٨٠، و٤/ ٣٢، وفي معرفة السنن والآثار ١٣/ ٢٩١، وفي السنن الكبرئ ٩٨ / ٢٩١.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من النسخ الأخرى، وجاء في الأصل: (لبيب)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٣٩/ ١٤٠ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبدالرحمن بن عوف به.

ورواه محمد بن إسحاق في السيرة ص ٨٧ عن عاصم بن عمر بن قتادة به، ورواه من طريقه: ابن سعد في الطبقات الكبرئ ٤/ ٥٧، والبزار في المسند ٦/ ٤٦٢، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين في أصبهان ١/ ٩٠، وأبو نعيم في دلائل النبوة (١٩٩)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٩٠، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٥٠، وقوام السنة في دلائل النبوة (١٦). ورواه المصنف في المنتظم ٥/ ٢٠ هذا الإسناد.

ابْن مُحَمَّدِ بْن طَلْحَةً، عَنْ أَبيه، قَالَ:

قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَضَرْتُ سُوقَ بُصْرَىٰ '')، فَإِذَا رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَتِهِ يَقُولُ: سَلُوا أَهْلَ الْمَوْسِم، هَلْ فِيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرَم ؟.

قَالَ طَلْحَةُ: فقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا.

فَقَالَ: هَلْ ظَهَرَ بِمَكَّةَ بَعْدُ أَحْمَدُ؟.

قُلْتُ: وَمَنْ أَحْمَدُ؟.

قَالَ: ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، هَذَا شَهْرُهُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمُو آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَرَم، وَمُهَاجِرُهُ إِلَىٰ نَخْلِ، وَحَرَّةٍ، وَسَبَاخ (٢).

قَالَ طَلْحَةُ: فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا قَالَ الرَّاهِبُ، فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ مِنْ حَدَثٍ؟.

فقَالُوا: نَعَمْ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْأَمِينُ تَنَبَّأَ، وَتَابَعَهُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ.

فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَتيتُ أَبِا بَكْرِ، فَأَخْبَرْ ثُهُ، وَقُلْتُ لَهُ: اتَّبَعْتَ هَذَا الرَّجُلَ؟.

قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلِقْ فَبَايَعْهُ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْحَقِّ.

وَذَهَبَ أَبِو بَكْرٍ مَعَهُ، قَالَ طَلْحَةُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الرَّاهِبِ وَمَا قَالَ لِي ٣٠).

<sup>(</sup>١) بصرى -بضم الباء الموحدة، وسكون الصاد المهملة- موضع مشهور في حوران، ويقع اليوم جنوب سوريا.

<sup>(</sup>٢) سباخ جمع سبخه -بفتح السين المهملة وفتح الموحدة وسكونها- الأرض المالحة. والحرة ويقال لها اللابة هي الحجارة السوداء النخرة التي يصعب عليها المشي بالأقدام.

<sup>(</sup>٣) إسناده متروك، فيه عبدالله بن شبيب الربعي، وهو متروك، وقد تقدم، وفيه عثمان بن الضحاك، وإستحاق بن أبي فروة وهما ضعيفان، روى له الترمذي، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى المستدرك ٣/ ٢١٦، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢١٦، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٢٦٦ بإسنادهم إلى الضحاك بن عثمان الحزامي به. =

27- أَخْبَرَنَا عَبْدُالأَوَّلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالعَزِيزِ الفَارِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدُاللهِ بِنُ شَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ شَبِيبٍ الرَّبَعِيُّ، قَالَ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِي جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ، وَظَهَرَ أَمْرُهُ بِمَكَّةَ، خَرَجْتُ إِلَىٰ الشَّام.

فَلَمَّا كُنْتُ بِبُصْرَىٰ أَتَانِي جَمَاعَةٌ مِنَ النَّصَارَىٰ، فَقَالُوا لِي: أَمِنْ أَهْلِ الْحَرَامِ أَنْتَ؟.

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالُوا: فَتَعْرِفُ هَذَا الَّذِي تُنُبِّئَ فِيكُمْ؟.

قُلْتُ: نَعَمْ.

فَأَخَذُوا بِيَدِي، فَأَدْخَلُونِي دَيْرًا لَهُمْ، فِيهِ تَمَاثِيلُ وَصُورٌ.

فَقَالُوا: انْظُرْ، هَلْ تَرَى صُورَةَ هَذَا النَّبِيِّ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟.

فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ صُورَتَهُ / .

فَقُلْتُ: لا أَرَىٰ صُورَتَهُ.

فَأَدْخَلُونِي دَيْرًا أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا فِيهِ تَمَاثِيلُ وَصُورٌ أَكْثَرُ مِمَّا فِي ذَلِكَ الدَّيْرِ.

=ورواه المصنف في المنتظم ٢/ ٣٣٩ عن محمد بن فضل السلامي عن عبدالمحسن بن محمد بن على القزاز به. [۲۱پ]

ورواه من طريق ابن سعد: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٦٤، والمصنف في المنتظم ٥/ ١٤، وفي الإسناد الواقدي.

فَقَالُوا لِي: انْظُرْ هَلْ تَرَىٰ صُورَتَهُ؟.

فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصُورَتِهِ، وَإِذَا أَنَا بِصُورَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصِفَتِهِ، وَهُوَ آخِذٌ بِعَقِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

فَقَالُوا: هَلْ تَرَىٰ صِفَتَهُ ؟.

فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: لَا أُخْبِرُكُمُ، حَتَّى أَعْلَمَ مَا تَقُولُونَ.

قَالُوا: هُوَ هَذَا؟.

قُلْتُ: نَعَمْ.

وَأَشَارُوا إِلَىٰ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قُلْتُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّهُ هُوَ.

قَالُوا: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الَّذِي هُوَ آخِذُ بِعَقِبِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَاحِبُكُمْ، وَأَنَّ هَذَا الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ(١).

٤٤ - قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بِنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إسناده متروك، فيه عبدالله بن شبيب الرَّبَعي، وهو متروك، وفيه محمد بن عمر بن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي المكي، وجدته أم عثمان وهما مجهولان، رواه البيهقي في دلائل النبوة ١/ ٣٨٤ بإسناده إلىٰ عبدالرحمن بن أبي شريح الهروي به.

ورواه أبو بكر الآجري في الشريعة ٣/ ١٤٥٩، وأبو نعيم في دلائل النبوة (١٢) بإسنادهما إلى عبدالله بن شبيب.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٧٩ بإسناده إلى محمد بن عمر بن سعيد به، ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل النبوة ١/ ٣٨٥.

يَحْيَىٰ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحِ (١)، حَدَّثَهُ:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: كُنْتُ أَكْرَهُ أَذَى قُرَيْشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

فَلَمَّا ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَهُ، خَرَجْتُ حَتَّىٰ لَحِقْتُ بِدَيْرٍ مِنَ الدِّيَارَاتِ، فَذَهَبَ أَهْلُ الدَّيْرِ، إِلَىٰ رَئِيْسِهِمْ، فَأَخْبَرُوهُ.

فَقَالَ: أَقِيْمُوا حَقَّهُ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ ثَلَاثًا.

فَلَمَّا مَرَّتْ ثَلَاثٌ أَحْضَرُوهُ الصُّورَ.

قَالَ: قُلْتُ: مَا رَأَيْتُ شَيْعًا أَشْبَهَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ بِهِ.

قَالَ: أَفَتَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ؟.

قُلْتُ: أَظُنُّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ.

قَالَ: وَاللهِ لا يَقْتُلُوهُ، وَلَيَقْتُلَنَّ مَنْ أَراد قَتْلَهُ، وَإِنَّهُ لَنَبِيُّ، ولَيُظْهِرَنَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٢).

٥٤- أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَىٰ الْمَرْ وَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْمَرْ وَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ:

حُدِّثْتُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ الْمَدِينَةَ، وَنَزَلَ

<sup>(</sup>١) ويقال: عُلَى بالتصغير، وهو أبو عبدالله المصري، وهو ثقة، روى له مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف، رواه سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٤٤ عن المقدام بن داود المصرى به.

قُبَاءَ، غَدَاعَلَيْهِ أَبِي حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ (۱)، وَعَمِّي أَبُو يَاسِرِ بْنُ أَخْطَبَ مُغَلِّسَيْنِ (۲). قَالَتْ: فَلَمْ يَرْجِعَا حَتَّىٰ كَانَ غُرُوبُ الشَّمْسِ.

فَأَتَيَا كَالَّيْنِ، كَسْلَانَيْنِ، سَاقِطَيْنِ، يَمْشِيَانِ الْهُوَيْنَا(٣).

فَهَشَشْتُ إِلَيْهِمَا، فَمَا الْتَفَتَ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَعَ مَا بِهِمَا مِنَ الْهَمِّ.

فَسَمِعْتُ عَمِّي أَبَا يَاسِرِ يَقُولُ لِأَبِي: أَهُوَ هُوَ؟.

قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ.

قَالَ: أَتَعْرِفُهُ وَتُثْبِتُهُ؟.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: فَمَا فِي نَفْسِكَ مِنْهُ؟.

قَالَ: عَدَاوَتُهُ وَاللهِ مَا بَقِيتُ أَبِدًا( ٤).

- (١) حيي-بضم الحاء وكسرها، وفتح الياء الأولى ابن أخطب-بفتح الهمزة، وإسكان الخاء، ثم طاء وهو والد صفية أم المؤمنين، وقتل مع بني قريظة.
  - (٢) قوله: (مغلسين) أي وقت شدة ظلمة الليل.
  - (٣) قوله: (الهوينا) تصغير الهوني، وهو البطء والتعثر في الحركة، ١
- (٤) إسناده منقطع بين بين عبدالله بن أبي بكر وأم المؤمنين صفية بنت حيي، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٣٧) عن حبيب بن الحسن بن داود القزاز به.

ورواه محمد بن إسحاق في السيرة كما في تهذيب ابن هشام ١/ ٥١٩ عن عبدالله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم به، ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٥٣٣.

قلت: وحقد اليهود وعداوتهم لهذا الدين أمر معلوم، وهو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله على من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ اَهْلِ ٱلْكِئْلِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنْكُمْ كُفّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَقَى يَأْتِي ٱللّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ وقوله على الله يَأْتِي ٱلله عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ وقوله على الله على الله عَلَى كُلُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفُرُواْ مَنْهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلذِينَ كَفُرُواْ فَلَمّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفُرُواْ مِنْ فَلَمْ اللّهِ عَلَى الْكَنفِينَ ﴾ وقوله هي الله على اله على الله على اله

٤٦ قَالَ أَبِو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:

كَانَ مِنْ حَدِيثِ مُخَيْرِيقٍ، وَكَانَ حَبْرًا عَالِمًا، كَثِيرَ المَالِ مِنَ النَّحْلِ، وَكَانَ يَعْرِفُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِصِفَتِهِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ إِلْفُ دِينِهِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ ذَاكَ، حَتَىٰ إِذْ كَانَ يَوْمُ أُحِدٍ، وَكَانَ يَوْمَ السَّبْتِ.

فَقَالَ: يَا مَعْشَرُ يُهُودَ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَصْرَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ لَحَقُّ، قَالُوا: فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ.

قَالَ: لا سَبْتَ.

ثُمَّ أَخَذَ سِلَاحَهُ وَخَرَجَ، حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِأُحُدٍ، وَعَهِدَ إِلَىٰ مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ قَوْمِهِ: إِنْ قُتِلْتُ هَذَا الْيَوْمَ فَمَالِي لِمُحَمَّدٍ عَلِيهٍ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا أَرَاهُ اللهُ.

فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ.

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِيمَا بَلَغَنِي يَقُولُ: مُخَيْرِيقٌ خَيْرُ يَهُودَ. http://almailes.gov.bh

وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْوَالَهُ.

فَعَامَّةُ / صَدَقَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةِ مِنْهَا (١).

[۲۲ٲ]

(۱) إسناده منقطع، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٣٨) عن حبيب بن الحسن بن داود القزاز به. ورواه محمد بن إسحاق في السيرة كما في تهذيب ابن هشام ٢/ ٨٨. ومخيريق لم تثبت صحبته بطريق يعتمد عليه، وعلىٰ فرض صحة القصة المذكورة في هذا

الخبر فإن المراد بقوله: (خير يهود) أي في تلك الغزوة، وإلا فإن خير من أسلم من يهود هو عبدالله بن سلام رضي الله عنه، وقد شهد له النبي على الله عنه، فعن سعد بن أبي وقاص قال: (مَا سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، يَقُولُ: لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَىٰ الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِاللهِ بْنِ =

٤٧ - قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَرَجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الكَلْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الكَلْبِيِّ، عَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الكَلْبِيِّ، عَالَ: عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ قُرَيْشًا اجْتَمَعُوا، مِنْهُم: الوَلِيدُ بنُ المُغِيرَةِ، وَالعَاصُ ابنُ وَائِلٍ، وَأَبو جَهْلٍ، وَأُمَيَّةُ وأُبَيُّ ابْنَا خَلَفٍ، وَالأَسْوَدُ بنُ المُطَّلِبِ، وَسَائِرُ قُرَيْشِ. قُرُيْشِ.

فَبَعَثُوا مِنْهُمْ خَمْسَةَ رَهْطٍ، مِنْهُمْ: عُقْبَةُ بِنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّضْرُ بِنُ الحَارِثِ إلى المَدِينَةِ، يَسْأَلُونَ اليَهُودَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَعَنْ صِفَتِهِ وَمَبْعَثِهِ، وَقَالُوا: يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ، وَهُوَ يَتِيمٌ فَقِيرٌ.

وَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّهُ يَتَعَلَّمُ مِنْ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ.

فَقَالُوا: نَجِدُ نَعْتَهُ، وَصِفَتَهُ، وَمَبْعَثَهُ فِي التَّوْرَاةِ، وَخَاتَمَ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَإِنْ كَانَ كَمَا وَصَفْتُمْ فَهُوَ نَبِيُّ مُرْسَلُ، وَأَمْرُهُ حَتُّ، فَاتَّبِعُوهُ، وَلَكِنْ سَلُوهُ عَنْ ثَلاَثِ خِصَالٍ، فَإِنَّهُ مُخْبِرِكُمْ بِخَصْلَتَيْنِ، وَلاَ يُخْبِرُكُمْ بِالثَّالَثَةِ إِنْ كَانَ نَبِيًّا.

فَإِنَّا قَدْ سَأَلْنَا مُسَيْلِمَةً عَنْ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثِ خِصَالٍ فَلَمْ يَدْرِ مَا هِيَ، وَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ يَتَعَلَّمُ مِنْ مُسَيْلِمَةً.

فَرَجَعَتِ الرُّسُلُ إلىٰ قُرَيْشٍ بالخَبَرِ مِنَ اليَهُودِ.

فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَيَالَةِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا عَنْ خِصَالٍ ثَلاَثٍ: أَخْبِرْنَا عَنْ ذِي القَرْنَيْنِ، وَعَنِ الرُّوحِ، وَعَنْ أَصْحَابِ الكَهْفِ.

<sup>=</sup>سَلاَم) رواه البخاري (٣٨١٢)، ومسلم (٢٤٨٤).

فَقَالَ: أُخْبِرُكُمْ بِذَلِكَ غَداً، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِتَرْكِ الاسْتِثْنَاءِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: أَبْطَأْتَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لِتَرْكِكَ الاسْتِثْنَاءَ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ، إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤].

ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ ذِي القَرْنَيْنِ، وَأَصْحَابِ الكَهْفِ، وَقَالَ: الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي لاَ عِلْمَ لِي بهِ. لاَ عِلْمَ لِي بهِ.

فَقَالُوا: سِحْرَانَ تَظَاهَرا، يَعْنُونَ التَّوْرَاةَ وَالفُرْقَانَ(١).

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَىٰ ابْنِ أَبِي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَعَمْرٍ و بْنِ عَبْدِاللهِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِ و بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

رَغِبْتُ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١)، وَرَأَيْتُ أَنَّهَا على الْبَاطِلِ، يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَهِيَ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ.

فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ الدِّينِ.

فَقَالَ: يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ مَكَّةَ، وَيَرْغَبُ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِهِ، وَيَأْتِي بِأَفْضَلِ الدِّينِ،

<sup>(</sup>١) إسناده متروك، فيه محمد بن مروان وهو السدي الصغير، وفيه محمد بن السائب الكلبي وكلاهما متروكان، متهمان بالكذب.

وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٣٥٧، وعزاه لأبي نعيم في دلائل النبوة. وأبو عمر الدوري هو: حفص بن عمر بن عبدالعزيز الأزدي المقرئ الضرير، شيخ المقرئين بالعراق، روئ عنه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (رغبت عن) أي أعرضت.

فَإِذَا سَمِعْتَ بِهِ فَاتَّبِعْهُ.

فَلَمْ يَكُنْ لِي هَمُّ إِلَّا مَكَّةَ آتِيهَا، فَأَسْأَلُ: هَلْ حَدَثَ فِيهَا أَمْرٌ؟ فَيَقُولُونَ: لا. فَأَنْصَـرِفُ إِلَىٰ أَهْلِي، فَأَعْتَرِضُ الرُّكْبَانَ فَأَسْأَلُهُمْ، فَيَقُولُونَ: لا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ إذْ مَرَّ بي رَاكِبٌ.

فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟.

قَالَ: مِنْ مَكَّةَ.

قُلْتُ: هَلْ حَدَثَ فِيهَا خَبَرٌ؟.

قَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ رَغِبَ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِهِ، وَدَعَا إِلَىٰ غَيْرِهَا.

قُلْتُ: صَاحِبِي الَّذِي أُرِيدُ.

فَشَدَدْتُ رَاحِلَتِي وَجِئْتُ فَأَسْلَمْتُ(١).

84 - قَـالَ أَبو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بِـنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابنِ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بِـنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابنِ جَدَّثَنَا مُوسَىٰ بِـنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ http://almaj.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٩٨)، وفي معرفة الصحابة ٤/ ١٩٨٣ عن أبي الحسن على بن هارون بن محمد بن أحمد السمسار الحربي به.

ورواه أبو بكر الآجري في الشريعة ٣/ ١٤٤٨، وابن عبدالبر في الاستيعاب ٣/ ١١٩٣. بإسنادهما إلىٰ جعفر بن محمد الفريابي به.

ورواه الطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٠، وابن عبدالبر في التمهيد ٤/ ٥١ بإسنادهما إلى إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الحمصي به، ورواه من طريق الطبراني: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٦٢.

ورواه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٣١، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤١ بإسنادهما إلى إسماعيل بن عياش به.

وَعَنْ مُقَاتِل، عَنِ الضَّحَّاكِ:

[۲۲ب]

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ثَمَانِيةً مِنْ / أَسَاقِفَةِ نَجْرَانَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ (١)، مِنْهُم: العَاقِبُ، وَالسَّيِّدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبَنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ... الْآية ﴾ [آل عمران: ٦١].

فَقَالُوا: أَخِّرْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّام.

فَذَهَبُوا إلى بَنِي قُرَيْظَةَ، وَالنَّضِيرِ، وَبَنِي قَيْنُقَاعٍ فَاسْتَشَارُوهُمْ.

فَأَشَارُوا عَلَيْهِم أَنْ يُصَالِحُوهُ وَلا يُلاَعِنُوهُ، وَهُو النَّبِيُّ الَّذِي نَجِدُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ.

فَصَالَحُوا النَّبِيَّ عَلَىٰ أَلْفِ حُلَّةٍ فِي صَفَرٍ، وَأَلْفٍ فِي رَجَبٍ وَدَرَاهِم (٢).

• ٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحَمنِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ النَّقُ ورِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَمُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ المُخَلِّصُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ المُخَلِّصُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ المُخَلِّصُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ العُطَارِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ العُطَارِدِيُّ، مَسْلِم:

<sup>(</sup>١) نجران، مدينة قديمة، تقع جنوب الجزيرة العربية، على مسافة (٩١٠) أكيال جنوب شرقي مكة، وفيها آثار، منها الأخدود.

<sup>(</sup>٢) إسناده متروك، فيه موسى بن عبدالرحمن الثقفي الصنعاني، قال الذهبي في المغني ٢/ ٦٨٤: (مشهور هالك)، وفيه عبدالغني بن سعيد بن عبدالرحمن الثقفي المصري، وهو ضعيف، كما في تاريخ الإسلام ٥/ ٦٢٣.

ولكنَ مجيء العاقب والسيد إلى رسول الله على ثابت فقد روى البخاري (٤٣٨٠) بإسناده إلى حذيفة قال: (جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ، صَاحِبَا نَجْرَانَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاَعِنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَحُدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لاَ تَفْعَلْ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاَعَنَّا لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ، وَلاَ عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالاً: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا، وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إِلّا أَمِينًا، فَقَالَ: قُمْ يَا أَبَا لَا بُعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينَ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قُمْ يَا أَبَا عُبُيْدَة بْنَ الجَرَّاح، فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ).

عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ، قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، فَلَمَّا بُعِثَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ، قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، فَلَمَّا بُعِثَ كَفَرُوا بِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعِثَ كَفَرُوا بِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُودَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ اللهِ إِلَا عَمِران : ١٠٦] (١٠).

١٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ أَبِي مُعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ: ﴿ وَاللَّهُ مَعِيِّ: ﴿ وَاللَّهُ مُعِيِّ: ﴿ وَاللَّهُ مُعِيِّ: ﴿ وَاللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعِيِّ : ﴿ وَاللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ: ﴿ وَاللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ اللَّ

عَنْ سَهْلٍ مَوْلَىٰ عُثَيْبَةَ أَنَّهُ كَانَ نَصْرَ انِيًّا وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أُمِّهِ وَعَمِّهِ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أُمِّهِ وَعَمِّهِ، وَكَانَ يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ.

قَالَ: فَأَخَذْتُ مُصْحَفًا لِعَمِّي، فَقَرَأْتُهُ حَتَّىٰ مَرَّتْ بِي وَرَقَةٌ فَأَنْكَرْتُ كَثَافَتَهَا، فَإِذَا هِيَ مُلْصَقَةٌ، فَفَتَقْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا نَعْتَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ :

أَنَّهُ لَا قَصِيرٌ، وَلَا طَوِيلٌ، أَبْيَضُ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، يُكْثِرُ الِاحْتِبَاءَ(١)، وَلا يَقْبَلُ الصَّدَقَة، وَيَرْكُ الْحِمَارَ وَالْبَعِيرَ، وَيَحْتَلِبُ الشَّاة، وَيَلْبَسُ قَمِيصًا مَرْقُوعًا، وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِسْمَاعِيلَ، اسْمُهُ أَحْمَدُ.

قَالَ: فَجَاءَ عَمِّي، فَرَأَىٰ الْوَرَقَةَ قَدْ فَتَقْتُهَا فَضَرَبَنِي، وَقَالَ: مَا لَكَ وَفَتْحَ هَذِهِ الْوَرَقَةَ.

فَقُلْتُ: فِيهَا نَعْتُ النَّبِيِّ أَحْمَدَ.

<sup>(</sup>١) في إسناده يونس بن أبي مسلم ولم أعرفه، رواه يونس بن بكير في روايته لسيرة ابن إسحاق ص٨٦ عن قيس بن الربيع به، ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٧٧. ورواه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٢٦ بإسناده إلىٰ قيس بن الربيع به.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الاحتباء) هو: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره.

# فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ (١).

٥٢ - أَنْبَأَنا يَحْيَىٰ بِنُ ثَابِتِ بِنِ بُنْدَارٍ ، قالَ: أَخْبَرَنا أَبِي ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ ابنُ مُحَمَّدِ بِنِ قَشِيْشٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنا عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ هَارُونَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابنُ مُحَمَّدِ بِنِ قَشِيْشٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَيْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبو مُحَمَّدِ بِنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَصْمَعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي حَدَّثَنِي [سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ] (١) ، قال: حَدَّثَنِي الأَصْمَعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ:

عَنْ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ - وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَبِي أَو عِنْدَ جَدِّي وَرَقَةً يَتَوَارَثُونَهَا قَبْلَ الْإِسْلامِ بِزَمَانٍ، فِيهَا: بِسْمِ اللهِ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَقَوْلُهُ الظَّالِمِينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، يَأْتَزِرُونَ وَقَوْلُهُ الظَّالِمِينَ فِي تَبَابٍ، هَذَا الذِّكُرُ لِأُمَّةٍ تَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ، يَأْتَزِرُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ، وَيَغْسِلُونَ أَطْرَافَهُمْ (٣)، وَيَخُوضُونَ الْبِحَارَ إِلَىٰ أَعْدَائِهِمْ، عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ، وَيَغْسِلُونَ أَطْرَافَهُمْ (٣)، وَيَخُوضُونَ الْبِحَارَ إِلَىٰ أَعْدَائِهِمْ، فِي قَوْمِ ثَمُودَ مَا أُهْلِكُوا بِالطُّوفَانِ، وَفِي قَوْمِ ثَمُودَ مَا أُهْلِكُوا بِالطُّوفَانِ، وَفِي قَوْمِ ثَمُودَ مَا أُهْلِكُوا بِالطُّوفَانِ، وَفِي قَوْمِ ثَمُودَ مَا أُهْلِكُوا بِالطَّوفَانِ، وَفِي قَوْمِ ثَمُودَ مَا أُهْلِكُوا بِالطَّوفَانِ، وَفِي قَوْمِ ثَمُودَ مَا

(۱) إسناده ضعيف، فيه موسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب المدني، وهو لين الحديث، وفيه سهل ولم أجد له ترجمة، رواه ابن سعد في الطبقات الكبري ۱/ ٣٦٣ عن ابن أبي فديك المدني به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٣٨٩، وفيه (سهل مولى عثيمة)، وفي بعض المصادر: (غنيمة)، وفي بعضها: (عثمة) ولم أجده أيضا.

رواه يونس بن بكير في روايته لسيرة ابن إسحاق ص ٨٦ عن قيس بن الربيع به، ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٧٧.

ورواه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٢٦ بإسناده إلى قيس بن الربيع به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٥٨٠، وفي الخصائص الكبرى ١/ ٢٨ إلى ابن سعد وابن عساكر، وعزاه الصالحي في سبل الهدى والرشاد ١/ ١٠٠ إلى ابن سعد فقط.

(٢) جاء في الأصول: (محمد بن سهل) وهو خطأ والتصويب من المصادر، ومنها تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص٣٧، وهو أبو حاتم السجستاني العلامة اللغوي.

(٣) قوله: (أطرافهم) أي أعضاء الوضوء.

فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ جَاءُوا بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ ﷺ، فَقَرَائَهَا عَلَيْهِ، وَأَخْبَرُوهُ خَبَرَهَا، فَأَخْبَرُوهُ خَبَرَهَا، فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَضَعُوهَا فِي أَضْعَافِ المُصْحَفِ(١).

٥٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ نَاصِرِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْقَادِرِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ عُمَرَ البَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَوْحَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ عِيسَىٰ فِيمَا أَوْحَىٰ إليهِ: أَنْ صَدِّقْ بِمُحَمَّدٍ، وَأُمُّرْ أُمَّتَكَ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، فَلَوْلا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْعَرْشَ فَاضْطَرَبَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ فَاضْطَرَبَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَسَكَنَ (٢).

(١) إسناده ضعيف، فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف روى له الأربعة، رواه أبو بكر الدينوري في المجالسة ٤/ ١٣٠ بإسناده إلى أبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني به.

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٢٢٠ بإسناده إلىٰ ابن أبي الزناد عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة به.

وعمر بن حفص سماه أبو نعيم في حديثه: (عمر بن الحكم بن رافع بن سنان، وهو عم عبدالحميد بن جعفر قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي) ثم ذكر الحديث، وعمر بن الحكم هذا تابعي ثقة، كنيته أبو حفص، روئ له مسلم وغيره.

وقوله: (أضعاف المصحف) أي أوساط المصحف.

(٢) إسناده متروك لا يصح، فيه عمرو بن أوس الأنصاري، وهو مجهول وهو المتهم بوضع هذا الحديث، قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٤٦ في ترجمته: (يجهل حاله، أتىٰ بخبر منكر، أخرجه الحاكم في مستدركه، وأظنه موضوعا، رواه أبو بكر الخلال في السنة ١/ ٢٦١ عن=

[174]

## \* \* \*

وَقَالَ وَهْبٌ: أَوْحَىٰ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ أَشْعِيَا (١): أَنِّي مُبْتَعِثٌ نَبِيًّا أُمِّيًا، أَفْتَحُ بِهِ آذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا.

أَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ، وَالْبِرَّ شِعَارَهُ، وَالتَّقُوَىٰ ضَمِيرَهُ، وَالْحِكْمَةَ مَعْقُولَهُ (٢)، وَالصِّدْقَ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ، وَالْعَفْوَ وَالْمَعْفِرَةَ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ، وَالْعَدْلُ سِيرَتَهُ، وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ، وَالْهُدَىٰ إِمَامَهُ، وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ، وَأَحْمَدَ اسْمَهُ، سِيرَتَهُ، وَالْحَدَى إِمَامَهُ، وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ، وَأَحْمَدَ اسْمَهُ، أَهْدِي بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، وَأُعلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، وَأُكثِّرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، وَأَعْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْقَلَّةِ، وَأُعْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْقَلَّةِ، وَأُعْمَعُ مُخْتَلِفَةٍ، وَأُعْمَعُ أَعْدَ الْقُلُوبِ وَأُهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ، وَأُمَمٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأُجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، وَهُمْ رُعَاةُ الشَّمْس، طُوبَى لِتِلْكَ الْقُلُوبِ (٣).

وَقَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: قَالَ شَعْيَا لإِيْلِيَاءَ (٤)، وَهِي قَرْيَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَاسْمُهَا أُورِي شَلَم، وَأَيْكِ الآنَ رَاكِبُ الْحِمَارِ، يَعْنِي عِيْسَى،

أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي به.

ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٧١٦ بإسناده إلى جندل بن والق به.

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢٨٧ بإسناده إلى سعيد بن المي عروبة به. أبي عروبة به.

<sup>(</sup>١) أشعيا هذا هو: شعيا بن أموص، من أنبياء بني إسرائيل، كان قبل زكريا ويحيى، وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وقد قتله يهود، ينظر: المعارف لابن قتيبة ص٠٥.

<sup>(</sup>٢) قوله: (معقولة) أي مدركة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٣٣) بإسناده إلى وهب بن منبه به، وذكره السيوطي في الدر المنشور ٣/ ٥٨٠، وعزاه لأبي نعيم، وفيه عبدالمنعم بن إدريس اليماني وهو ممن اتهم بالكذب كما في ميزان الاعتدال كما في ميزان الاعتدال ٢/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٤) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس، ومعناه: بيت الله، واليهود يسمونها أورشليم، وقد فتحت في خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه.

وَيَأْتِيكِ بَعْدَهُ رَاكِبُ البَعِيرِ، يَعْنِي مُحَمَّداً وَيُلِيَّةِ(١).

وَرَوَىٰ أَبو بَكْرِ بنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ النَّصَارَىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَىٰ عَلَىٰ نِسْوَةٍ قَدِ اجْتَمَعْنَ فِي يَوْمِ عِيدٍ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ النَّصَارَىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَىٰ عَلَىٰ نِسْوَةٍ قَدِ اجْتَمَعْنَ فِي يَوْمِ عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِهِمْ، وَقَدْ غَابَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ أُمُورِهِمْ، فَقَالَ: يَا نِسَاءَ تَيْمَاءُ (٢)، مِنْ أَعْيَادِهِمْ، وَقَدْ غَابَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ أُمُورِهِمْ، فَقَالَ: يَا نِسَاءَ تَيْمَاءُ (٢)، وَنَا اللَّهُ أَحْمَدُ، وَأَيَّتُمَا الْمَرَأَةِ مِنْكُنَّ السَّطَاعَتُ أَنْ تَكُونَ لَهُ فِرَاشًا فَلْتَفْعَلْ، وَمَضَىٰ الرَّجُلُ، وَحَفِظَتْ خَدِيجَةٌ حَدِيثَةُ حَدِيثَةُ مَدِيثَةً وَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ وَحَفِظَتْ خَدِيجَةٌ حَدِيثَةُ حَدِيثَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

# \* \* \*

أَنْبَأَنا أَبُو الْقَاسِمِ يَحْيَىٰ بنُ ثَابِتِ بنِ بُنْدَارٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِا أَبُو الْقَاسِمِ يَحْيَىٰ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ بنِ قَشِيْشٍ الْمَالِكيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الْحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ بنِ قَشِيْشٍ الْمَالِكيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الْقَاسِمِ عُبَيْدُاللهِ حَفْصٍ عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ هَارُونَ الآجُرِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الْقَاسِمِ عُبَيْدُاللهِ بنُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ بُكَيْرٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بنُ مُسْلِم بنِ قُتَيْبَةً، قَالَ (٤):

<sup>(</sup>١) ذكره المصنف في المنتظم ١/ ٣٩٧، وفي كتاب فضائل بيت المقدس ص ١٠٠، ولم أجده مسندا.

<sup>(</sup>٢) ذكرنا سابقا بأن تيماء -بالفتح والمدّ-: بلدة تقع شيمال المدينة على (٤٢٠) كيلا، ويمر عليها كل من أتى المدينة بطريق السيارات من بلاد الشام.

<sup>(</sup>٣) ذكره الصالحي في سبل الهدئ والرشاد ٢/ ١٦٤ وعزاه لابن إسحاق في كتاب المبتدأ، وذكره أيضا ابن القيم في هداية الحيارئ ص ٩٩٩، ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ٨/ ١٥ من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره. وعثمان بن عبالر حمن هو: ابن عمر بن سعد بن أبي و قاص الزهري الوقاص المدني، و هو

وعثمان بن عبدالرحمن هو: ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي المدني، وهو ممن اتهم بالكذب، روى له الترمذي.

<sup>(</sup>٤) هذا النقل من ابن قتيبة جاء في كتابه أعلام رسول الله على وهو مخطوط، وقفت على نسخة مصورة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق، وهي ناقصة وتقع في (٣٥) ورقة، وجاء كلام ابن قتيبة أيضا في الجواب الصحيح لابن تيمية، وهداية الحياري لابن القيم في مواضع من كتابه، ونقل جله المقريزي في إمتاع الأسماع ٣/ ٣٨٤.

مِنْ أَعْلاَمٍ نُبُوَّةٍ نَبِيِّنا المَوْجُودَةِ فِي كُتُبِ اللهِ المُتَقَدِّمَةِ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ في السِّفْرِ الأَوَّلِ مِنَ التَّوْرَاةِ لإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:

قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَكَ فِي إِسْمَاعِيلَ، وَبَارَكْتُ عَلَيْهِ، وَكَثَّرْتُهُ، وَعَظَّمْتُهُ جِدًّا جِدًّا، وَسَيَلِدُ اثْنَى عَشَرَ عَظِيمًا، وَأَجْعَلُهُ لأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ.

ثُمَّ أَخْبَرَ مُوسَىٰ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي السِّفْرِ، وَزَادَ شَيْئًا، فَقَالَ: لَمَّا هَرَبَتْ هَاجَرُ مِنْ سَارَّةَ تَرَاءَىٰ لَهَا مَلَكُ اللهِ، وَقَالَ: يَا هَاجَرُ أَمَةَ سَارَّةَ، ارْجِعِي إِلَىٰ سَيِّدَتِكِ مِنْ سَارَّةَ تَرَاءَىٰ لَهَا مَلَكُ اللهِ، وَقَالَ: يَا هَاجَرُ أَمَةَ سَارَّةَ، ارْجِعِي إِلَىٰ سَيِّدَتِكِ وَزَرْعَكِ حَتَّىٰ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً، وَهَا أَنْتِ وَاخْضَعِي لَهَا، فَإِنِّي سَأُكَثِّرُ ذُرِّيَّتَكِ وَزَرْعَكِ حَتَّىٰ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً، وَهَا أَنْتِ تَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنًا وَتُسَمِّينَهُ إِسْمَاعِيلَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ سَمِعَ خُشُوعَكِ، وَتَكُونُ يَدُهُ فَوْقَ الْجَمِيعِ، وَيَدُ الجَمِيعِ مَبْسُوطَةً إِلَيْهِ بِالْخُضُوعِ (۱).

\* \* \*

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: فَتَدَبَّرْ هَذَا القَوْلَ، فَإِنَّ فِيهِ دَلِيلًا بَيِّنًا عَلَىٰ أَنَّ / المُرَادَ بهِ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةِ، لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ لَمْ تَكُنْ يَدُهُ فَوْقَ يَدِ إِسْحَاقَ، وَلَا كَانَتْ يَدُ إِسْحَاقَ مَبْسُوطَةً إِلَيْهِ بِالْخُضُوعِ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَالنَّبُّوَّةُ وَالْمُلْكُ فِي وَلَدِ إِسْرَائِيلَ مَبْسُوطَةً إِلَيْهِ بِالْخُضُوعِ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَالنَّبُوَّةُ وَالْمُلْكُ فِي وَلَدِ إِسْرَائِيلَ وَالْعَيصِ، وَهُمَا ابْنَا إِسْحَاقَ؟!

فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا النَّبُوَّةُ إِلَىٰ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَدَانَتْ لَهُ الْمُلُوكُ، وَخَضَعَتْ لَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بهِ كُلَّ شِرْعَةٍ، وَخَتَمَ بهِ النَّبِيِّنَ، وَخَضَعَتْ لَهُ الأُمَمُ، وَنَسَخَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بهِ كُلَّ شِرْعَةٍ، وَخَتَمَ بهِ النَّبِيِّنَ، وَجَعَلَ الخِلافَة وَالْمُلْكَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْزَّمَانِ، فَصَارَتْ أَيْدِيهِمْ فَوْقَ وَجَعَلَ الخِلافَة وَالْمُلْكَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْزَّمَانِ، فَصَارَتْ أَيْدِيهِمْ فَوْقَ أَيْدِي الْجَمِيعِ بالرَّغْبَةِ إليهِم مَبْسُوطَةً بِالْخُضُوعِ. أَيْدِي الْجَمِيعِ بالرَّغْبَةِ إليهِم مَبْسُوطَةً بِالْخُضُوعِ.

[۲۳پ]

<sup>(</sup>١) النص في سفر التكوين الاصحاح الثالث عشر كما في حاشية كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية لأبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق سالم بن محمد القرني ١/ ٣٧٨.

#### \* \* \*

قَالَ: ومن أعْلاَمهِ في التَّوْرَاةِ، قَالَ: جَاءَ اللهُ مِنْ سِيْنَا(١)، وَأَشْرَقَ مِنْ سَاعِير، وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ(٢).

وَلَيْسَ بِهَذَا خَفَاءٌ عَلَىٰ مَنْ تَدَبَّرَهُ وَلَا غُمُوضٌ، لِأَنَّ مَجِيءَ اللهِ مِنْ سِيْنَا إِنْزَالُهُ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ بِطُورِ سِيْنَا، هَكَذَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعِنْدَنَا.

وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِيرَ إِنْزَالَهُ عَلَىٰ الْمَسِيحِ الْإِنْجِيلَ، وَكَانَ الْمَسِيحُ يَسْكُنُ سَاعِيرَ، بأَرْضِ الْخَلِيلِ، بِقَرْيَةٍ تُدْعَىٰ نَاصِرَةَ، وَبِاسْمِهَا شُمِّي مَنِ اتَّبَعَهُ نَصَارَىٰ (").

وَكَمَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِيرَ بِالْمَسِيحِ، فَكَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْلَانُهُ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ، بإِنْزَالِهِ الْقُرْآنَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فِي جِبَالِ فَارَانَ، الْمُورَانَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فِي جِبَالِ فَارَانَ،

(۱) قوله: (سينا) وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، وهي شبه جزيرة في مصر تربط أفريقيا بأسيا، ويقال لها أيضاً: (سيناء) و(سينين)، والسين فيها فتوحة أو مكسورة، والفتح أجود.

(٢) جاء هذا النص في جاء في التوراة في سفر التثنية (٤٤) كما جاء في كثير من المصادر، ومنها كتاب الإعلام بما في دين النصاري من الفساد والأوهام ص ٢٦٥، وجامع الآثار في السير ومولد المختار لابن ناصر الدين الدمشقي ١/ ١٩٥.

وساعير في التوراة اسم لجبال فلسطين عليها نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وفاران كلمة عبرانية معربة، وهي من أسماء جبال مكة، والتي نزل القرآن على جبل من جبالها وهو جبل حراء، وقال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٥٠٤: (وألفه الأولى ليست همزة).

(٣) قوله: (نصارى) قيل كما قال ابن قتيبة نسبة إلى قرية تسمى ناصرة كان ينزلها عيسى عليه السلام فنسبوا إليها، وقيل: سمو بذلك لقوله تعالى: ﴿ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنَّ أَنْصَارُ اللَّهِ ﴾.

أما مصطلح المسيحية فقد أطلق بعد ذلك بوقت، وبهذا يظهر أن لا فرق بين المصطلحين إذ مدلو لهما واحد.

وَهِيَ جِبَالُ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ خِلَافٌ فِي أَنَّ فَارَانَ هِي مَكَّةُ.

فَإِنِ ادَّعَوْا أَنَّهَا غَيْرُ مَكَّةً - وَلَيْسَ يُنْكَرُ ذَلِكَ مِنْ تَحْرِيفِهِمْ وَإِفْكِهِمْ - قُلْنَا: أَلَيْسَ فِي التَّوْرَاةِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَسْكَنَ هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيلَ فَارَانَ؟!

وَقُلْنَا: دُلُّونَا عَلَىٰ الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَعْلَنَ اللهُ مِنْهُ -وَاسْمُهُ فَارَانُ- وَالنَّبِيِّ اللهِ مِنْهُ -وَاسْمُهُ فَارَانُ- وَالنَّبِيِّ اللهِ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابًا بَعْدَ الْمَسِيحِ.

أُولَيسَ اسْتَعْلَنَ وَعَلَنَ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ؟! وَهُمَا ظَهَرَ وَانْكَشَف، فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَوَلَيسَ اسْتَعْلَنَ وَعَلَنَ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ؟! وَهُمَا ظَهَرَ وَانْكَشَف، فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ دِينًا ظَهَرَ ظُهُورَ الْإِسْلَام، وَفَشَا فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فُشُوَّهُ؟!.

# \* \* \*

قَالَ: وَمِنْ أَعْلاَمِهِ فِي التَّوْرَاةِ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ لَمُوسَىٰ فِي التَّوْرَاةِ فِي السِّفْرِ الخامِسِ: إِنِّي أُقِيمُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، أَجْعَلُ كَلَامِي الخَامِسِ: إِنِّي أُقِيمُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، أَجْعَلُ كَلَامِي علىٰ فَمِهِ(۱).

فَمَنْ أُخُوهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ بَنُو إِسْمَاعِيلَ، كَمَا تَقُولَ: بَكْرُ وَتَغْلِبُ ابْنَا وَائِل، ثُمَّ تَقُولَ: بَكْرُ وَتَغْلِبُ ابْنَا وَائِل، ثُمَّ تَقُولَ: بَكْرٍ، تُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ ثُمَّ تَقُولُ: بَكْرٍ، تُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ إِلَىٰ أَخُوةَ بَنِي بَكْرٍ، تُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ إِلَىٰ أَخُوةً إِلاَّ بَوَيْنِ (٢).

فَإِنْ قَالُوا: إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ الَّذِي وَعَدَ اللهُ أَنْ يُقِيمَهُ لَهُم هُوَ أَيْضًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، - لأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، - الْكَذَبَتْهُمُ التَّوْرَاةُ(٣)، وَأَكْذَبَهُم النَّظُرُ، - الْأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أَكْذَبَتْهُمُ التَّوْرَاةُ(٣)، وَأَكْذَبَهُم النَّظُرُ،

<sup>(</sup>١) ورد هذا النص كذلك في كتاب الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) بكر وتغلب ابنا وائل بن قاسط بن أفصى بن دعمىٰ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وهما بطون كثيرة.

<sup>(</sup>٣) المقصود أنه من المحال أن يقال: بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل، لأن إخوة بني إسرائيل=

لأَنَّ فِي التَّوْرَاةِ: أَنَّهُ لَم يَقُمْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيٌّ مِثْلَ مُوسَىٰ.

وَأَمَّا النَّظُرُ، فَإِنَّهُ لَو أَرَادَ أَنِّي أُقِيمَ لَهُم نَبِيًّا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلَ مُوسَىٰ لَقَالَ: أُقِيمُ لَهُم مِنْ أَنْفُسِهِم مِثْلَ مُوسَىٰ، وَلَم يَقُلْ مِنْ أُخْوَتِهِم، كَمَا أَنَّ رَجُلاً لَوْ قَالَ لِرَسُولِهِ: ايْتَنِي بِرَجُلِ مِنْ أُخْوَةِ بَكْرِ بِنِ وَائِلِ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ بِنِ وَائِلِ، وَلاَ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيهُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي بَكْرٍ.

# \*\*\*

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَمِنْ قَوْلِ حَبَّقُوقَ المُتَنَبِيء فِي زَمَنِ دَانْيَالَ، قَالَ حَبَّقُوقُ ('): جَاءَ اللهُ مِنَ التَّيَمُّنِ ('')، وَالْقِلِّيسُ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ ('')، وَالْمَلَاتِ الأَرْضُ مِنْ تَحْمِيدِ أَحْمَدَ، وَتَقْدِيسهِ، وَمَلَكَ الأَرْضِ بِيَمِينهِ، وَرِقَابَ الأَمْم.

قَالَ: وَقَالَ أَيْضًا: تُضِيئُ لِنُورِهِ الأَرْضُ، وَتُحْمَلُ خَيْلُهُ فِي الْبَحْر.

وَزَادَنِي بَعْضُ/ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَنَّهُ قِيلَ فِي كَلاَمِ حَبَّقُوقَ: وَسَتَنْزِعُ فِي قِسِيِّكَ [٢٤] إِغْرَاقًا (٤٠) وَسَتَنْزِعُ فِي قِسِيِّكَ [٢٤]

وَهَذَا إِفْصَاحٌ بِاسْمِهِ وَصِفَاتِهِ. http://almajles.gov.bh

<sup>-</sup>هم بنو إسماعيل، ولذلك لا يقال إخوة بني إسرائيل كما لا يقال بنو تميم إخوة بني تميم.

<sup>(</sup>١) كذا جاء في الأصول وفي كثير من المصادر، وجاء في كتاب ابن قتيبة: (حيقوق).

<sup>(</sup>٢) قوله: (التيمن) أي باليمن والطهارة.

<sup>(</sup>٣) فاران كلمة عرانية ويراد بها مكة وجبالها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قسيك إغراقا) القسي: القوس، وأصله من نزع القوس ومدها، ثم استعير لمن بالغ في كل شيء.

<sup>(</sup>٥) وردت أقوال حبقوق في سفره الإصحاح الثالث، ونقل في أكثر من كتاب، ومنها الجواب الصحيح لابن تيمية ٥/ ٢٢٣، وفي إمتاع الأسماع للمقريزي ٣/ ٣٨٦.

فَإِنِ ادَّعَوْا أَنَّهُ غَيْرُ نَبِيِّنَا - وَلَيْسَ ذَلِكَ يُنْكَرُ مِنْ جَحْدِهِم وَتَحْرِيفِهِم - فَمَنْ أَحْمَدُ هَذَا الَّذِي امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْمِيدِهِ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ، فَمَلَكَ الأَرْضَ، ورِقَابَ الْأُمَم؟!

## \* \* \*

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَمِنْ ذِكْرِ شَعْيَا لَهُ، قَالَ شَعْيَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدَيِ الَّذِي شَعْيَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدَيِ الَّذِي شَرَّتْ بِهِ نَفْسِي.

وَتَرْجَمَهُ آخَرُ، فَقَالَ: عَبْدِي خِيْرَتي، رِضَىٰ نَفْسِي، أَفِيضُ عَلَيْهِ رُوحِي.

وَتَرْجَمَهُ آخَرُ، فَقَالَ: أُنْزِلُ عَلَيْهِ وَحْيِي، فَيَظْهَرُ فِي الأُمْمِ عَدْلُ، وَيُوصِي الأُمْمَ مَا الْأَمْمِ عَدْلُ، وَيُوصِي الأُمْمَ بِالوَصَايا، لا يَضْحَكُ، ولا يُسْمَعُ صَوْتُهُ فِي الأَسْوَاقِ، يَفْتَحُ العُيُونَ العُوْرَ، ويُسْمِعُ الآذَانَ الصَّمَّ، وَيُحْيِي الْقُلُوبَ الْعُلْفَ، ومَا أَعْطَيْتُهُ لا أُعْطِي العُوْرَ، ويُسْمِعُ الآذَانَ الصَّمَّ، وَيُحْيِي الْقُلُوبَ الْعُلْفَ، ومَا أَعْطَيْتُهُ لا أُعْطِي غَيْرَهُ، أَحْمَدُ يَحْمَدُ اللهَ حَمْداً حَدِيثًا، يَأْتِي مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ، يُفْرِحُ الْبَرِّيَةَ وَسُكَانَهَا، يُهَلِّلُونَ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَىٰ كُلِّ رَابِيَةٍ (١).

وَزَادَ آخَرُ فِي التَّرْجَمَةِ: لا يَضْعُفُ، وَلا يُغْلَبُ، وَلا يَمِيلُ إِلَىٰ الْهَوَىٰ، ولا يُسْمَعُ فِي الأَسْوَاقِ صَوْتُهُ، ولا يُذِلُّ الصَّالِحِينَ الَّذِي هُمْ كَالقَصَبةِ الضَّعِيفَةِ، يُسْمَعُ فِي الأَسْوَاقِ صَوْتُهُ، ولا يُذِلُّ الصَّالِحِينَ الَّذِي هُمْ كَالقَصَبةِ الضَّعِيفَةِ، بَلْ يُقَوِّي الصِّدِّينِ، وَهُو رُكْنُ المُتَوَاضِعِينَ، وَهُو نُورُ اللهِ الَّذِي لا يُطْفَأُ، ولا يُخصَمُ حَتَّىٰ يُثْبِتَ فِي الأَرْضِ حُجَّتِي، وَيَنْقَطِعَ بِهِ العُدُرُ، وإلىٰ تَوْرَاتِهِ يَنْقَادُ الجِنُّ (٢).

<sup>(</sup>١) الشرف والرابية: المرتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٢) وردت أقوال شعيا في سفره من الإصحاح، ونقله عنه إبراهيم خليل أحمد في كتابه (محمد في التوراة والإنجيل والقرآن) ص ٤١، وجاء أيضا في أكثر من كتاب، ومنها كتاب الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام للقرطبي ص٢٧٣.

وهَـذا افْصَاحُ باسْمهِ وَبِصِفَاتهِ، فَإِنْ قَالُوا: أَيُ تَوْرَاةٍ لَهُ ؟ قُلْنَا: أَرَادَ أَنَّهُ يَأْتِي بِكِتَابٍ يَقُومُ مَقَامَ التَّوْرَاةِ لَكُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُ كَعْبِ: شَكَىٰ بَيْتُ المَقْدِسِ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الخَرَاب، فَقِيلَ لَهُ: لَأَبْدِلَنَّكَ تَوْرَاةً مُحْدَثةً، وَعُمَّالاً مُحْدَثِين، يَدِفُّونَ عَلَيْكَ كَمَا تُحَنَّنِ الحَمَامةُ عَلَىٰ بَيْضِهَا، وَيَمْلَئُونَ عَلَيْكَ كَمَا تُحَنَّنِ الحَمَامةُ عَلَىٰ بَيْضِهَا، وَيَمْلَئُونَ عَلَيْكَ كَمَا تُحَنَّنِ الحَمَامةُ عَلَىٰ بَيْضِهَا، وَيَمْلَئُونَكَ خُدُوداً سُجَّداً (٢).

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَمِنْ ذِحْرِ شَعْيَا لَهُ، قَالَ: أَنَا اللهُ عَظَّمْتُكَ بِالحَقِّ وَأَيَّدْتُكَ، وَجَعَلْتُكَ نُورَ الأُمْمِ، وَعَهْدُ التَّسْعُونَ لَتَفْتَحَ أَعْيُنَ العُمْيَانِ (٣)، وَتُنْقِذَ الأَسْرَى مِنَ الظَّلُمَاتِ إلى النُّورِ.

قَالَ: وَقَالَ فِي الفَصْلِ الخَامِسِ إلياآين (٤): سُلْطَانُهُ عَلَىٰ كَتِفِه، يُرِيدُ عَلَامةَ نُبُوَّتِهِ عَلَىٰ كَتِفِه، يُرِيدُ عَلَامةَ نُبُوَّتِهِ عَلَىٰ كَتِفهِ، هَذَا فِي التَّفْسِيرِ السِّرْيَانِيِّ، فَأَمَّا فِي العِبْرَانِيِّ، فَإَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ عَلَىٰ كَتِفهِ عَلَامةَ النَّبُوَّةِ.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَمِنْ ذِكْرِ دَاوُدَ لَهُ فِي الزَّبُورِ: سَبِّحُوا الرَّبَّ تَسْبِيحًا حَدِيثًا، سَبِّحُوا الرَّبَّ تَسْبِيحًا حَدِيثًا، سَبِّحُوا الَّذِي هَيْكَلُهُ الصَّالِحُ ونَ (°)، لِيَفْرَحَ إِسْرَائِيلُ بِخَالِقهِ، وَبِيُوتُ صَهْيُونَ ('')، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَهُ أُمَّتَهُ، وَأَعْطَاهُ النَّصْرَ، وَسَدَّدَ الصَّالِحِينَ مِنْهُم بالكَرَامةِ، يُسَبِّحُونَهُ عَلَىٰ مَضَاجِعِهِم، وَيُكَبِّرُونَ اللهَ بأَصْوَاتٍ مَرْ تَفِعَةٍ،

<sup>(</sup>١) الدفيف: الربيب والسير اللين.

<sup>(</sup>٢) قول كعب الأحبار هذا رواه أبو طاهر المُخَلِّص في المُخَلِّصيات ٣/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عهد التسعون) جاء في حاشية الأصل: (لعله محكي أي لتسعين أمة، هذه الأمة آخرها).

<sup>(</sup>٤) كذا رسم في جميع الأصول، وكذا جاء في كتاب ابن قتيبة في الورقة (٤أ)، ولعله اسم أحد الصحاح عندهم.

<sup>(</sup>٥) الهيكل: الفرس الطويل الضخم، والبناء المشرف، وبيت أصنام النصاري.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بيوت صهيون) الصهيون بيت الله.

بأَيْدِيهِم سُيُوفٌ ذَاتُ شَفْرَتَيْنِ، لِيَنْتَقِمُوا للهِ مِنَ الأُمَمِ الَّذِينَ لاَ يَعْبُدُونَهُ، يُوثِقُونَ مُلُوكَهُمْ بِالقُيُودِ، وَأَشْرَافَهُمْ بِالأَغْلاَلِ.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةً: فَمَنْ هَذِه الأُمَّةُ الَّتِي سُيُوفُهَا ذَاتُ شِفْرَتَيْنِ غَيْرُ العَرَبِ؟!، وَمَنِ المُنْتَقِمُ بِهَا مِنَ الأُمَمِ الَّذِينَ لاَ يَعْبُدُونَهُ؟! وَمَنِ المَبْعُوثُ بِالسَّيْفِ مِنَ الأَنْبَيَاءِ غَيْرَ نَبِيِّنَا عَلِيلًا. الأَنْبِيَاءِ غَيْرَ نَبِيِّنَا عَلِيلًا.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وفي مَزْمُورِ آخَرَ: تَقَلَّدْ أَيُّهَا الجبَّارُ السَّيْفَ، فَإِنَّ نَامُوسَكَ وَشَرَائِعَكَ مَشْنُونةٌ / ، والأُمَمَ يَخِرُّونَ تَحْتَكَ. وَسَهَامَكَ مَسْنُونةٌ / ، والأُمَمَ يَخِرُّونَ تَحْتَكَ.

[۲٤ب]

فَمَنْ مُتَقَلِّدُ السَّيْفِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ غَيْرُ نَبِيِّنَا عَلَيْهُ ؟! وَمَنْ خَرَّتِ الأُمَمُ تَحْتَهُ غَيْرُهُ؟! وَمَنْ قُرِنَتْ شَرَائِعهُ بِالْهَيْبَةِ، فَأَمَّا الْقَبُولُ، أَو الجِزْيةُ، أَو السَّيْفُ؟!، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ عَلِيَةٍ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ.

قَالَ: وَفِي مَزْمُورٍ آخَرَ: إِنَّ اللهَ أَظْهَرَ مِنْ صَهْيُونَ إِكْلِيلًا مَحْمُودًا (١).

ضَرَبَ الإِكْلِيلَ مَثَلاً للرِّئَاسَةِ وَالإِمَامَةِ، وَمَحْمُودًا هُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْكِيدٍ.

وقَالَ: وَفِي مَزْمُورِ آخَرُ: مِنْ صِفْتِهِ أَنَّهُ يَجُورُ مِنَ الْبَحْرِ إِلَى الْبَحْرِ، وَمِنْ لَدُنِ الْأَنْهَارِ إِلَىٰ مُنْقَطَع الْأَرْضِ، وَأَنَّهُ تَخِرُّ أَهْلُ الْجَزَائِرِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكِبِهِمْ، وَيَلْحَسُ أَعْدَاؤُهُ التُّرَابَ، يَأْتِيهِ الـمُلُوكُ بِالقَرَابِينَ، وَتَسْجُدُ لَهُ، وَتَدِينُ لَهُ الْأُمْمُ بِالطَّاعَةِ وَالِانْقِيَادِ؛ لِأَنَّهُ يُخَلِّصُ البَائِسَ المُضْطَهَدَ مِمَّنْ هُو أَقُوى مِنْهُ، وَيُنْقِذُ الضَّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينَ، وأَنَّهُ يُعْطِي وَيُنْقِذُ الضَّعِيفَ الَّذِي لاَ نَاصِرَ لَهُ، وَيَرْأَفُ بِالضَّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينَ، وأَنَّهُ يُعْطِي

<sup>(</sup>١) نقل هذه النصوص عن الزبور: أبو البقاء صالح بن الحسين الجعفري في كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ٢/ ٦٦١، والقرطبي في الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام ص ٢٦٧.

مَنْ ذَهَبَ بِلاَدَ سَبَأَ، وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَيُبَارَكُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَيَدُومُ وَيُدُومُ وَيُكُومُ وَيُكُومُ وَيُكُومُ وَيُكُومُ إِلَىٰ الْأَبَدِ (۱).

قَالَ ابِنُ قُتَيْبَةَ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي مَلَكَ مَا بَيْنَ البَحْرِ وَالبَحْرِ؟! وَمَا بَيْنَ دِجْلَةَ وَالفُرَاتِ إِلَى مُنْقَطَعِ الأَرْضِ؟! وَمَنْ ذَا الَّذِي يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَيُبَارَكُ فِي كُلِّ وَالفُرَاتِ إِلَىٰ مُنْقَطَعِ الأَرْضِ؟! وَمَنْ ذَا الَّذِي يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَيُبَارَكُ فِي كُلِّ وَالفُرَاتِ إِلَىٰ مُنْقَطَعِ الأَرْضِ؟! وَمَنْ ذَا الَّذِي يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَيُبَارَكُ فِي كُلِّ وَقَتٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ غَيْرُهُ عَلَيْهِ

قَالَ: وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنَ الزَّبُورِ: قَالَ دَاوُدُ: اللَّهُمَّ ابْعَثْ جَاعِلَ السُّنَّةِ حَتَّىٰ يَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ بَشَرُ (٢).

وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنِ المَسِيحِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِمَا قَبْلَهُمَا بَأَحْقَابٍ، يُرِيدُ ابْعَثْ مُحَمَّداً حَتَّىٰ يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ المَسِيحَ بَشَرٌ، لِعِلْمِ دَاوُدَ أَنَّهُمْ سَيَدَّعُونَ لِلْمَسِيحِ مَا ادَّعُوا.

قال: وفي كتاب شَعْيَا: قِيلَ لِي: قُمْ نَظَّارًا فَانْظُرْ مَا تَرَىٰ تُخْبِرُ بِهِ، قُلْتُ: أَرَىٰ رَاكِبَيْنِ مُقْبِلَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَلَىٰ حِمَارٍ، وَالْآخَرُ عَلَىٰ جَمَلٍ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: سَقَطَتْ بَابِلُ، وَأَصْنَامُهَا المُنَجَّرةُ (٣).

<sup>(</sup>١) نقل هذا النص عن الزبور: الدينوري في المجالسة ٣/ ١٣٠، وأبو البقاء صالح بن الحسين الجعفري في كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ٢/ ٢١، والقرطبي في الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) نقل هذا النص عن الزبور: الماوردي في أعلام النبوة ص ١٥٧، والقرطبي في الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المنجرة) أي المنحوتة، وبابل هي عاصمة البابليين أيام حكم حمورابي، وتقع بين دجلة والفرات على بعد (٨٥) كيلا جنوب بغداد في وسط العراق، وهي التي سبي إليها بنو إسرائيل زمن ملك الكلدانيين نبوخذ نصر.

ونقل هذا النص الدينوري في المجالسة ٣/ ١٤٧، وأبو البقاء صالح بن الحسين الجعفري في كتاب تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل ٢/ ٦٦٥، والقرطبي في الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام ص٢٦٧، وابن تيمية في الجواب الصحيح ٥/ ٢٤٩.

قَالَ: فَصَاحِبُ الْحِمَارِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ النَّصَارَىٰ هُوَ الْمَسِيحُ، فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْحِمَارِ الْمَسِيحَ، فَلِمَ لاَ يَكُونُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ صَاحِبَ الجَمَلِ، أَوَلَيْسَ سُقُوطُ الْحِمَارِ الْمَسِيحَ، فَلِمَ لاَ يَكُونُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ الْمَسِيحِ؟! وَلَمْ يَزَلْ فِي إِقْلِيمِ بَابِلَ بَابِلَ وَالأَصْنَامِ المُنَجَّرَةِ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ لاَ بِالْمَسِيحِ؟! وَلَمْ يَزَلْ فِي إِقْلِيمِ بَابِلَ مَلْكُونُ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ مِنْ لَدُنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَولَيْسَ هُو بِرُكُوبِ مُلْحِمَل أَشْهَرَ مِنَ الْمَسِيحِ بِرُكُوبِ الْحِمَارِ؟!

قَالَ ابنُ قُتَيْبَة: فَأَمَّا ذِكْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الإنْجِيلِ، قَالَ الْمَسِيحُ للْحَوَارِيِّينَ: أَنا أَذْهَبُ وَسَيأْتِيكُم الْبَارِقْلِيطُ ()، رُوْحُ الْحَقِّ الَّذِي لا يَتَكَلَّمُ مِنْ قِبلِ نَفْسِهِ، إنّما هُو كَمَا يُقَالُ لَهُ، وَهُو يَشْهَدُ عَلَيَّ، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، لأَنَّكُمْ مَعَ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ، وَكُلُّ شَيءٍ أَعَدَّهُ اللهُ لَكُمْ يُخْبِرُكُمْ بهِ.

قَالَ: وفي حِكَايةِ يُوحَّنَا عَنِ الْمَسِيحِ (أَنَّهُ قَالَ: البَارِقْلِيط لَا يَجِيئُكُمْ مَا لَمْ أَذْهَبْ، فَإِذَا جَاءَ وَبَّخَ العَالَمَ عَلَىٰ الْخَطِيئَةِ، وَلَا يَقُولُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ مَا لَمْ مِمَّا يَسْمَعُ بِهِ، يُكَلِّمُكُمْ وَيَسُوسُكُمْ بِالْحَقِّ، وَيُخْبِرُكُمْ بِالْحَوَادِثِ وَالغُيُوبِ. مِمَّا يَسْمَعُ بِهِ، يُكَلِّمُكُمْ وَيَسُوسُكُمْ بِالْحَقِّ، وَيُخْبِرُكُمْ بِالْحَوَادِثِ وَالغُيُوبِ.

وفِي حِكَايةٍ أُخْرَىٰ: إِنَّ الْبَارِ قُلِيطَ رُوْحُ الْحَقِّ الَّذِي يُرْسِلُهُ رَبِّي باسْمِي، هُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيءٍ. في يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيءٍ.

وقَالَ: إِنِّي سَائِلُ رَبِّي أَنْ يَبْعَثَ إليكُم بَارِقْلِيطَ آخَرَ، يَكُونُ مَعَكُمْ إلىٰ الأَبَدِ، وَقَالَ: إِنِّي سَائِلُ رَبِّي أَنْ يَبْعَثَ إليكُم بَارِقْلِيطَ آخَرَ، يَكُونُ مَعَكُمْ إلىٰ الأَبَدِ، وَهُو يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيءٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: (البارقليط) أو (الفارقليط) لفظ سرياني يراد بها المُخَلِّص، وقيل: يراد الفارق بين الحق والباطل، وقيل: معناه الحكيم الذي يعلم الأشياء الخفية.

<sup>(</sup>٢) يوحنا هو: أحد السبعين الذين اختارهم المسيح واختارهم ليعلم المسيحية، واستقر في مصر، وألف إنجيله، ومات مقتولاً في الإسكندرية سنة (٦٨م)، ينظر: محاضرات في النصرانية للعلامة محمد أبو زهرة ص٥٥.

وفي حِكَايةٍ أُخْرَى /: إِنَّ البَشَرَ ذَاهِبُ وَالفَارِ قْلِيطُ مِنْ بَعْدِه يُحْيِى لَكُمُ [٥٢أ] الأَسْرَارَ (١)، وَيُفَسِّرُ لَكُمْ كُلَّ شَيءٍ، وَهُو يَشْهَدُ لِي كَمَا شَهِدْتُ لَهُ، فَإِنِّي الأَسْرَارَ (١)، وَيُفَسِّرُ لَكُمْ كُلَّ شَيءٍ، وَهُو يَشْهَدُ لِي كَمَا شَهِدْتُ لَهُ، فَإِنِّي أَجِيئُكُم بِالأَمْثَالِ، وَهُو يَأْتِيكُمْ بِالتَّأُولِيلِ (٢).

وَمَنِ العَاقِبُ للمَسِيحِ، وَالشَّاهِدُ لَهُ بِأَنْ قَدْ بَلَّغَ؟!.

وَمَنِ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْحَوَادِثِ فِي الأَزْمِنَةِ، مِثْلُ: خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَظُهُورِ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِجَا، وَأَشْبَاهِ هَذِا؟!.

وَبِالغُيُوبِ مِنْ أَمْرِ القِيَامَةِ، وَالحِسَابِ، وَالجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَم يُذْكَرْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ غَيْرُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَفِي الْإِنْجِيلِ فِي مَتَّىٰ ("): أَنَّهُ لَمَّا حُبِسَ يَحْيَىٰ بنُ زَكَرِيَّا لِيَقْتُلَ بَعَثَ تَلاَمِيذَهُ إلىٰ الْمَسِيحِ، وَقَالَ لَهُمْ: قُولُوا لَهُ: أَأَنْتَ هُو الآتِي أَو تَتَوَقَّعُ اللهِ عَيْرَكَ؟. http://almajles.gov.bh

فَأَجَابَهُ الْمَسِيحُ، وقال: الْحَقُّ الْيَقِينُ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَمْ تَقُمِ النِّسَاءُ على أَفْضَلَ مِنْ يَحْيَىٰ بُنِ زَكَرِيَّا، وَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَكُتُبَ الْأَنْبِيَاءِ يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا بِالنَّبُوَّةِ

<sup>(</sup>١) قوله: (البشر) يعنى نفسه المسيح عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) هـذه النصوص من إنجيل يوحنا نقلها الدكتور عبدالمحسن بن زين بن متعب المطيري في كتابه: (دعاوي الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها).

<sup>(</sup>٣) متى هو: أحد الحواريين الاثنى عشر الذين آمنوا بعيسى وتتلمذوا عليه، ثم كتب إنجيله بالعبرية، ينظر محاضرات في النصرانية لأبي زهرة ص٤٢.

وَالْوَحْيِ<sup>(۱)</sup>، حَتَّىٰ جَاءَ يَحْيَىٰ، فَأَمَّا الآنَ فَإِنْ شِـئْتُمْ فَاقْتُلُوا، فَإِنَّ إِلِيَّا هو مُزْمِعٌ أَنْ يَأْتِى، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ أُذْنَانِ سَامِعَتَانِ فَلْيَسْمَعْ (۲).

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَلَيْسَ يَخْلُو هَذَا الاسْمُ مِنْ إِحْدَىٰ خِلاَلٍ.

إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ: إِنَّ أَحْمَدَ مُزْمَعٌ أَنْ يَأْتِي، فَغَيَّرُوا الاسْمَ - كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۦ ﴾ [النساء: ٤٦] -جَعَلُوهُ إِليًّا.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ: إِنَّ إِيلَ مُزْمَعٌ أَنْ يَأْتِي، وَإِيْلُ هُوَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَجِيُ اللهِ هُوَ مَجِيُ اللهِ هُوَ مَجِيُ اللهِ هُوَ مَجِيُ اللهُ مُنْ سِيْنَا)، يُرَادُ جَاءَ هُو مَجِيُ رَسُولِهِ بِكِتَابِهِ، كَمَا قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: (جَاءَ اللهُ مِنْ سِيْنَا)، يُرَادُ جَاءَ مُوسَىٰ مِنْ سِيْنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَلَم يَأْتِ كِتَابٌ بَعْدَ المَسِيح إِلاَّ القُرْ آنُ.

وإمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ النَّبِيِّ المُسَمَّىٰ بِهَذَا الأَسْمِ، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ عِنْدَهُم، لأَنَّهُم مُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَ المَسِيح.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةً: ذِكْرُ مَكَّةَ، وَالبَيْتِ، وَالحَرَمِ فِي الكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ فِي كِتَابِ شَعْيا: إِنَّهُ سَتَمْتَلِئُ الْبَادِيَةُ وَالْمُدُنُ قُصُورَ آلِ قِيْذَارَ يُسَبِّحُونَ "، وَمِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ يُنَادُونَ، هُمُ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْكَرَامَةَ، وَيَبُثُّونَ تَسْبِيحَهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

وَقَالَ: ارْفَعْ عَلَمًا لِجَمِيعِ الْأُمَمِ مِنْ بَعِيدٍ فَيَصْفِرُ بِهِمْ مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضِ، فَإِذَا هُمْ سِرَاعٌ يَأْتُونَ.

<sup>(</sup>١) قوله: (يتلو) أي يتبع بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>٢) نقله القرطبي في كتاب الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام ص٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) يقال: (قيدار)، ويقال: (قيذار) أو (قيذر) -بالدال وبالذال - قال العلامة المعلمي في حاشية كتاب الإكمال ٤/ ٤٢٥: (أحسب أصله في العجمية بالدال المهملة وقد تقوله العرب بالذال المعجمة يقع لهم مثل ذلك كثيرا)، ووجدت المصنف يذكره كما سيأتي: (قاذار)، ولم يتضح لي الاسم في كتاب ابن قتيبة لسوء التصوير، فهو إما (قيدار) أو (قيذار)، ويقال: أن قيدار هذا هو أبو العرب كما قال ابن قتيبة في كتابه في الورقة (٥ب).

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَبَنُو قِيْذَارَ هُمُ الْعَرَبُ، لِأَنَّ قِيْذَارَ هُوَ: ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ، وَالْعَلَمُ الَّذِي يُرْفَعُ هُوَ النَّبُوّةُ، وَالصَّفِيرُ بِهِمْ دُعَاؤُهُمْ مِنْ أَقَاصِي النَّاسِ، وَالْعَلَمُ الَّذِي يُرْفَعُ هُوَ النَّبُوّةُ، وَالصَّفِيرُ بِهِمْ دُعَاؤُهُمْ مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضِ لِلْحَجِّ، فَإِذَا هُمْ سِرَاعٌ يَأْتُونَ، وَهُو نَحْو قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَذِن فِ النَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَذِن فِ النَّاسِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَذِن فِ النَّاسِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ سِرَاعٌ يَأْتُونَ، وَهُو نَحْو قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَذِن فِ النَّاسِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَعَلَى كُلِ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَحِ عَمِيقٍ ﴾ [الحج: ٢٧].

وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ كِتَابِ شَعْيَا: سَأَبْعَثُ مِنَ الصَّبَا قَوْمًا فَيَأْتُونَ مِنَ الْمَشْرِقِ مُحِيبِينَ أَفْواً جًا كَالصَّعِيدِ كَثْرَةً، وَمِثْلِ الطَّيَّانِ الَّذِي يَدُوسُ بِرِجْلَيْهِ الطِّينَ.

وَالصَّبَا تَأْتِي مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ، يَبْعَثُ اللهُ مِنْ هُنَاكَ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَمَا صَاقَبَهَا، وَمِمَّنْ هُو نَازِلٌ بِمَهَبِّ الصَّبَا، فَيَأْتُونَ مُجِيبِنَ بِالتَّلْبِيَةِ أَفْوَاجًا/ كَالتُّرَابِ كَثْرَةً.

وَمِثْلُ الطَّيَّانِ الَّذِي يَدُوسُ بِرِجْلِهِ الطِّينَ<sup>(۱)</sup>، يُرِيدُ أَنَّ مِنْهُمْ رَجَّالةً كَالِّينَ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الهَرْوَلَةَ إذا طَافُوا بِالبَيْتِ

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَقَالَ فِي ذِكْرِ الحَجَرِ المُسْتَلَمِ، قَالَ شَعْيَا: قَالَ الرَّبُّ السَّيِّدُ: هَا أَنَا ذَا مُؤَسِّسٌ بِصَهْيُونَ - وَهُوَ بَيْتُ اللهِ - حَجَرًا فِي زَاوِيَةِ مُكَرَّمةٍ.

وَالْحَجَرُ فِي زَاوِيةِ البَيْتِ، وَالْكَرَّامَةُ أَنْ يُسْتَلَمَ وَيُلْثُمَ.

وَقَالَ شَعْيَا فِي ذِكْرِ مَكَّةَ: سُرِّي وَاهْتَزِّي أَيَّتُهَا الْعَاقِرُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ، وَانْطِقِي بِالتَّسْبِيحِ، وَافْرَحِي إِذْ لَمْ تَحْبَلِي، فَإِنَّ أَهْلَكِ يَكُونُونَ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِي.

يَعْنِي بِأَهْلِهِ: أَهْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَرَادَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَكُونُونَ بِمَنْ يَأْتِيهِمْ مِنَ الحَاجِّ وَالعُمَّارِ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَشَبَّهَ مَكَّةَ بِامْرَأَةٍ

<sup>(</sup>١) قوله: (يدوس) أي يدق.

عَاقِرِ لَم تَلِدْ، لأَنَّهُ لَم يَكُنْ فِيهَا قَبْلَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلاَّ إِسْمَاعِيلُ وَحْدَهُ، وَلَم يَنْزِلْ بِهَا كِتَابٌ، ولاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْعَاقِرِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لأَنَّهُ بَيْتُ الأَنْبِيَاءِ، وَهَا كِتَابٌ، ولاَ يُشَبِّهُ بالعَاقِرِ مِنَ النِّسَاء.

وفي شَعْيَا أَيْضًا مِنْ ذِكْرِ مَكَّةَ: قَدْ أَقْسَمْتُ بِنَفْسِي كَقَسَمِي أَيَّامَ نُوحٍ أَلاَّ أُغْرِقُ الأَرْضَ بِالطُّوفَانِ، كَذَلِكَ أَقْسَمْتُ أَنْ لا أَسْخَطُ عَلَيْكِ وَلا أَرْفُضُكِ، وَإِنَّ الْأَرْضَ بِالطُّوفَانِ، كَذَلِكَ أَقْسَمْتُ أَنْ لا أَسْخَطُ عَلَيْكِ وَلا أَرْفُضُكِ، وَإِنَّ الْجَبَالَ تَزُولُ.

ثُمَّ قَالَ: يَا مِسْكِينَةُ، يَا مُضْطَهَدَةُ، هَا أَنَا ذَا بَانٍ بِالْحُسْنِ حِجَارَتَكِ، وَمُزَيِّنُكِ بِالْجُوهِرِ، وَمُكَلِّلٌ بِاللَّوْلُو سَقْفَكِ، وَبِالزَّبَرْ جَدِ أَبْوَابَكِ، وَتَبْعُدِينَ مِنَ الظَّلْمِ فِلْجَوهِرِ، وَمُكَلِّلٌ بِاللَّوْلُو سَقْفَكِ، وَبِالزَّبَرْ جَدِ أَبْوَابَكِ، وَتَبْعُدِينَ مِنَ الظَّلْمِ فَلَا تَضْعُفِي، وَكُلُّ سِلاحٍ يَصْنَعُهُ صَانِعٌ لا يَعْمَلُ فِيك، وَكُلُّ سِلاحٍ يَصْنَعُهُ صَانِعٌ لا يَعْمَلُ فِيك، وَكُلُّ سِلاحٍ يَصْنَعُهُ صَانِعٌ لا يَعْمَلُ فِيك، وَكُلُّ لِسَانِ وَلُغَةٍ تَقُومُ مَعَكِ بِالْخُصُومَةِ تُفْلِحِينَ مَعَهَا.

ثُمَّ قَالَ: وَسَيْسَمِّيكِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اسْمًا جَدِيدًا - يُرِيدُ أَنَّهُ سَمَّى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يُسَمَّى الكَعْبَةَ - فَقُومِي فَأَشْرِقِي فَإِنَّهُ دَنَا نُورُكِ، وَوَقَارُ اللهِ عَلَيْكِ، انْظُرِي بِعَيْنَيْكِ حَوْلَكِ فَإِنَّهُمْ مُجْتَمِعُ ونَ، يَأْتِيْكِ بَنُوكِ وَوَقَارُ اللهِ عَلَيْكِ، انْظُرِي بِعَيْنَيْكِ حَوْلَكِ فَإِنَّهُمْ مُجْتَمِعُ ونَ، يَأْتِيْكِ بَنُوكِ وَرَتَاتُ لِ عَدُوا، فَحِينَئِذِ تُسَرِّينَ وَتَرْهَرِينَ، وَيَخَافُ عَدُولُكِ، وَيَتَسِعُ قَلْبُكِ، وَسَادَاتُ نَبَاوِت يَخْدِمُونَكِ.

وَنَبَاوِتُ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَقِيذَارُ أَبُو النَّبِيِّ عَلَيْكِيٌّ هُوَ ابنُ نَبَاوِت (١).

ثُمَّ قَالَ: وَتُفْتَحُ أَبْوَابُكِ دَائِمًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا تُغْلَقُ، وَيَتَّخِذُونَكِ قِبْلَةً، وَتُدْعَيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَدِينَةَ الرَّبِّ.

أَي بَيْتَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) (نباوت) أو (نباوث)، يقال عليه: (نبيت) و(نابت).

وفي مَوْضِع آخَر مِنْ شَعْيَا: ارْفَعِي إِلَىٰ مَا حَوْلَكِ بَصَرَكِ، تَسَتَبْهِجِينَ وَتَفْرَحِينَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمِيلُ إِلَيْكِ ذَخَائِرُ الْبَحْرِ، وَيَحُبُّ إِلَيْكِ عَسَاكِرُ الْأَمْمِ، حَتَّىٰ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمِيلُ إِلَيْكِ ذَخَائِرُ الْبَحْرِ، وَيَحُبُّ إِلَيْكِ عَسَاكِرُ الْأَمْمِ، حَتَّىٰ يَغْمُرِكَ قُطُرُ الْإِبِلِ الْمُؤَبَّلَةِ(۱)، وَتَضِيتُ أَرْضُكِ عَنِ الْقُطُرَاتِ الَّتِي تَجْتَمِعُ إِلَيْكِ بَأَغْنَامِ إِلَيْكِ بَأَغْنَامِ وَتُسِيرُ إِلَيْكِ بِأَغْنَامِ قِاذَارَ، وَيَخْدِمَكِ رِجَالاَتِ نَبَاوِت.

يَعْنِي سَدَنَةَ البَيْتِ، أَنَّهُم مِنْ وَلَدِ نَبَاوِت بِنِ إِسْمَاعِيلَ.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: ذِكْرُ طَرِيقٍ مَكَّةَ فِي شَعْيَا.

وَ فِي شَعْيا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنِّي أُعْطِي الْبَادِيَةَ كَرَامَةَ لُبْنَانَ، وَبَهَاءُ الكَرْمَالِ.

وَكُرْ مَالُ، وَلُبْنَانُ الشَّامِ، وَبَيْتُ المَقْدِسِ/، يُرِيدُ: أَجْعَلُ الْكَرَامَةَ الَّتِي كَانَتْ [٢٦] هُنَاكَ بِالْوَحْيِ، وَظُهُورِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَبِالْحَجِّ، وَظُهُورِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَبِالْحَجِّ، وَظُهُورِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَبِالْحَجِّ، وَظُهُورِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَبِالْحَجِّ، وَظُهُورِ النَّبِيِ عَلَيْ وَبِالْحَجِّ، وَتَكُونُ الْفَيَافِيُ وَالْأَمَاكِنُ وَيَشُتُ فِي أَرْضِ الفَلَاةِ، وَتَكُونُ الْفَيَافِيُ وَالْأَمَاكِنُ الْفَيَافِي وَالْأَمَاكِنُ الْفِيطَاشُ يَنَابِيعَ وَمِيَاهً، وَيَصِيرُ هُنَاكَ مَحَجَّةُ ، فَطَرِيتُ الْحَرَمِ لَا يَمُرُّ بِهِ الْعَطَاشُ يَنَابِيعَ وَمِيَاهً، وَيَصِيرُ هُنَاكَ مَحَجَّةُ ، فَطَرِيتُ الْحَرَمِ لَا يَمُرُّ بِهِ الْعَطَاشُ الْأُمَمِ، وَالْجَاهِلُ بِهِ لَا يَضِلُ هُنَاكَ، وَلَا يَكُونُ بِهَا سِبَاعٌ وَلَا أُسْدُ، وَلاَ يَكُونُ بِهَا سِبَاعٌ وَلا أُسْدُ، وَيَكُونُ فِهَا سِبَاعٌ وَلا أُسْدُ، وَيَكُونُ فِهَا سِبَاعٌ وَلا أُسْدُ،

وفي كِتَابِ حِزْقِيلَ <sup>(٣)</sup>، أَنَّهُ ذَكَرَ مَعَاصِيَّ بَنِي إِسْـرَائِيلَ وَشَبَّهَهُمْ بِكَرْمَةٍ غَذَّاهَا،

<sup>(</sup>١) قوله: (المؤبلة) أي المهملة، يعني لا يتعرض لها لكثرتها، والقطر: القطار، جمعها: قطرات، كذا في حاشية الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذه النصوص من شعيا النبي في سفره من الإصحاح والتي تتعلق بمكة شرفها الله نقلها ابن القيم في هداية الحيارئ، والمقريزي في إمتاع الأسماع، والنص الأخير نقله الدينوري في المجالسة ٥/ ٢٥ بإسناده إلى وهب بن منبه، قال: فذكره عن شعيا النبي عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) هو: حزقيل بن بوذي عليه السلام، من انبياء بني إسرائيل، وهو الذي أصاب قومه الطاعون، فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا، ثم أحياهم، ينظر: المعارف لابن قتيبة ص ٥١.

فَقَالَ: مَا تَلْبَثُ تِلْكَ الْكُرْمَةُ أَنْ قُلِعَتْ بِالسَّخْطَةِ، وَرُمِيَ بِهَا عَلَىٰ الْأَرْضِ، فَأَحْرَقَتِ السَّمَائِمُ ثِمَارَهَا(١)، فَعِنْدَ ذَلِكَ غُرِسَ غَرْسٌ فِي الْبَدْوِ، وَفِي الأَرْضِ فَأَحْرَقَتِ السَّمَائِمُ ثِمَارَهَا(١)، فَعِنْدَ ذَلِكَ غُرِسَ غَرْسٌ فِي الْبَدْوِ، وَفِي الأَرْضِ الْمُهْمَلَةِ الْعَطْشَى ، وَخَرَجَتْ مِنْ أَغْصَانِهَا الْفَاضِلَةِ نَارٌ أَكَلَتْ ثِمَارَ تِلْكَ، حَتَىٰ لَمْ يُوجَدُ فِيهَا عَصَا قَوِيّةٌ وَلا قَضِيبٌ.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: ذِكْرُ الحَرَمِ فِي كِتَابِ شَعْيا.

قَالَ: إِنَّ الذِّئْبَ وَالحَمَلَ فِيهِ يَرْعَيَانِ مَعًا، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ السِّبَاعِ لاَ تُؤْذِي وَلاَ تُفْسِدُ فِي كُلِّ حَرَمِعً، ثُمَّ تَرَى تِلْكَ الوَّحْشَ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ عَاوَدَتِ تُفْسِدُ فِي كُلِّ حَرَمِعً، ثُمَّ تَرَى تِلْكَ الوَّحْشَ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ عَاوَدَتِ النَّعْر، وَهَربَتْ مِنَ السِّبَاعِ، وَكَانَ السَّبُعُ فِي الطَّلَبِ، وَالحِرْصُ فِي الصَّيْدِ، كَمَا كَانَتْ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَم.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: ذِكْرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَذِكْرُ يَوْمِ بَدْرٍ، قَالَ شْعْيَا وَذَكَرَ قِصَّةَ الْعَرَبِ يَوْمَ بَدْرٍ: الْعَرَبِ يَوْمَ بَدْرٍ:

يَدُوسُونَ الْأُمَمَ كَدِياسِ الْبَيَادِرِ، وَيَنْزِلُ الْبَلاءُ بِمُشْرِكِي الْعَرَبِ.

ثُمَّ قَالَ: يُهْزَمُونَ بَيْنَ يَدَيْ سُيُوفٍ مَسْلُولَةٍ، وَقِسِيٍّ مُوَتَّرَةٍ، وَمِنْ شِدَّةِ الْمَلْحَمَةِ.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: فَهَذَا لَمَا فِي كُتُبِ اللهِ المُتَقَدِّمةِ البَاقِيةِ فِي أَيْدِي أَهْلِ الكِتَابِ يَتْلُونَهُ، وَلاَ يَجْحَدُونَ ظَاهِرَهُ، خَلاَ اسْمَ نَبِيّنا عَيْكَةٍ، فَإِنَّهُم لاَ يَسْمَحُونَ بالإقْرارِ بِتُلُونَهُ، وَلاَ يَجْحَدُونَ ظَاهِرَهُ، خَلاَ اسْمَ نَبِيّنا عَيْكَةٍ، فَإِنَّهُم لاَ يَسْمَحُونَ بالإقْرارِ بهِ تَصْرِيحًا، ولَنْ يَغْبَا ذَلِكَ عَنْهُمْ (٢)، لِأَنَّ اسْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ بالسُّرْ يَانِيَّةٍ عِنْدَهُمْ مُشَفَّحًا، وَمُشَفَّحُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهٍ بِغَيْرِ شَكَّ، وَاعْتِبَارُهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: (شُفْحًا مُشَفَّحًا (٣)، وَمُشَفَّحُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ شَكَّ، وَاعْتِبَارُهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: (شُفْحًا

<sup>(</sup>١) قوله: (السمائم) أي الريح الحارة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يغبا) أي لن يخفي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مشفح) - بضم الميم، وشين معجمة، وفاء شديدة مفتوحتين، ثم حاء مهملة -، وهي لفظة عبرانية، ينظر: شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٨/ ١٠٤.=

لإِلَهِنا)، إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِذَا كَانَ الْحَمْدُ شُفًّا فَمُشَفَّحُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ شَكِّ.

ولأَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي أَقَرُّوا بِهَا، هِي وِفَاقٌ لأَحْوَالهِ، وَزَمَانهِ، وَمَخْرَجهِ، وَمَخْرَجهِ،

فَلْيَدلُّونَا عَلَىٰ مَنْ لَهُ هَذِه الصِّفَاتُ، وَمَنْ خَرَّتْ لَهُ الأَّمُمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَانْقَادَتْ لِطَاعتِهِ، وَاسْتَجَابِتْ لِدَعْوَتِهِ. يَ مَنْ لَهُ الْأَمْمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَانْقَادَتْ لِطَاعتِهِ، وَاسْتَجَابِتْ لِدَعْوَتِهِ. يَ مَنْ لَا

وَمَنْ صَاحِبُ الجَمَلِ الَّذِي هَلَكَتْ بَابِلُ وَأَصْنَامُهَا بهِ.

وأَينَ هَذِه الأُمَّةُ مِنْ وَلَدِ قَيْذَارَ بِنِ إِسْمَاعِيلَ، الَّذِينَ يُنَادُوْنَ مِنْ رُؤُوسِ الجبَالِ بالتَّلْبِيةِ والآذَانِ، والَّذِينَ بَثُّوا تَسْبِيحَهُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ؟!.

هَيْهَاتَ أَنْ يَجِدُوا ذَلِكَ إِلاَّ فِي مُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّتهِ.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَلَوْ لَم تَكُنْ هَذِه الأَخْبَارُ فِي كُتُبِهِم، لَم يَكُنْ فِيمَا أُوْدِعَ فِي القُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ مَا فِي كُتُبِهِم دَلِيلٌ، كَقَوْلَهِ تَعَالَىٰ: ﴿ اللّذِى يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَ الْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقَوْلهِ: ﴿ لِمَ تَكُفُرُونَ بِتَايَتِ عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَ الْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقَوْلهِ: ﴿ لِمَ تَكُفُرُونَ بِتَايَتِ اللّهِ وَانَتُمْ تَشْهَدُونَ ، يَتَأَهْلَ الْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَانتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الاعدون ١٤٦]، وقَالَ: ﴿ يَعْرِفُونَهُ وَهُنَهُ وَلَا الرعد: ٢٤]. وقَالَ: ﴿ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ الْكِئْبِ ﴾ [البقرة: ١٤٦]، وقَالَ: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِئْبِ ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

فَكَيْفَ جَازَ لِرَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ ؟! وَيَقُولُ /: [٢٦ب] مِنْ عَلاَمَةِ نُبُوَّ تِي أَنَّكُمْ تَجِدُونِي مَكْتُوبًا عِنْدَكُم، وَهُمْ لاَ يَجِدُونَهُ، وَقَدْ كَانَ عَنْقَرَّهُم بِمَا يُنَفِرُهُم ؟!

<sup>=</sup> والسريانية -بضم السين وسكون الراء- هي الديانة المسيحية.

وَلَمَّا أَيْقَنَ بِالْحَالِ عَبْدُ اللهِ بِنُ سَلاَمٍ، وَمَنْ أَسْلَمَ أَسْلَمُوا. هَذَا الَّذِي سَرَدْتُهُ قَوْلُ ابن قُتَيْبَةَ بِالإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ إليه(١).

#### \* \* \*

قُلْتُ: وَمَا زَالَ أَهْلُ الكِتَابِ يَعْرِفُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِصِفَاته، وَيُقِرُّونَ بهِ، وَيَعِرُّونَ بهِ، وَيَعِرُفُونَ أَهَالِيهِم بالإيمَانِ بهِ.

فَلَمَّا ظَهَرَ آمنَ عُقَلاَ وُهُمْ، وَحَمَلَ الحَسَدُ آخرِينَ عَلَىٰ العِنَادِ، كَحُيَيِّ بنِ أَخْطَبَ، وأَمْيَّةَ بنِ أَبِي الصَّلْتِ.

وَقَدْ أَسْلَمَ جَمَاعةٌ مِنْ عُلَمَاءِ مُتَأَخِّرِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَصَنَّفُوا كُتُبًا يَذْكُرُونَ فِيهَا صِفَاتَهُ الَّتِي فِي التَّوْرَاةِ والإِنْجِيل.

فَالْعَجَبُ لِمَنْ يَتَيَقَّنُ وُجُودَ الْحَقِّ ثُمَّ يَحْمِلُهُ الْحَسَدُ عَلَىٰ الرِّضَا بالخُلُودِ في النَّارِ.

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) نقل المصنف هذه النصوص بطولها من كتاب ابن قتيبة أعلام رسول الله عليه من أول الكتاب إلى الورقة (٧ب)، وهو مخطوط محفوظ بعضه في المكتبة الظاهرية.

#### البَاثُ الخَامِسُ فِي إعْلاَم كَعْبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غَالِبِ بِبِعْثَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ لِمَا كَانَ يَسْمَعُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ(١)

٥٥- أَنْبَأَنا سَعْدُ الخَيْرِ بنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْم أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَصْفَهَانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثِنا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِنِ زَبَالَةَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:

كَانَ كَعْبُ بْنُ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بِنِ فِهْرِ بِنِ مَالِكٍ يَجْمَعُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُسَمِّى الْجُمْعَةَ عَرُوبَةً (١)، فَيَخْطُبُهُمْ فَيَقُولُ:

أَمَّا بَعْدُ، فَاسْمَعُوا، وَتَعَلَّمُوا، وَافْهَمُوا، واعْلَمُوا، لَيْلٌ سَاج، وَنَهَارٌ ضَاح (٣)، وَالْأَرْضُ مِهَادٌ، وَالسَّمَاءُ بِنَاءٌ، وَالْجِبَالُ أَوْتَادٌ، وَالنُّجُومُ أَعْلَامٌ، وَالْأَوَّلُونَ كَالْآخِرِينَ، وَالْأُنْثَىٰ وَالذَّكَرُ وَالرَّوْجُ إِلَىٰ بِلَّىٰ مَا يَهِيجُ، فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاحْفَظُوا أَصْهَارَكُمْ، وَثَمِّرُوا أَمْوَالَكُمْ.

<sup>(</sup>١) كعب بن لؤى بن غالب أحد أجداد الرسول ﷺ، كان علىٰ الحنيفية، وإليه كانت تجتمع قريش في كل جمعة، فكان يعظهم ويوجههم ويرشدهم ويأمرهم بالطاعة والتفكر في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، وتقلب الأحوال والاعتبار بما جرئ على ا الأولين والآخرين، ويحثهم على صلة الأرحام، وإفشاء السلام، وحفظ العهد، والتصدق علىٰ الفقراء والأيتام، ينظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ١٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) يوم عروبة أو يوم العروبة -باللام وبغيرها- الاسم القديم ليوم الجمعة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ليل ساج) أي الليل الساكن والدائم، وقوله: (ضاح) أي مضيء.

فَهَلْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَالِكٍ رَجَعَ، أَوْ مَيِّتٍ نُشِرَ؟!.

الدَّارُ أَمَامَكُمْ، وَالظَّنُّ غَيْرُ مَا تَقُولُونَ.

حَرَمُكُمْ زَيِّنُوهُ، وَعَظِّمُوهُ، وَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَسَيَأْتِي لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيمٌ، ثُمَّ يَقُولُ:

نَهَارٌ وَلَيْلٌ كُلُّ أَوْبٍ بِحَادِثٍ سَوَاءٌ عَلَيْهَا لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا وَهَارُهَا وَفَهَارُهَا وَفَهَارُهَا وَفَهَارُهَا وَفَهَارُهَا وَفَهَارُهَا الْفَافِي عَلَيْنَا سُتُورُهَا(۱) يَؤُبَانِ بِالْأَحْدَاثِ حِينَ تَأَوَّبَا فَيَخْبِرُ أَخْبَارًا صَدُوقًا خَبيرُهَا عَلَىٰ غَفْلَةٍ يَأْتِي النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ فَيُخْبِرُ أَخْبَارًا صَدُوقًا خَبيرُهَا

ثُمَّ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ كُنْتُ فِيهَا ذَا سَمْع، وَبَصَرٍ، وَيَدٍ، وَرِجْلٍ لَتَنَصَّبْتُ فِيهَا تَنَصُّبتُ الْجَمَلِ (٢٠). وَلاَّرْ قَلْتُ فِيهَا إِرْقَالُ الْفَحْلِ (٣).

حِينَ الْعَشِيرَةُ تَبْغِي الْحَقّ خِذْ لانَا(١)

يَا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فَحْوَاءَ دَعْوَتِهِ

\* \* \*

وَكَانَ بَيْنَ مَوْتِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ وَبَيْنَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ وَسِتُّونَ http://almayles.gov.bh سَنَةً (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: (تأوبا) التأوب: الرجوع، والمراد كل ما تجدد الليل والنهار تتجدد الحوادث.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لتنصبت) أي لسرت إليه طول يومي كما يسير الجمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأرقلت) أي أسرعت.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فحواء) فحوى الكلام وفحواؤه أي: معناه ومذهبه.

<sup>(</sup>٥) إسناده متروك، فيه ابن زبالة وهو متهم بالكذب، روى له أبو داود فيما قيل، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٤٦) عن سليمان بن أحمد الطبراني به.

ابن زَبَالة المتوفىٰ سنة (١٩٩) مدني ، ذو باع طويل في حفظ الأخبار ، ووصف الأماكن والديار ، اعتمد عليه السمهودي في تأليف كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىٰ، وخاصة=

350 171

#### البَابُ السَّادِسُ/

# فِي ذِكْرِ مَنَامِ رَآهُ نَصْرُ بنُ رَبِيعَةَ اللَّخْمِيُّ يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُودِ نَبِيِّنَا ﷺ (١)

قَالَ أَهْلُ السِّيَرِ: رَأَىٰ نَصْرُ بنُ رَبِيعَةَ رُؤْيَا هَالَتْهُ، فَلَمْ يَدَعْ كَاهِنَا، وَلَا مُنَجِّمًا إِلَّا جَمَعَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا هَالَتْنِي، فَأَخْبِرُ ونِي بِتَأْوِيلِهَا.

فَقَالُوا: اقْصُصْهَا عَلَيْنَا.

فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ تَأْوِيلَهَا إِلَّا مَنْ يَعْرِفُهَا قَبْلَ أَنْ أُخْبِرَهُ بِهَا.

قَالُوا: فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ ذَلِكَ فَابْعَثْ إِلَىٰ سَطِيح وَشِقِّ وَهُو اسْمُ كَاهِنٍ (٢).

فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا، فَقَدِمَ سَطِيحٌ، فَقَالَ لَهُ: إِنِي رَأَيْتُ رُؤْيَا هَالَتْنِي، فإِنْ أَصَبْتَهَا أَصَبْتَ اللَّهِ فَلَا فَقَالَ: رَأَيْتَ جُمْجُمَةً خَرَجَتْ مِنْ ظُلَّةٍ، فَوَقَعَتْ بِأَرْضٍ تَهِمَةٍ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ جُمْجُمَةٍ.

=فيما يتعلق بخطط المدينة المنورة.

ومن كتبه التي وصلتنا كتاب أزواج النبي على النبي على النبي على المعادر السيرة ، وهو يتحدث عن أزواج النبي على المحجم ، وردنا من طريق الزبير بن بكار (٣٥٦٠).

(١) نصر بن ربيعة، اختلف في اسمه فقيل أيضاً: ربيعة بن نصر، وقيل غير ذلك، وهو ابن الحارث ابن نصر ابن نماره بن لخم، وكان ربيعة أحد ملوك اليمن، وحفيده عمر بن عدي بن ربيعة بن نصر أول من ملك الحيرة، وهو جد النعمان بن المنذر.

ومن باب الفائدة نشير إلى أن لخماً أخو جذام، وسمي لخماً لأنه لخم أخاه أي لطمه، فعضه الآخر في يده فجذمها فسمي جذاماً،

(٢) سطيح هو: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن من غسان، ولقب بسطيح لأنه كان لا أعضاء له وإنما كان مثل السطيحة، ووجهه في صدره، وكان إذا غضب انتفخ وجلس. وشق هو: ابن صعب بن يشكر بن رهم من أنمار بن نزار، وكان نصف إنسان، وكان من أشهر الكهان وأعرفهم، قال العلامة جواد علي في كتابة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1/١٦ (وللأخباريين عن شق وسطيح قصص أخرجهما من عالم الواقع وجعلهما في جملة الأشخاص الخرافيين).

فَقَالَ الْمَلِكُ: مَا أَخْطَأْتَ مِنْها شَيْئًا يَا سَطِيحُ، فَمَا عِنْدَكَ فِيها؟(١).

فَقَالَ: أَحْلِفُ بِمَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ مِنْ حَنَشٍ، لَيَهْبِطَنَّ أَرْضَكُمُ الْحَبَشُ، فَلْيَمْلِكَنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إِلَىٰ جُرَشٍ<sup>(٢)</sup>.

فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: وَأَبِيكَ إِنَّ هَذَا لَغَائِظٌ مُوجِعٌ، فَمَتَىٰ هُوَ فِي زَمَانِي؟.

قَالَ: لا بَلْ بَعْدَهُ بِحِينِ - الحِيْنُ مِنْ سِتِّينَ إِلَىٰ سَبْعِينَ -.

قال: فهل يَدُومُ ذَلِكَ في مُلْكِهِم؟.

قَالَ: لَا، بَـلْ يَنْقَطِعُ لِبِضْعٍ وَسَبْعِينَ يَمْضِينَ مِنَ السِّتِّينَ، ثُمَّ يُخْرَجُـونَ مِنْهَا هَارِبِينَ.

قَالَ: وَمَن يَلِي ذَلِكَ؟.

قَالَ: إِرَمُ ذِي يَزَنَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدَنٍ، فَلَا يَتْرُكُ مِنْهُمْ أَحَدًا بِالْيَمَنِ (٣).

(۱) قوله: (الجمجمة) عظم الرأس، وفي بعض المصادر: (حممة) والحممة - بضم الحاء، وفتح الميمين، وجمعها حمم - وإنما أراد فحمة فيها نار، ولذلك قال: فأكلت منها كل ذات جمجمة أي رأس.

وقوله: (تهمة) -بفتح التاء، وكسر الهاء - يعني واسعة منخفضة، وأكلت منها كل ذات جمجمة أي رأس، ولم يقل ذي جمجمة لأن القصد النفس والنسمة، فهي أعم، ولو جاء بالتذكير لكان مختصا بالإنسان.

(٢) قوله: (الحرتين) مفردها حرة -بفتح الحاء المهملة - وهي: أرض غليظة تركبها حجارة سود، وفي المدينة المنورة حرتان شرقية وغربية، وإنما حلف بالحنش وهي من الحيات لما يحكىٰ أن الجن تتشكل وتتصور فيها.

وقوله: (أبين) - بفتح الهمزة، فباء موحدة ساكنة - و (جرش) - بضم الجيم، وفتح الراء - موضعان في أرض اليمن.

(٣) ذي يـزن هـو: سـيف بن أبي يزن، و هـو من ملوك حميـر، وكان قد ظهر علـي اليمن، وظفر بالحبشة بعد مولد رسول الله على بسنتين، فأتته وفود العرب تهنئه وتمدحه، ومن الوفود وفد قريش وفيهم عبدالمطلب وسيأتي حديثه معهم في الباب الرابع والثلاثين.=

قَالَ: أَفَيَدُومُ ذَلِكَ؟.

قَالَ: بَلْ يَنْقَطِعُ.

قَالَ: وَمَنْ يَقْطَعُهُ ؟ قَالَ: نَبِيُّ زَكِيٌّ، يَأْتِيهِ الْوَحْيِ مِنْ قِبَلِ الْعَلِيِّ.

قَالَ: وَمَنْ هَذَا النَّبِيُّ؟.

قَالَ: رَجُلٌ مِنْ ولد غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ.

قَالَ: وَهَلْ لِلْدَّهْرِ مِنْ آخِرِ؟.

قَالَ: نَعَمْ، يَوْمَ يُجْمَعُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، وَيَسْعَدُ فِيْهِ الْمُحْسِنُونَ، وَيَشْقَىٰ فِيهِ الْمُسِيئُونَ.

قَالَ: أَحَقُّ مَا تُخْبِرُنُا به؟.

قَالَ: نَعَمْ، وَالشَّفَقِ، وَالْغَسَقِ، وَالْفَلَقِ إِنَّ مَا أَنْبَأْتُكَ بِهِ لَحَقٌّ.

فَلَمَّا فَرَغَ قَدِمَ شِتُّ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رُؤْيَا، فَأَخْبِرْنِي بِها، فَأَخْبَرَهُ كَمَا قَالَ سَطِيحٌ، وَأَخْبَرَهُ بِتَقَلُّبِ الْمَمَالِكِ عَلَىٰ نَحْو مَا قَالَ سَطِيحٌ، إلىٰ أَنْ قَالَ:

ثُمَّ يَأْتِي رَسُولٌ، يَأْتِي بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، يَكُونُ الْمُلْكُ فِي قَوْمِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْفَصْلِ. قَالَ: وَمَا يَوْمُ الْفَصْل؟.

قَالَ: يَوْمٌ يُجْزَىٰ فِيهِ الْوُلَاةُ، وَيُجْمَعُ النَّاسُ لِلْمِيقَاتِ(١).

<sup>=</sup> وقوله: (إرم) شبهه بإرم عاد في عظم قوته.

<sup>(</sup>١) جاء ذكر هذه الحكاية في تاريخ الطبري ١/ ٦٢٨، وفي كتاب فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل وغيرهم من العباد والزاهدين لأبي سعيد محمد بن على النقاش=

#### البَابُ السَّابِعُ

#### فِي ذِكْرِ نَسَبِ نَبِيّنا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ

هُوَ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ ابْنِ مُرَّةَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بنِ مَعَدِّ بنِ عَدْنَانَ (۱).

وَلاَ يَخْتَلِفُ النَّسَّابُونَ إلى عَدْنَانَ، ثُمَّ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا بَعْدَهُ:

فَبَعْضُهُ مْ يَقُولُ: عَدْنَانُ بْنُ أُدِّ بْنِ أُدَدِ بْنِ الْهَمَيْسَعِ بْنِ حَمَلِ بْنِ النَّبْتِ بْنِ قَيْذَارَ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

وبَعَضْهُمْ يَقُولُ: عَدْنَانُ بْنُ أُدِّدٍ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أُدِّ.

وفي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: عَدْنَانُ بْنُ أُدَدِ بْنِ زَنْدِ بْنِ بَرَىٰ بْنِ أَعْرَاقِ الثَّرَىٰ.

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَزَنْدُ هو: الْهَمَيْسَعُ، وَبَرَى هو: نَبْتُ، وَأَعْرَاقُ الثَّرَىٰ هُوَ: الْهَمَيْسَعُ، وَبَرَىٰ هو: الْهَمَيْسَعُ، وَبَرَىٰ هو: http://almajles.gov.bh

[٢٧ب] كَذَلِكَ حَكَىٰ الزُّبَيْرُ/ بنُ بَكَّارٍ.

<sup>=</sup>الأصبهاني (٧١)، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ٧٢/٧١.

<sup>(</sup>١) من باب الفائدة نشير إلى أن كلاب لقب واسمه فيما قيل: (حكيم)، وإنما لقب بذلك لمحبته الصيد، وكان أكثر صيده بالكلاب.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في التاريخ ٢/ ٢٧١، والطبراني في المعجم الصغير ٢/ ١٥١، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣١، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٧٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٥٧، وهو حديث حسن بمجموع طرقه.

وحَكَىٰ أَيْضًا: أَنَّ أَعْرَاقَ الثَّرَىٰ إِبْرَاهِيمُ، لأَنَّهُمْ لَمَّا رَأُوهُ لَم يَحْتَرِقْ بالنَّارِ، قَالُوا: مَا هُوَ إلاَّ أَعْرَاقُ الثَّرَىٰ.

وهَكَذَا ضُبِطَ لَنَا (زَيْدٌ)، وَقَدْ حُدِّثْنَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنَّما هُوَ زَنْدٌ مِثْلُ اسْم أَبِي دُلاَمة (۱).

٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي البَزَّازُ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الجَوْهَ رِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرُ بِنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنْ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْمَامَة ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة ، عَنْ أَبِي الْمُودِ:

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: مَا وَجَدْنَا أَحْداً يَعْرِفُ مَا وَرَاءَ عَدْنَانَ.

قَالَ عُرْوَةُ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: مَا وَجَدْنَا فِي عِلْم عَالِم، وَلَا شِعْرِ شَاعِرٍ أَحَدًا يَعْرِفُ مَا وَرَاءَ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ بِشَبْتٍ(٢).

<sup>(</sup>١) أبو أحمد هو: الحسن بن عبدالله بن سبعيد بن إسماعيل العسكري الحافظ، المتوفى سنة (٣٨٢).

وأما أبو دلامة فهو الشاعر: زندبن الجون، وبعضهم صحفه فقال: (زيد)، صحب أبا العباس السفاح، والمنصور، والمهدي، وله معهم أخبار كثيرة، ولم يدرك خلافة الرشيد.

وكلام الزبير ذكره المصنف في المنتظم ٢/ ١٩٦، ولم أجده في جمهرة أنساب العرب للزبير، لكون النسخة الخطية التي وصلتنا ناقصة.

وأما كلام أبي أحمد العسكري فقد جاء في كتابه أخبار المصحفين ص ٦٢، وفي كتابه تصحيفات المحدثين ١/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٥٨ عن خالد بن خداش به، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة القرشي العدوي المدني الفقيه، كان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها، وتوفي حدود سنة (٩١)، روى له أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه.

## البَابُ الثَّامِنُ فِي ذِكْرِ طَهَارةِ آبائهِ وَشَرَفِهِم<sup>(۱)</sup>

٥٧- أَخْبَرَنا هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: أَخْبَرَنا الحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، قالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ مُحْمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ ابْنِ الْأَسْقَع:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ اصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي هَاشِم (٢).

انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ.

٥٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بِنُ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بِنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُحَامِلِيُّ، قَالَ: خَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّثَنَا أَهُورُعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ نَوْ فَل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) قال القاضي عياض في الشقاص ١٢٥: (وأما شرف نسبه، وكرم بلده، ومنشئه فممّا لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، ولا بيان مشكل، ولا خفيّ منه، فإنه نخبة بني هاشم، وسلالة قريش وصميمها، وأشرف العرب، وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه، ومن أهل مكة، من أكرم بلاد الله على الله، وعلى عباده).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٢٨/ ١٩٤ عن محمد بن مصعب به. ورواه مسلم (٢٧٦) بإسناده إلى الأوزاعي به.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ جِبْرِيلُ: قَلَبْتُ الأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَجِدْ رَجُلاً أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ.

وَقَلَبْتُ الأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَجِدْ بَنِي أَبِ أَفْضَلَ مِنْ بني هاشم(١).

٥٥ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَامِثُ بِي أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَامِثُ بِي عُمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍ و، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، وَاللَّذَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍ و، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: بُعِثْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّىٰ بُعِثْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ (٧). الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ (٧).

٠٦٠ أَخْبَرَنَا أَحْمَد بن عَلِيِّ بنِ المُجْلِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الحُسَيْنِ بنُ المُهْتَدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إسْمَاعيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إسْمَاعيلَ

(۱) إسناده ضعيف، لضعف موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وفيه أيضاً عمرو بن عبدالله بن نوفل وهو مجهول، رواه المحاملي في الأمالي (رواية ابن مهدي - ٨٤) عن أحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان به.

http://almajles.gov.bh

ورواه الطّبراني في المعجم الأوسط ٦/ ٢٣٧ بإسناده إلىٰ موسىٰ بن عبيدة الرَّبَذِي به.

(٢) إسناده صحيح، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١٣ عن أبي بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي البغدادي العطار به.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٥، وأحمد في المسند ١/ ٤٤، وأبو يعلى الموصلي في المسند ١/ ٤٤٦، وأبو يعلى الموصلي في المسند ١/ ٤٣١، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٧٥ بإسنادهم إلى إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير به.

ورواه البخاري (٥٧٥٣) بإسناده إلىٰ عمرو بن أبي عمرو به.

المَحَامِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ نَوْفَل، عَنِ الْعَبَّاسِ بنِ عَبْدِالمُطَّلِب، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكَرُوا أَحْسَابَهُمْ، فَجَعَلُوا مَثَلَكَ مَثَلَ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي كَبْوَةٍ / مِنَ الْأَرْض(١).

[۸۲۱ً]

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ الْخَلْقَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ، ثُمَّ حِينَ جَعَلَ الْقَبَائِلَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ حِينَ جَعَلَ الْقَبَائِلَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ حِينَ جَعَلَ الْقَبَائِلَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ حِينَ جَعَلَ الْبُيُوتَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِ بُيُوتِهِمْ، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا (٢).

اَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْتُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:
 الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: (مثل نخلة نبتت في كبوة من الأرض) أي كصفة نخلة نبتت في كناسة من الأرض، والمعنى أنهم طعنوا في حسبك.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، فيه يزيد بن أبي زياد، وهو صدوق سيء الحفظ، ولكن الحديث صحيح من وجه آخر كما سيأتي، رواه الترمذي (٣٦٠٧) عن يوسف بن موسى الزمي به.

ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٩٧، وأبو نعيم في دلائل النبوة (١٦) بإسنادهما إلى عبيد الله بن موسى به.

ورواه أحمد في المسند ٣/ ٣٠٧، والبغوي في معرفة الصحابة ٥/ ٣٠٧، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٦٩ بإسنادهم إلىٰ يزيد بن أبي زياد به.

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٣١٨ بإسناد آخر إلى عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب والعباس بن عبدالمطلب قالا: فذكرا الحديث بنحوه، وهذا إسناد صحيح.

إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِلْنَّبِيِّ عَلَيْ اإِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حين يَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدٍ مِثْلُ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي كِبَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلا إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ، ثُمَّ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، فَأَنَا خَيْرُ كُمْ بَيْتًا، وَخَيْرُ كُمْ نَفْسًا (۱).

#### \* \* \*

الكِبَا -مَقْصُورٌ - وَهُوَ الكُنَاسَةُ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَإِذَا مُدَّ فَهُو البَخُورُ.

قَالَ شِمْرٌ: ولَم نَسْمَع الكَبْوَةَ (٢).

(١) إسناده حسن، فيه يزيد بن أبي زياد، وفيه يزيد بن عطاء، وهما ممن تكلم فيهما، رواه أحمد في المسند ٢٩/ ٥٨ عن حسين بن محمد المعلم به.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف ٦/٣٠، وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٦٣٢، وفي الآحاد والمثاني ١/ ٣١٨، والدُّولابي في الكني والأسماء ٣/ ٢، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٢٨٦، والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح ١/ ٢٣١ بإسنادهم إلى يزيد بن أبي زياد به.

(٢) هذا النص نقله المصنف في غريب الحديث ٢/ ٢٨٠.

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٥/ ١٥٦: (ومما شذ من هذا الأصل الكباء ممدود، وهو ضرب من العود، يقال كبوا ثيابكم، أي بخروها).

وقال ابن دريد في جمهرة اللغة ٢/ ٢٦ · ١ : (كبا يكبو كبوا، إذا كبا لوجهه، والكبا مقصور، وهو الكساحة كبوت البيت أكبوه كبوا، إذا كسحته، والكباء ممدود، وهو البخور).

وشمر هو: أبو عمرو شمر بن حمدويه الهروي اللغوي الأديب، لقي ابن الأعرابي، والأصمعي، والفراء وغيرهم، توفي سنة (٢٥٦)، ينظر: بغية الوعاة ٢/٤.

## البَابُ التَّاسِعُ فِي بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ العَرَبِ وَلَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ (١)

 آخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْحَمَدُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ اللهِ بِنُ أَحْمَدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدُ مَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شُحْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
 قَالَ:

لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ قُل لَآ أَسْئُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ قُل لَآ أَسْئُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةَ مَا بَيْنِي عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (٢).

77- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَكْثَرَ النَّاسُ عَلَيْنَا فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قُل لَآ أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْنِي ﴾ فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:

<sup>(</sup>١) ما من أهل بيت من العرب إلا وله عليه فيهم ولادة أو قرابة، فجميع قبائل العرب مجتمعون إما في عدنان وهو منهم، وإما إلى قحطان، وهو عليه يصل به من طريق أم عبدالمطلب، ومن طريق أخوال آمنة أمه وهما نجاريتان ينتسبون إلى قحطان، فهو عليه صفوة الله فيهم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٨ عن يحيى بن سعيد القطان به. ورواه البخاري (٤٨١٨)، والترمذي (٣٢٥١)، وابن حبان في الصحيح ١٥٧/١٤ بإسنادهم إلىٰ شعبة بن الحجاج به.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ وَاسِطَ النَّسَبِ فِي قُرَيْشٍ، لَمْ يَكُنْ حَيُّ مِنْ أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ إِلَّا وَقَدْ وَلَدُوهُ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَا آلْمَاكُو عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ تَوَدُّونِي لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ، وَتَحْفَظُونِي فِي ذَلِكَ (١).

18- أَنْبَأَنا سَعْدُ الخَيْرِ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سَعْدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو نَعْدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِح: قَالَ: حَدَّثَنَا الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنِ ابنِ عبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِّنَ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ قَبِيلَةٌ إلاّ وَلَدتِ النَّبِيّ عَلَيْهُ: مُضَريُّهَا، وَرَبِيعِيُّها، وَيَمَانِيُّها (٢).

(۱) إسناده صحيح، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٤ عن سعيد بن منصور به. ورواه أحمد بن منيع في المسند كما في المطالب العالية ١٥ / ١٩٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٨٢ بإسنادهما إلى هشيم بن بشير به، ورواه من طريق الحاكم: البيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٨٥.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٣٤٦ إلى سعيد بن منصور، وابن سعد، وعبدبن حميد، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل.

(٢) إسناده متروك، فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب، وفيه أبو صالح باذان مولى أم هانئ وهو ضعيف الحديث، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٥٨ -رسالة دكتوراه) عن أبي بكر أحمد بن يوسف بن خلاد به.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٩٥ بإسناده إلىٰ أبي بكر بن خلاد به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٣٢٧ إلى عبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، وابن المنذر، وابن مردوية، وأبي نعيم في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخ دمشق. ومحمد بن كناسة هو: محمد بن عبدالله بن عبدالأعلى المعروف بابن كناسة الكوفي.

ربيعة ومضر هما من ولد معدِّبن عدنان، وإليه نسب قريش، وهو عَيَيَّ منهم، وأما نسبته إلىٰ عرب اليمن وهم القحاطنة، فإن آمنة لها نسب في الأنصار وإن كانت قرشية، والأنصار أصلهم من عرب اليمن من ولد قحطان.

فائدة : في نسب قحطان اختلاف ، على ثلاثة أقوال :

القول الأول: نسب إلى إسماعيل عليه السلام، فقال: هو قحطان بن الهَمَيْسَع بن تَيْمَن بن=

=نابت بن إسماعيل عليه السلام ، مع اختلاف في نسبه إليه.

القول الثاني: نسب إلى سام بن نوح ، واختلف في النسب إليه على أقوال ، وقال أكثرهم: هو قحطان بن عَابَر بن شَالَخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح عليه السلام .

القول الثالث: نسبه إلى هو دعليه السلام الذي أرسل إلى عاد بالأحقاف، فقال: هو قحطان القول الثالث: نسبه إلى هو د عليه السلام الذي أرسل إلى عاد بن عابر، وهو: هو د بن عبد الله بن ريّاح بن الْجُلُود بن عَاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وفي هذا النسب اختلاف أيضا.

وكان لقحطان عدة أو لاد، منهم: يعرب، وجُرهم، وحَضرَ مَوت. ولما مات مَلَكَ اليمن بعده ابنه يعرب، دون سائر بنيه.

وهو أول من تكلم بالعربية، قال القلقشندي في قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ص ٣٧ : (ولعله يريد أول من تكلم بها من بني قحطان، وإلاَّ فقد كان قبله أمم من العرب، كعاد وثمود وغيرهم يتكلمون العربية.

ولما مَلَكَ يعرب اليمن ولّي أخاه جُرهما الحجاز، وتداول ملكه بنوه بعده إلى أن أنزل إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل وأمه بمكة، فنزلوا عليهم، وتعلّم إسماعيل منهم العربية وتزوج منهم.

ثم استولت جُرهم على أمر البيت، فلما تفرقت قبائل اليمن بسيل العرم نزلت خُزاعة مكة، وغلبت جرهما عليها، فخرجت جرهم من مكة ، ورجعوا إلىٰ ديارهم من اليمن حتىٰ انقرضوا،

وبقي حضرموت مع أخيه باليمن لم يبرح، وتناسل بنوه به، وبنوا مدينة حضرموت وسكنوها، فعُرفت بهم).

قلت : من نسبه إلى هو دونوح فهم العرب العاربة ، وقد انقرضوا ، وهو أقدم من إبراهيم الخليل عليه السلام .

ورجح بعض العلماء القول الأول ، وأن العرب كلهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، واستدلوا بقول الله سبحانه : (ملة أبيكم إبراهيم) ، ويقول النبي عليه لقوم من أسلم والأنصار: (ارموا بني إسماعيل فان أباكم كان راميا) .

وقال ابن عبد البر في الإنباه على قبائل الرواة ص ٣٠ ما ملخصه: (لا خلاف بين أهل العلم بالنسب أن العرب كلها يجمعها أصلان ، أحدهما عدنان ، والأخر قحطان ، فإلى هذين الأصلين ينتهي كل عربي في الأرض ، ولا يخلو أحد من العرب من أن ينتمي إلى أحدهما ، ولا بد أن يقال : عدناني أو قحطاني) .

ينظر: كتب الأنساب، ومنها: نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي، والإيناس بعلم الأنساب للوزير المغربي.

[۲۸ب]

#### البَابُ العَاشِرُ/

## فِي قَوْلهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحِ لاَ مِنْ سِفَاحِ (١)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَىٰ أَنْ وَلَكَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَىٰ أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي، لَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ (٢).

(۱) السفاح هو الزنا، وقد كانت مناكحات العرب في الجاهلية على أنحاء متعددة، منها نكاح الناس اليوم وهو النكاح الصحيح، ومنها أنكحة أخرى غير صحيحة، فالمراد أن الله تعالى اصطفاه وصائم عن أنكحة الجاهلية، ونقله من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة بالنكاح الصحيح من لدن آدم إلى أبيه عبدالله.

(٢) إسناده منقطع، فإن محمد الباقر يحدث عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يدركه، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (١٤) عن محمد بن حميد بن سهيل المخزومي به. ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في المسند كما في المطالب العالية ١٩٨/١٧

عن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر عن علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهم به.

ورواه من طريقه: أبو بكر الآجري في الشريعة ٣/ ١٤١٧ ، والرَّامهُرمُزي في المحدث الفاصل ص ٤٧٠، والطبراني في المعجم الأوسط ٥/ ٨٠، وحمزة السهمي في تاريخ جرجان ص ٣٦١.

ورواه عبدالرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٠٣، وابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٦٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف ٦/ ٣٠٣ وعمر بن شبَّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٣٨ بإسنادهم إلىٰ جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر قال: فذكره مرفوعا.

ورواه من طريق عبدالرزاق: الطبري في التفسير ١٢/ ٩٧ وهذا إسناد مرسل. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٣٦٣: (وهذا غريب من هذا الوجه، ولا يكاد يصح). 7٦- قَالَ أَبو نُعَيْمِ الْحَافِظُ: وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ مُوسَىٰ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِنَ وَرُقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَرُقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اللهُ يَنْقُلُنِي مِنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهُ يَنْقُلُنِي مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ سِفَاحٍ، لَمْ يَزَلِ اللهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، مُصَفَّى مُهَذَّبًا، ولا يَتَشَعَبُ شِعْبَانِ اللَّا كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا (١).



(۱) إسناده ضعيف، سلام بن سليمان بن سوار المدائني، وهو ضعيف، روى له ابن ماجه. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٠٨ بإسناده إلى سلام بن سليمان به.

قوله: (شعبان) مثنى شعب - بفتح الشين - وهي الطبقة الأولى من الطبقات التي عليها العرب، وسميت بذلك لأن القبائل تتشعب منها.

وطبقات النسل عند العرب سبع، هي: الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، ثم العشيرة.

فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمائر تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل.

ولم يذكر من هذه السبع في القرآن إلا ثلاث: الشعوب والقبائل كما في قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن ذَكْرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِمَا إِلَى لِتَعَارَفُوا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالْمُلْلَالْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

# البَابُ الحَادِي عَشَرَ فِي ذِكْرِ مَنَام رَآهُ عَبْدُالمُطَّلِبِ يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُودِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

- اَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو سَعْدِ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو نَعْدِ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِي مُعْدَ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَعْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهُ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهَا اللهَا اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

سَمِعْتُ أَبَا طَالِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ، رَأَيْتُ رُؤْيَا هَالَّنِي، فَفَرِعْتُ مِنْهَا فَزَعًا شَدِيدًا، فَأَتَيْتُ كَاهِنَةَ قُرَيْشٍ، وَعَلَيَّ مِمْطَرُ خَرِّنَا، وَجُمَّتِي تَضْرِبُ مَنْكِبِي (٣).

فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْ فِي وَجْهِيَ التَّغَيُّرَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ قَوْمِي.

فَقَالَتْ: مَا بَالُ سَيِّدِنَا قَدْ أَتَانَا مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، هَلْ رَابَهُ مِنْ حِدْثَانِ الدَّهْرِ شَيءٌ؟(٤).

http://almajles.gov.bh

فَقُلْتُ لَهَا: بَلَىٰ.

وَكَانَ لَا يُكَلِّمُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، حَتَّىٰ يُقَبِّلَ يَدَهَا، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ أُمِّ رَأْسِهَا، ثُمَّ يَبْدُو بِحَاجَتِهِ، وَلَمْ أَفْعَلْ، لِأَنِّي كُنْتُ كَبِيرَ قَوْمِي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول، ولا بد منها، وأبو بكر ثقة، روى له مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ممطر) -بكسر الميم- ثوب صوف يتوقى به من المطر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جمتى) الجمة -بالضم- مجتمع شعر الرأس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حدثان الدهر) أي نوائبه وأحداثه المشهورة.

فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنَّ شَجَرَةً نَبَتَتْ، قَدْ نَالَ رَأْسُهَا السَّمَاءَ، فَضَرَبَتْ بِأَغْصَانِهَا الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ.

وَمَا رَأَيْتُ نُورًا أَزْهَرَ مِنْهَا، أَعْظَمَ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ سَبْعِينَ ضِعْفًا.

وَرَأَيْتُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ سَاجِدِينَ لَهَا، وَهِيَ تَزْدَادُ كُلَّ سَاعَةٍ عِظَمًا وَنُورًا وَأُورًا وَارْتِفَاعًا، سَاعَةً تَخْفَىٰ، وَسَاعَةً تُزْهِرُ.

وَرَأَيْتُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ تَعَلَّقُوا بِأَغْصَانِهَا.

وَرَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ قُرَيْشِ يُرِيدُونَ قَطْعَهَا.

فَإِذَا دَنَوْا مِنْهَا، أَخَّرَهُمْ شَابُّ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ وَجْهَا، وَلا أَطْيَبَ مِنْهُ رِيحًا، فَيَكْسِرُ أَظْهُرَهُمْ، وَيَقْلَعُ أَعْيُنَهُمْ، فَرَفَعْتُ يَدَيَّ لِأَتَنَاوَلَ مِنْهَا قَبَسًا، وَقُلْتُ: لِمَن النَّصِيبُ؟.

فَقَالَ: النَّصِيبُ لِهَؤُلاءِ الَّذِينَ تَعَلَّقُوا بِهَا، وَسَبَقُوكَ إِلَيْهَا.

فَانْتَبَهْتُ مَذْعُورًا فَزِعًا.

فَرَأَيْتُ وَجْهَ الْكَاهِنَةِ قَدْ تَغَيَّرَ، ثُمَّ قَالَتْ/: لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ، لَيُخْرِجَنَّ اللهُ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلاً يَمْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، وَيَدِينُ لَهُ النَّاسُ.

ثُمَّ قَالَتْ لِأبِي طَالِبٍ: لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ هَذَا الْمَوْلُودَ.

فَكَانَ أَبُو طَالِبٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ والنَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ خَرَجَ، وَيَقُولُ: كَانَتِ الشَّجَرَةُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَبَا الْقَاسِمِ الْأَمِينَ.

فَيْقَالُ لَهُ: أَلَا تُؤْمِنُ بِهِ؟ فَيَقُولُ: السُّبَّةُ وَالْعَارُ (١).

(١) إسناده ضعيف جداً، فيه خالد بن الياس، وهو متروك الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٥١) عن أبي الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان به= [144]

### البَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي ذِكْرِ مَنَامٍ رَآهُ خَالِدُ بنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِ يَدُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ (۱)

٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَهَّابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ.

وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، وأَبُو مُحَمَّدِ بِنُ أَبِي عُثْمَانَ، وأبو القَاسِمِ بِنُ البُسْرِيِّ، وأبو طَاهِرِ بِنُ رِزْمَةَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أبو عُمَرَ ابنُ مَهْدِيٍّ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ ظَفَرِ بِنِ أَحْمَدَ الْمَغَازِلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَلِيٌ بِنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، قالاَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، قالاَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، قالاَ: أَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيُّ بِنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، قالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي المُحَسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَمْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَمْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمِّه مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدِ ابنَ عَقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدِ ابنِ سَعِيدِ بِنِ العَاصِ تَقُولُ قُبَيْلَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً:

كَانَ خَالِـدُ بِنُ سَعِيدٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ نَائِماً، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّهُ غَشِـيتْ مَكَّةَ ظُلْمَةٌ حَتَّىٰ لاَ يُبْصِرُ امْرُؤٌ كَفَّهُ.

<sup>=</sup>وسعيد بن عثمان لم أعرفه.

<sup>(</sup>١) خالد بن سعيد هو ابن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، له صحبة، وهو قديم الإسلام، استعمله النبي على صنعاء اليمن، ووجهه أبو بكر الصديق أميراً على جيش في فتح الشام، فواقع الروم بمرج الصُّفَّر، وقيل أنه قتل بها، وقيل بل قتل في معركة اليرموك. وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص ممن أسلم قديماً أيضاً، وكان أحد من هاجر إلى الحبشة، واستشهد يوم الطائف.

فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ نُورٌ، ثُمَّ عَلاَ فِي السَّمَاءِ، فَأَضَاءَ فِي البَيْتِ، ثُمَّ أَضَاءَتْ مَكَّةُ كُلُّهَا.

ثُمَّ صَارَ إلىٰ نَخْلِ يَثْرِبَ، فَأَضَاءَهَا، حَتَّىٰ أَنِّي لأَنْظُرُ إلىٰ البُسْرِ فِي النَّخْلِ. فَاسْتَيْقَظْتُ فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ أَخِي عَمْرو بنِ سَعِيدٍ - وَكَانَ جَزْلَ الرَّأْي - فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنَّ هَذَا الأَمْرَ يَكُونُ فِي بَيْتِ عَبْدِالهُ طَلِّبِ، أَلاَ تَرَىٰ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ حَفِيرةِ أَبِيهِم.

قَالَ خَالِدٌ: فَإِنَّهُ لَمَا هَدَّانِي اللهُ لِلإِسْلاَمِ قَالَتْ أُمُّ خَالِدٍ (''): فَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبِي. وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ رُؤْيَاهُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْفِي، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، أَنَّا وَاللهِ ذَلِكَ النُّورُ، وَأَنَا رَسُولُ اللهِ، فَقَصَّ عَلَيْهِ مَا بَعَثَهُ اللهُ بِهِ، فَأَسْلَمَ خَالِدٌ، وَأَسْلَمَ عَمْرِوٌ بَعْدَهُ ('').

<sup>(</sup>١) أم خالد هي ابنة خالد بن سعيد بن العاص القرشية الأموية، لها ولأبويها صحبة، وكان ممن هاجر إلى الحبشة، وقدم بها وهي صغيرة، وتوفيت بعد سنة (٧١)، وهي آخر من مات من النساء الصحابيات.

<sup>(</sup>٢) إسناده متروك، قال الخطيب البغدادي: (محمد بن أبي شملة هو محمد بن عمر أبو عبدالله الواقدي ليس بغيره، وكان له أخ يسمى شملة، فكنى يعقوب والد الواقدي به ونسبه إليه في الرواية عنه تدليسا له)، رواه المحاملي في الأمالي (رواية أبي عمر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن مهدي - ٢٤٨) عن عبدالله بن شبيب به.

ورواه الخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/ ٢٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/ ٢٩، وابن مهدى، ومن طريق الدارقطني به.

قلت: وفي الحديث أيضا عبدالله بن شبيب الربعي وهو متروك الحديث، وقد اتهم بالوضع، وقد تقدم، وفيه أيضا يعقوب بن محمد بن عيسي الزهري المدني، وهو متروك الحديث، روئ له ابن ماجه.

# البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ مَنَامِ رَآهُ عَمْرِو بِنُ مُرَّةَ يَدُلُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١)

79- أَخْبَرَنَا مَوْهُوبُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَالِيقِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ الْبَرُ عَلِيِّ النَّرْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الْدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عُمْرَ الْدَّالُهُ بنُ دَاوُدَ بنِ اللِّلْهَاثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بنِ صَاعِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ بنِ اللَّلْهَاثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُسَرِّع بنِ يَاسِرِ بنِ سُويْدٍ أَبِيهُ إِسْمَاعِيلَ [عَنْ أَبِيهُ عَبْدِ اللهِ] أَنْ أَبَاهُ الدِّلْهَاثَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيه إِسْمَاعِيلَ [عَنْ أَبِيهُ عَبْدِ اللهِ] أَنَّ أَبَاهُ الدِّلْهَاثَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيه إِسْمَاعِيلَ [عَنْ أَبِيهُ عَبْدِ اللهِ] عَنْ عَمْرِو بْنِ الدَّهُ عَنْ أَبِيه مُسَرِّع بنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ يَاسِرَ بنَ سُويْدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسَرِّع بنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ يَاسِرَ بنَ سُويْدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيه مُسَرِّع بنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ يَاسِرَ بنَ سُويْدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسُلِع عَنْ أَبِيه مُسَرِّع بنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ يَاسِرَ بنَ سُويْدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسَلِّع عَنْ أَبِيه مُسَرِّع بنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ أَبُاهُ يَاسِرَ بنَ سُويْدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ

خَرَجْتُ حَاجًا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ، وَأَنَا بِمَكَّةَ نُورًا سَاطِعًا مِنَ الْكَعْبَةِ / حَتَّىٰ أَضَاءَ مِنَ الكَعْبَةِ إلىٰ جَبَلِ يَثْرِبَ، وَأَشْعَرَ [٢٩ب] جُهَيْنَةً (٣).

> فَسَمِعْتُ صَوْتًا فِي النُّورِ، وَهُوَ يَقُولُ: انْقَشَعَتِ الظَّلَمُ، وَسَطَعَ الضِّيَاءُ، وَبُعِثَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ.

<sup>(</sup>١) عمرو بن مرة هو: ابن عبس بن مالك الجهني، أسلم قديمًا، وصحب رسول الله ﷺ، وشهد معه المشاهد، ومات في خلافة عبدالملك بن مروان.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ومن بقية النسخ، واستدركته من السياق ومن كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٣) أشعر جهينة هو جبل ينحدر على ينبع من أعلاه. وجهينة هو: ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، قبيلة عظيمة تنسب إليها بطون كثيرة من الصحابة ومن بعدهم، ينظر عجالة المبتدئ للحازمي ص٣٤.

ثُمَّ أَضَاءَ إِضَاءَةً أُخْرَىٰ حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ قُصُورِ الْحِيرَةِ، وَأَبْيَضِ الْمَدَائِنِ ('). فَسَمِعْتُ صَوْتًا فِي النُّورِ وَهُوَ يَقُولُ: ظَهَرَ الْإِسْلَامُ، وَكُسِرَتِ الْأَصْنَامُ، وَوُصِلَتِ الْأَرْحَامُ.

فَانْتَبَهْتُ فَزِعًا، فَقُلْتُ لِقَوْمِي: وَاللهِ لَيَحْدُثَنَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَثُ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا رَأَيْتُ.

فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَىٰ بِلَادِنَا، جَاءَنَا: أَنَّ رَجُلاً يُقَالَ لَهُ أَحْمَدُ، قَدْ بُعِثَ.

فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ.

فَقَالَ لِي: يَا عَمْرُو بْنَ مُرَّةً، أَنَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ إِلَىٰ الْعِبَادِ كَافَّةً، أَدْعُوهُمْ إِكَىٰ الْإِسْلَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَإِمَّرُهُمْ بِحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْأَصْنَامِ، وَبِحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ - شَهْرٍ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا- الأَصْنَامِ، وَبِحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ - شَهْرٍ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا- فَمَنْ عَصَىٰ فَلَهُ النَّارُ، فَآمِنْ بِاللهِ يَا عَمْرُو بِنَ مُرَّةً، فَمَنْ عَصَىٰ فَلَهُ النَّارُ، فَآمِنْ بِاللهِ يَا عَمْرُو بِنَ مُرَّةً، يُؤْمِنُكَ اللهُ مِنْ هَوْلِ جَهَنَّمَ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّاللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، آمَنْتُ بِمَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، آمَنْتُ بِمَا مِنْ اللَّقْوَامِ. جِنْتَ مِنْ حَلَالٍ، وَحَرَامٍ، وَإِنْ أَرْغَمَ ذَلِكَ كَثِيرًا مِنَ الْأَقْوَامِ.

ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ أَبْيَاتًا قُلْتُهَا حِينَ سَمِعْتُ بِهِ، وَكَانَ لَنَا صَنَمٌ، وَكَانَ أَبِي سَادِنًا لَهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) الحيرة - بكسر الحاء - عاصمة المناذرة في العراق، تقع أنقاضها اليوم على مسافة (٧) كيلًا إلى الجنوب من مدينة الكوفة والنجف، وهي تابعة لقضاء (أبوصخير)، وكلاهما يقعان ضمن محافظة النجف، وأما أبيض المدائن فهو قصر كسرى في المدائن في بلدة تسمى اليوم بسلمان باك.

شَهِدْتُ بِأَنَّ اللهَ حَتُّ وَأَنْنِي لِآلِهَ فِ الْأَحْجَارِ أَوَّلُ تَارِكِ وَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِي الْإِزَارِ مُهَاجِرًا أَجُوبُ إِلَيْكَ الوَعْثَ بَعْدَ الدَّكَادِكِ(۱) وَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِي الْإِزَارِ مُهَاجِرًا أَجُوبُ إِلَيْكَ الوَعْثَ بَعْدَ الدَّكَادِكِ(۱) لِأَصْحَبَ خَيْرَ النَّاسِ نَفْقً الْحَبَائِكِ(۱) لِأَصْحَبَ خَيْرَ النَّاسِ نَفْقً الْحَبَائِكِ(۱)

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَرْحَبًا بِكَ يَا عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، ابْعَثْ بِي إِلَىٰ قَوْمِي، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُنُّ عَلَيْهِمْ بِي كَمَا مَنَّ بِكِ عَلَيَّ.

قَالَ: فَبَعَثَنِي إليهِم، وَقَالَ: عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ، وَبِالْقَوْلِ السَّدِيدِ، وَلَا تَكُنْ فَظَّا، وَلَا مُتَكَبِّرًا، وَلَا حَسُودًا.

فَأَتَيْتُ قَوْمِي، فَقُلْتُ: يَا بَنِي رِفَاعَة، بَلْ يَا مَعَاشِرَ جُهَيْنَة، إِنَّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ، أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَأُحَذِّرُكُمُ النَّارَ، وَآمُرُكُمْ بِحَقْنِ الدِّمَاء، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْأَصْنَام، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ وَصَلَةِ الْأَرْحَامِ، وَعَبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْأَصْنَام، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ وَمَضَانَ -شَهْرٍ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا- فَمَنْ أَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَىٰ فَلَهُ النَّذُر.

يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إِنَّ اللهَ - وَلَهُ الْحَمْدُ - جَعَلَكُمْ خِيَارَ مَنْ أَنْتُمْ مِنْهُ، وَبَغَّضَ إِلَيْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مَا حَبَّبَ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ مِنَ الْعَرَبِ.

كَانُـوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ عَلَىٰ امْرَأَةِ أَبِيهِ، وَالْغَزَاةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (الوعث) المكان السهل الدهس، تغيب فيه الأقدام، وقوله: (الدكدك): ما تبلد من الرمل بالأرض ولم يرتفع كثيرا، أي: أن أرضهم ذات غلظ وليست ذات انبساط.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الحبائك): الطرق، واحدها حبيكة، والمراد بها السماء لأن فيها طرق النجوم.

فَأَجِيبُوا هَذَا النَّبِيَّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِي لُـوَّي بْنِ غَالِبٍ، تَنَاوَلُوا شَـرَفَ الدُّنْيَا، وَكَرَمَ الْآخِرَةِ، وَسَارِعُوا فِي ذَلِكَ، يَكُنْ لَكُمْ فَضِيلَةٌ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

فَأَجَابُوا إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَقَامَ فَقَالَ:

يَا عَمْرُو بِنَ مُرَّةَ، أَمَرَّ اللهُ عَيْشَكَ، أَتَأْمُرُنَا أَنْ نَرْفُضَ آلِهَتَنَا، وَنُفَرِّ قَ جَمَاعَتَنَا، وَنُفَرِّ قَ جَمَاعَتَنَا، وَنُفَرِّ قَ جَمَاعَتَنَا، وَنُخَالِفَ دِينَ آبَائِنَا، إِلَىٰ مَا يَدْعُونَا إِلَيْهِ هَذَا الْقُرَشِيُّ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، لا، وَلا حُبًّا وَلا كَرَامَةً.

لَيْسَتْ مَقَالَةَ مَنْ يُرِيدُ صَلَاحًا

ثُمَّ أَنْشَأَ الخَبِيثُ يَقُولُ/:

هَذَا ابْنُ مُرَّةً قَدْ أَتَىٰ بِمَقَالَةٍ

إِنِّي لَأَحْسَبُ قَوْلَهُ وَفِعَالَهُ يَوْمًا، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ذُبَاحالاً

أَنْسَفَّهُ الْأَشْيَاخَ مِمَّنْ قَدْ مَضَى مَنْ رَامَ ذَاكَ فَلَا أَصَابَ فَلَاحَا

فَقَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: الْكَادِبُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، أَمَرَّ اللهُ عَيْشَهُ، وَأَبْكَمَ لِسَانَهُ، وَأَكْمَهَ أَمَدًا للهُ عَيْشَهُ، وَأَبْكَمَ لِسَانَهُ، وَأَكْمَهَ أَسْنَانَهُ.

قَالَ عَمْرُو: وَاللهِ مَا مَاتَ حَتَّىٰ سَقَطَ فُوهُ، فَكَانَ لا يَجِدُ طَعْمَ الطَّعَامِ، فَعَمِيَ، وَخَرِسَ.

فَخَرَجَ عَمْرُو بْن مُرَّةَ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ مَعَهُ، حَتَىٰ أَتُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَرَحَّبَ بِهِمْ وَحَيَّاهُمْ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا هَذِهِ نُسْخَتُهُ:

[۱۳۰]

<sup>(</sup>١) قوله: (ذباحا) -بضم الذال- قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٥٤: (هكذا جاء في رواية، والذباح: القتل، وهو أيضا نبت يقتل آكله، والمشهور في الرواية: رياحا).

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ أَمَانٍ مِنَ اللهِ، عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ، وَكِتَابِ صَادِقٍ، وَحَقِّ نَاطِقٍ، مَعَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الجُهَنِيِّ لِجُهَيْنَةَ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ لَكُمْ بُطُّ ونَ الْأَرْضِ، وَظُهُورَهَا، وَتِلَاعَ الْأَوْدِيَةِ (١)، وَسُهُولَهَا، تَرْعَوْنَ نَبَاتَهُ، وَتَشْرَبُونَ صَافِيه، عَلَىٰ أَنْ تَقِرُوا بِالْخُمْسِ، وَتُصَلُّوا صَلَاةَ الْخَمْسِ، وَفِي التِّيعَةِ وَالصَّرِيمَةِ شَاتَانِ إِذَا اجْتَمَعَتَا (٢)، وَإِنْ افْتَرَقَتَا فَشَاةٌ شَاةٌ، لَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمُسْلِمِينَ. الْمُسِرَةِ صَدَقَةٌ (٣)، وَاللهُ يَشْهَدُ عَلَىٰ مَا بَيْنَنَا، وَمَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً:

أَلَمْ تَسرَ أَنَّ اللهَ أَظْهَرَ دِينَهُ وَبَيَّنَ بُرْهَانَ الْقُرْآنِ لِعَامِرِ الْكَابِرِ اللهِ أَظْهَرَ لِجَمْعِنَا وَأَخْلَافِنَا فِي كُلِّ بَادٍ وَحَاضِرِ الْكَابِرِ اللهِ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا وَأَفْضَلِهَا عِنْدَ اعْتِكَارِ الضَّرَائِرِ (٥) إِلَىٰ خَيْرِ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا وَأَفْضَلِهَا عِنْدَ اعْتِكَارِ الضَّرَائِرِ (٥) إِلَىٰ خَيْرِ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا وَأَفْضَلِهَا عِنْدَ اعْتِكَارِ الضَّرَائِرِ (٥) أَطَعْنَا رَسُولَ اللهِ لَمَا اللهُ اللهِ لَمَا اللهِ لَمَا اللهُ اللهِ لَمَا اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهُ

(١) قوله: (تلاع الاودية): مسائل الماء من العلو إلى السفل، فتلاعها ما انحدر من الاودية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (التيعة) -بكسر التاء، وسكون الياء- وهي أدنئ ما يجب فيه الزكاة من الحيوان، وقوله: (الصريمة): تصغير الصرمة، وهي القطيع من الابل والغنم، وينظر: النهاية ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الميرة) الطعام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأخلافنا) هم الأجيال الآتية بعدنا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (اعتكار الضرائر) أي اختلاطها، والضرائر الأمور المختلفة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (الظبيل) جمع ظبية وهي طرف السيف، وقوله: (الخواطر) جمع خَطَر، وهو الرمح حين الاهتزاز.

<sup>(</sup>٧) قوله: (هام) الهام: الرأس، بمعنى أنه يفلق رأس الأعادي.

بَنُو الْحَرْبِ نَضْرِبْها بِأَيْدٍ طَوِيلَةٍ وَبِيضٍ تَلاَّلاً فِي أَكُفَّ الْمَغَاوِرِ (۱) تَرَىٰ حَوْلَهُ الْأَنْصَارِ يَحْمُونَ سِرْبَهُ بِسُمْرِ الْعَوَالِي وَالصَّفِيحِ الْبَوَاتِرِ (۱) تَرَىٰ حَوْلَهُ الْأَنْصَارِ يَحْمُونَ سِرْبَهُ بِسُمْرِ الْعَوَالِي وَالصَّفِيحِ الْبَوَاتِرِ (۱) إِذَا الْحَرْبُ دَارَتْ عِنْدَ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَدَارَتْ رَحَاهَا بِاللَّيُوثِ الْهُوَاصِرِ (۱) إِذَا الْحَرْبُ دَارَتْ عِنْدَ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَدَارَتْ رَحَاهَا بِاللَّيوثِ الْهُوَاصِرِ (۱) تَبَلَّجَ مِنْهُ اللَّيوثِ اللهوَاهِلِ اللهِ عَلَيْهُ أَمَّهُ الله عَلَيْهُ وَجَهَهُ فِي خَيْلٍ أَوْ سَرِيَّةٍ وَامْرَأَتُهُ وَذَكَرَ يَاسِرُ بُنُ سُويُدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَجَهَهُ فِي خَيْلٍ أَوْ سَرِيَّةٍ وَامْرَأَتُهُ وَدَكَرَ يَاسِرُ بُنُ سُويُدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَجَهَهُ فِي خَيْلٍ أَوْ سَرِيَّةٍ وَامْرَأَتُهُ وَدُكُرَ يَاسِرُ بُنُ سُويُدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَجَهَهُ فِي خَيْلٍ أَوْ سَرِيَّةٍ وَامْرَأَتُهُ عَامِلٌ، فَوُلِدَ لَهُ مَوْلُودُ وَأَبُوهُ فِي الْخَيْلِ.

فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللهُمَّ أَكْثِرْ رِجَالَهُمْ، وَأَقِلَ آثَامَهُمْ، وَأَقِلَ آثَامَهُمْ، وَلَا تُحوِجُهُمْ، وَلا تُحوِجُهُمْ، وَلا تُحوِجُهُمْ، وَلا تُحوِجُهُمْ، وَلا تُحوجُهُمْ، وَأَقِلَ آثَامَهُمْ، وَقَالَ: سَمِّيْهِ مُسَرِّعًا، فَهُو أَسْرَعُ فِي الْإِسْلامِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (المغاور) - بفتح الميم -: جمع مغاور بالضم، أو جمع مغوار بحذف الألف، أو حذف الياء من المغاوير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سربه) السرب: الجماعة، وقوله: (بسمر العوالي) أي بسيوف بيض، وقوله: (بالصفيح) جمع صفيحة وهي السيف الغريض.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الهواصر) جمع هصر، وهو الأسد الشديد الذي يفترس ويكسر.

<sup>(</sup>٤) إسناده متروك لا يصح، رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٢٧٧، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٥٠١ و ٢٠١ – رسالة دكتوراه)، وفي معرفة الصحابة ٥/ ٢٨١٣ (وقد اقتصرا على قول ياسر ابن سويد في آخر الخبر)، وقوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة (١٣١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٤٤٣، بإسنادهم إلى أبي محمد عبدالله بن داود بن دلهاث بن إسماعيل ابن مسرع بن ياسر بن سويد به.

وقال الذّهبي في ميزان الاعتدال ٢/٧: (داود بن دلهاث الجهني عن آبائه، لا يصح حديثه، قاله الأزدي).

وقال ابن حبان في الثقات ٣/ ٤٤٨: (ياسر بن سويد بعثه النبي عَلَيْةٍ في سرية ودعا له ولامرأته، حديثه عند ابنه مسرع بن ياسر، من حديث عبدالله بن مسرع، وهؤ لاء من أهل الرُّها).=

[۳۰]

### البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ تَزْوِيج عَبْدِالمُطَّلِبِ وَابْنِهِ عَبْدِاللهِ إلىٰ بَنِي زُهْرَةً/

٧٠ أَخْبَرَنَا ابِنُ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ بْنُ غَيْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ بْنُ غَيْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْقُوبُ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ هَلَا هُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْقُوبُ بْنِ مُحَمَّدٍ اللهِ هَنَا اللهِ عَوْنٍ، عَنِ الْمِسْلُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَوْنٍ، عَنِ الْمِسْلُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَوْنٍ، عَنْ الْمِسْلُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ

قَ الَ أَبِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِم: خَرَجْتُ إِلَىٰ الْيَمَنِ فِي رِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَنَزَلْتُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ يَقْرَأُ الزَّبُورَ.

فَقَالَ: يَا عَبْدَالْمُطَّلِبِ بْنَ هَاشِمِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ بَعْضِ جَسَدِكَ.

قُلْتُ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً.

قَالَ: فَنَظَرَ فِي مَنْخِرَيَّ، فَقَالَ: أَجِدُ فِي إِحْدَىٰ مَنْخِرَيْكَ مُلْكًا، وَفِي الآخَرِ نُبُوَّةً، فَهَلْ لَكَ مِنْ شَاعَةٍ.

قُلْتُ: وَمَا الشَّاعَةُ؟

قَالَ الزَّوْجَةُ(١).

<sup>=</sup> ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ٣٣٣ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن خالد بن سعيد عن رجل من جهينة من بني دهمان عن أبيه عن عمرو بن مرة به مختصرا، والكلبي متروك الحديث، وفي الإسناد مبهم لم يسم ولم يعرف.

<sup>(</sup>١) سميت المرأة شاعة لأنها تشايع زوجها أي تتابعه.

قُلْتُ: أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا.

قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةً فَتَزَوَّجْ.

قَالَ: فَقَدِمَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ مَكَّةَ، فَتَزَوَّجَ هَالَةَ بِنْتَ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ بِنِ زُهْرَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ حَمْزَةَ وَصَفِيَّةُ (۱).

ثم تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبِ، فَوَلَدَتْ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيٍّ.

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ: فَلَجَ عَبْدُاللهِ عَلَىٰ أَبِيهِ (٧). ١٠٠

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ، أَنَّـهُ قَالَ لَهُ: وَفِي الْأُخْرَىٰ نُبُوَّةٌ، وَإِنَّا نَجِـدُ ذَلِكَ فِي بَنِي زُهْرَةَ، فَإِذَا رَجَعْتَ فَتَزَوَّجْ فِيْهِمْ.

(٢) إسناده متروك، فيه عبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز المدني الأعرج، ومحمد بن يونس الكديمي، وهما متروكان، وفيه يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، وهو ضعيف الحديث، وأبو عون مولى المسور مجهول لا يعرف، رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ١/ ٢٧٢ عن محمد بن يونس بن موسى الكديمي القرشي به.

ورواه أبو بكر الآجري في الشريعة ٣/ ١٤٢٠، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ١٣٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٥٦، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٧١)، والبيهقي في دلائل النبوة ١٨٧٠، وإسنادهم إلى يعقوب بن محمد به.

ورواه ابن الأعرابي في المعجم ٢/ ٧٥٨ بإسناده إلى عبدالعزيز بن عمران به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤١٩.

ورواه المصنف في المنتظم ٢/٤ ٢ بهذا الإسناد.

وقوله: (فلج) أي فاز وظفر بما طلب.

# البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ عَبْدِاللهِ أَبِي نَبِيّنا ﷺ

كَانَ عَبْدُالله، وَأَبُو طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرُ لأُمِّ وَاحِدَةٍ، وَاسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنتُ عَمْرٍهِ. وَكَانَ عَبْدُالـمُطَّلِبِ قَدْ رَأَى فِي المَنَامِ: احْفُرْ زَمْزَمَ، وَنُعِتَ لَهُ مَوْضِعُهَا. فَقَامَ يَحْفُرُ، وَلَيْسَ لَهُ وُلَدٌ يَوْمِئَذٍ إِلاَّ الْحَارِثُ، فَنَازَعَتْهُ قُرَيْشُ.

فَنَذَرَ لَئِنْ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ نَفَرٍ، ثُمَّ بَلَغُوا مَعَهُ أَنْ يَمْنَعُوهُ، لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ للله عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا تَمُّوا عَشَرَةَ، وَعَرَفَ أَنَّهُم سَيَمْنَعُونَهُ، أَخْبَرَهُمْ بِنَذْرِهِ فَأَطَاعُوهُ، وَكَتَبَ كُلُّ مِنْهُمْ اسْمَهُ فِي قِدْحٍ (١)، وَأَعْطَاهَا قَيِّمَ هُبَلٍ، وَقَالَ: اضْرِبْ بِقِدَاحِ هَوُ لَاءِ.

فَخَرَجَ القِدْحُ عَلَىٰ عَبْدِاللهِ، فَأَخَذَهُ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَهُ.

فَقَامَتْ إليهِ قُرَيْشٌ مِنْ أَنْدِيتِهَا، وَقَالُوا: لاَ تَفْعَلْ حَتَّىٰ تُعْذَرَ فِيهِ.

فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ عَرَّافَةٍ، فَقَالَتْ لَهُ: كُمِ الدِّيَةُ فِيكُمْ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَتْ: قَرِّبُوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْقِدَاحَ، فَإِنْ قَرِّبُوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْقِدَاحَ، فَإِنْ قَرِّبُوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْقِدَاحَ، فَإِنْ خَرَجَتْ عَلَىٰ مَا حِبِكُمْ فَزِيدُوا مِنَ الْإِبِلِ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ رَبُّكُمْ، فَإِذَا خَرَجَتْ عَلَىٰ الْإِبِلِ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ رَبُّكُمْ، فَإِذَا خَرَجَتْ عَلَىٰ الْإِبِلِ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ رَبُّكُمْ، فَإِذَا خَرَجَتْ عَلَىٰ الْإِبِلِ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ رَبُّكُمْ، http://almajles.gov.

فَقَرَّ بُوا عَبْدَاللهِ وَعَشْراً، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ، فَزَادُوا، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّىٰ جَعَلُوهَا مِائةً، فَخَرَجَ القِدْحُ عَلَىٰ الإبِل، فَقَالُوا: قَدْ رَضِيَ رَبُّكَ.

فَقَالَ: لاَ وَاللهِ حَتَّىٰ أَضْرِبَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا مَرَّاتٍ، فَخَرَجَ القِدْحُ عَلَىٰ الإبْلِ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ تُرِكَتْ لاَ يُصَدُّ عَنْهَا إنْسَانٌ ولاَ سَبُعٌ (١).

<sup>(</sup>١) القدح: -بكسر فسكون- هو السهم الذي كانوا يستقسمون به في الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) الخبر في سيرة ابن هشام ١/١٥١.

#### (77.)\*

#### البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ تَزْوِيجِ عَبْدِاللهِ آمِنةَ بنتَ وَهْبٍ

[۴۱] بُ

لَمَّا نُحِرتِ الإبلُ فِدَاءً لِعَبْدِاللهِ مَرَّ مَعَ أَبِيهِ عَلَىٰ أُمِّ / قِتَالٍ بِنْتِ نَوْ فَلِ بْنِ أَسَدِ بُننِ عَبْدِاللهِ مَرَّ مَعَ أَبِيهِ عَلَىٰ أُمِّ / قِتَالٍ بِنْتِ نَوْ فَلِ بْنِ أَسَدِ بُننِ عَبْدِاللهِ أَيْن تَذْهَبُ ؟ قَالَ: مَعَ أَبِي، بُننِ عَبْدِاللهِ أَيْن تَذْهَبُ ؟ قَالَ: مَعَ أَبِي، قَالَتْ: لَكَ عِنْدِي مِثْلُ الْإِبلِ الَّتِي نُحِرَتْ عَلَيْكَ وَقَعْ عَلَيَّ ('')، فَقَالَ: إنِّي مَعَ أَبِي لاَ قَالَتْ: لَكَ عِنْدِي مِثْلُ الْإِبلِ الَّتِي نُحِرَتْ عَلَيْكَ وَقَعْ عَلَيَ ('')، فَقَالَ: إنِّي مَعَ أَبِي لاَ أَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ.

فَخَرَجَ بِهِ عَبْدُالْمُطَّلِبِ حَتَّىٰ أَتَىٰ بِهِ وَهْبَ بْنَ عَبْدِمَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، فَزَوَّجَهُ آمِنَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا مَكَانَهُ، فَحَمَلَتْ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِا.

ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ لَا تَعْرِضِينَ عَلَيَّ الْيَوْمَ مَا كُنْتِ عَرَضْتِ علي بِالْأَمْسِ؟ فَقَالَتْ لَهُ: فَارَقَكَ النُّورُ اللَّورُ النُّورُ النُّورُ عَاجَةٌ.

وَقَدْ كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ أَخِيهَا وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَل - وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ، وَاتَّبَعَ الْكُتُبَ وَكَانَ فِيمَا أَدْرَكَ - أَنَّهُ كَائِنٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ نَبِيٌّ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ (٢).

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) أي جامعني، وإنما قالت ذلك لما رأت في وجهه من نور النبوة ورجت أن تحمل بهذا النبي عَلَيْهِ، فأبي الله إلا أن يجعله حيث شاء، وقصة هذه المرأة لا تصح كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) الخبر ذكره ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام ١/٦٥١، وابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ٩٥، وقد ذكر الخلاف في المرأة التي عرضت على عبدالله، فقال: (وقد اختلف علينا فيها، فمنهم من يقول: كانت قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي أخت ورقة ابن نوفل، ومنهم من يقول: كانت فاطمة بنت مر الخثعمية).

وكل الأسانيد التي ستأتي لا تصح، ومن ثمَّ فالروايات المذكورة باطلة، وقد تقدم في الروايات الصحيحة أنه ليس في آباء النبي ﷺ من وقع في الزنا أو تاقت نفسه إليه.

٧١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا المُبَارَكُ بِنُ عَبْدِالجِبَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا المُبَارَكُ بِنُ عَبْدِالجِبَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا المُبَارَكُ بِنُ عَبْدِالجِبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبُو الحُسَيْنِ الزَّيْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَارَةَ ابِنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عُمَارَةَ التَّنْ خَلَفِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزِّنْجِيُّ بِنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَلَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: عَدَّانَا الزِّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ:

لَمَّا خَرَجَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ بِعَبْدِاللهِ لِيُزَوِّجَهُ، مَرَّ بِهِ عَلَىٰ كَاهِنَةٍ، يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ مُرِّ ، مِنْ أَهْلِ تَبَالَةَ (١٠)، قَدْ قَرَأَتِ الْكُتُب، فَرَأَتْ فِي وَجْهِهِ نُورًا، فَقَالَتْ لَهُ: يَا فَتَىٰ، هَلْ لَكَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ، وَأُعْطِيَكَ مِائَةً مِنَ الإِبلِ؟ فَأَنْشَأَ:

أَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ وَلَهُ وَالْحِلُّ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ

ثُمَّ تَرَكَهَا وَمَضَىٰ (٢).

٧٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي البَزَّازُ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي الْفَيَّاضِ الْخَثْعَمِيِّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) تبالة - بفتح التاء والباء - موضع ببلاد اليمن، كما في معجم البلدان ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه مسلم بن خالد المخزومي المكي، وهو فقيه صدوق كثير الأوهام، وقد انفرد بالخبر، روئ له أبو داود وابن ماجه، رواه الطبري في التاريخ ٢/ ٤٤٢، والخرائطي في هواتف الجنان ص٠٥ عن علي بن حرب به، ورواه من طريق الخرائطي: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٠٤.

ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٧٤) بإسناده إلىٰ علي بن حرب به.

وأبو إسحاق البرمكي هو: إبراهيم بن عمر بن أحمد، وأبو الحسين الزينبي هو: عبدالله بن إبراهيم بن جعفر بن بيان.

مَرَّ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بِامْرَ أَةٍ مِنْ خَثْعَمَ (۱)، يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ مُرِّ، وَكَانَتْ مَنْ أَجْمَلِ النَّاسِ، وَأَشَبِّهِ، وَأَعَفِّهِ، وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْكُتُب، وَكَانَ شَبَابُ قُرَيْشِ يَتَحَدَّثُونَ إِلَيْهَا.

فَرَأَتْ نُورَ النُّبُوَّةِ فِي وَجْهِ عَبْدِاللهِ، فَقَالَتْ: يَا فَتَىٰ مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: فَهَلْ لَكَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ، وَأُعْطِيَكَ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَقَالَ:

أَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ وَلَهُ وَالْحِلُّ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ أَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ وَالْحِلُّ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْحِلُ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْحِلْ لَا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْحِلْ لَا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْحِلْ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْحِلْ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْحِلْ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْحِلْ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْمِلْ اللهِ وَالْحِلْ لا حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْمِلْ اللهِ وَالْحِلْ لا حِلْ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ثُمَّ مَضَىٰ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ بِنْتِ وَهْبٍ، فَكَانَ مَعَهَا.

ثُمَّ ذَكَرَ الْخَثْعَمِيَّةَ وَجَمَالَهَا، وَمَا عَرَضَتْ عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَرَ مِنْهَا مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ آخِرًا، كَمَا رَآهُ مِنْهَا أَوَّلًا.

فَقَالَ: هَلْ لَكِ فِيمَا قُلْتِ لِي؟.

فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ ذَاكَ مَرَّةً، فَالْيَوْمَ لَا، فَذَهَبَتْ مَثَلًا.

وَقَالَتْ: أَيُّ شَيْءٍ صَنَعْتَ بَعْدِي؟ فَقَالَ: وَقَعْتُ عَلَىٰ زَوْجَتِي آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ.

فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ لَسْتُ بِصَاحِبَةِ رِيبَةٍ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ نُورَ النُّبُوَّةِ فِي وَجْهِكَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ لَسْتُ بِصَاحِبَةِ رِيبَةٍ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ نُورَ النُّبُوَّةِ فِي وَجْهِكَ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَجْعَلَهُ حَيْثُ جَعَلَهُ.

وَبَلَغَ شَبَابَ قُرَيْشِ مَا عَرَضَتْ / عَلَىٰ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَتَأَبِّيهِ عَلَيْهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهَا، فَأَنْشَأَتْ تَقُولُ:

[۳۱ب]

<sup>(</sup>١) خثعم: بطن من أنمار، من القحطانية من اليمن، وافترقوا في الآفاق، ينظر: جمهرة أنساب العرب ص ٣٩٠.

إِنِّي رَأَيْتُ مَخِيلَةً لَمَعَتْ فَلَمَا تُنُوراً يُضِيءُ لَهُ فَلَمَا تُهُا أَنُهُ شَرَفًا أَبُوداً يُضِيءُ لَه وَرَأَيْتُهُ شَرَفًا أَبُوهُ بِسِهِ وَقَالَتْ أَيْضًا:

فَتَلَأُلْأَتْ بِحَنَاتِمِ الْقَطْ رِ(') مَا حَوْلَهُ كَإِضَاءَةِ الْفَجْ رِ('') مَا كُلُّ قَادِحِ زَنْدِهِ يُـورِي('')

نُ أَخِيكُمُ أُمُيْنَةُ إِذْ لِلْبَاهِ يَعْتَلِجَانِ أُمَيْنَةُ إِذْ لِلْبَاهِ يَعْتَلِجَانِ ثَا ثُحُبُوّهِ فَتَائِلُ قَدْ مِيثَتْ لَهُ بِدِهَانِ (٤) خُبُوّهِ فَلَا مَا فَاتَهُ لِتَوانِ (٥) مِنْ تِلَادِهِ بِحَزْمٍ وَلَا مَا فَاتَهُ لِتَوانِ (٥) فَإِنَّ لِمَا فَاتَهُ لِتَوانِ (٥) فَإِنَّ لِمَا عَلَيْ مَلْمُ وَلَا مَا فَاتَهُ لِتَوانِ (٥) فَإِنَّ لِمَا يَكُمْ مَنْهُ وَكُلَّ لِمَانِي (٧) فَعِلَمَ مُنْهُ وَكُلَّ لِمَانِي (٩) فَضِي عَنْهُ وَكُلَّ لِمَانِي (٩)

بَنِي هَاشِمٍ قَدْ غَادَرَتْ مِنْ أَخِيكُمُ كَمَا غَادَرَ الْمِصْبَاحَ بَعْدَ خُبُوهِ وَمَا كُلُّ مَا يَحْوِي الْفَتَىٰ مِنْ تِلَادِهِ فَأَجْمِلْ إِذَا طَالَبْتَ أَمْرًا فَإِنَّهُ سَتَكْفِيكَ لَهُ إِمَّا يَدُ مُقْفَعِلَةً وَلَمَّا قَضَتْ مِنْهُ أُمَيْنَةُ مَا قَضَتْ

- (١) قولها: (مَخِيلَة) -بميم مفتوحة، فخاء معجمة مكسورة- هو الظن، وقولها: (بحناتم) جمع الحنتم، وهو الجرة الخضراء، و(القطر) المطر.
  - (٢) قولها: (فلمأتها) أي: أبصرتها ولمحتها. http://almajle
  - (٣) قولها: (زنده يوري) الزند هو الذي يقدح به النار، ويوري: يوقد.
- (٤) قولها: (خبوه) أي طفئه، وقولها: (ميثت) يقال: ماث الشيء ميثا مرسه، ومثت الملح في الماء أذبته.
  - (٥) قولها: (تلاده) هو: المال القديم.
  - (٦) قولها: (جدان) الجد بفتح الجيم الحظ، والجد: الغني.
- (٧) قولها: (مقفعلّة)، أي منقبضة، يقال: اقفعلت يده إذا انقبضت وتشنجت، وقولها: (ببنان) البنان: الأصابع وقيل أطرافها الواحدة بنانة.
  - (٨) قولها: (نبا): ارتفع وتباعد.
- (٩) إسناده متروك، فيه هشام الكلبي وهو متهم بالكذب، وشيخه أبو الفياض لم أعرفه، رواه=

#### البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لآمِنَةَ في حَمْلِهَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ

٧٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ مَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اللهِ بَنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةُ بْنُ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةُ (۱)، عَنْ عَمَّتِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةُ (۱)، عَنْ عَمَّتِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةُ (۱)، عَنْ عَمَّتِهِ، قَالَ:

كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا حَمَلَتْ بِهِ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ كَانَتْ تَقُولُ: مَا شَعَرْتُ أَنِّي حَمَلْتُ بِهِ، وَلا وَجَدْتُ لَهُ ثِقَلاً كَمَا تَجِدُ النَّسَاءُ، إِلَّا أَنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ رَفْعَ حَيْضَتِي.

فَأْتَانِي آتٍ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، فَقَالَ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكِ حَمَلْتِ؟.

=ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ ٩٦/ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٠٤، والمصنف في المنتظم ٢/ ٢٠١، وفي صفة الصفوة (١٢) بهذا الإسناد.

ورواه الخرائطي في هواتـ في الجِنَّان ص (٥) وأبو نعيم في دلائل النبوة (٧٤) متصلا بالخبر السابق.

قلت: هناك أسانيد أخرى لهذا الخبر، ولا يصح منها شيء، وفيها اضطراب، والخبر لا يصح كما قلت آنفاً.

(۱) قال الخطيب البغدادي في كتابه تلخيص المتشابه في الرسم ۱/ ۳۲۰: (وعلي بن يزيد بن عبدالله بن وهب بن زمعة الأسدي، حدَّث عن أبيه، روئ عنه محمد بن عمر الواقدي في كتاب المغازي)، قلت: أبوه يزيد بن عبدالله بن وهب بن زمعة القرشي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكتا عن حاله، وذكره ابن حبان في الثقات ۷/ ٢٠٥، وجده عبدالله بن وهب بن زمعة بن الأسود الزمعي، تابعي ثقة، روئ له الترمذي وابن ماجه.

(٢) عمة يزيد بن عبدالله بن وهب لم أعرفها.

فَكَأَنِّي أَقُولُ: مَا أَدْرِي.

فَقَالَ: إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.

قَالَتْ: فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَقَّنَ عِنْدِي الْحَمْلَ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ أَمْهَلَنِي حَتَّىٰ إِذَا دَنَتْ وَلاَدَتِي، أَتَانِي ذَلِكَ الْآتِي فَقَالَ:

قُولِي: أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ الصَّمَدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ.

قَالَتْ: فَكُنْتُ أَقُولُ ذَلِكَ.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنِسَائِي، فَقُلْنَ لِي: تَعَلَّقِي حَدِيدًا فِي عَضُدَيْكِ وَفِي عُنُقِكِ.

قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمْ يَكُنْ تُرِكَ عَلَيَّ إِلَّا أَيَّامًا، فَأَجِدُهُ قَدْ قُطِعَ فَكُنْتُ لا أَتَعَلَّقُهُ.

٧٤ قَالَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ: قَالَ أَمْنَةُ: لَقَدْ عَلِقْتُ بِهِ، فَمَا وَجَدْتُ مَشَقَّةً حَتَّىٰ وَضَعْتُهُ.

٧٥- قَالَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَحَدَّثَنِي قَيْسُ مَوْلَىٰ عَبْدِالوَاحِدِ")، عَنْ سَالمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، قَالَ:

أُمِرَتْ آمِنَةُ وَهِيَ حَامِلٌ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُسَمِّيَهُ أَحْمَدَ (٤).

<sup>(</sup>١) قولها: (يقن) أي ثبت وتحقق.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري أبو عبدالله المدني، ابن أخى الزهري، حديثه في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٣) قيس مولئ عبدالواحد لم أعرفه، وسالم مولئ أبي جعفر، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١٩١: (روئ عن أبي جعفر محمد بن علي، روئ عنه معن بن عيسئ سمعت أبي يقول ذلك).

<sup>(</sup>٤) أسانيد الأخبار الثلاثة ضعيفة، رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٩٨ عن محمد بن عمر الواقدي به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٢٤٢.

[۲۳۱]

## البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ/ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ عَبْدِاللهِ بن عَبْدِالمُطَّلِب

وُلِدَ عَبْدُاللهِ لأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مَضَتْ مِنْ مُلْكِ كِسْرَى أَنُوشِرْ وَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ آمنةَ، فَلَمَّا حَمَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ تُوفِّي.

٧٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي البَزَّازُ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدُ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ أَخْبَرَنَا ابنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمَرَ بِنِ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عُمَرَ بِنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بِنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ. وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بِنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ.

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، قَالا:

خَرَجَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ إِلَىٰ الشَّامِ إِلَىٰ غَزَّةَ، فِي عِيرٍ مِنْ عِيرَاتِ قُرَيْتُ مَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ إِلَىٰ الشَّامِ إِلَىٰ غَزَّةَ، فِي عِيرٍ مِنْ عِيرَاتِ قُرَيْتُ وَا مِنْ تِجَارَاتِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَمَرُّوا فَرَيْدُ وَا مِنْ تِجَارَاتِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَمَرُّوا بِالْمَدِينَةِ، وَعَبْدُاللهِ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَقَالَ:

أَنَا أَتَخَلَّفُ عِنْدَ أَخْوَالِي، بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ مَرِيضًا شَهْرًا، وَمَضَىٰ أَصْحَابُهُ.

فَقَدِمُوا مَكَّةً، فَسَأَلَهُمْ عَبْدُالْمُطَّلِب عَنْ عَبْدِاللهِ.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن أبي زيد هو: سعيد بن أبي زيد بن المعلى الأنصاري الزُّرقي المديني، ذكره الخطيب البغدادي في بغية الملتبس في إيضاح الملتبس ص ١٩٤، وقال: (حدث عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، روى عنه محمد بن عمر الواقدي).

<sup>(</sup>٢) العيرات: -بكسر العين وفتح الراء- جمع عير، وهي القافلة التي تحمل الميرة.

فَقَالُوا: خَلَّفْنَاهُ عِنْدَ أَخْوَالِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ.

فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَكْبَرَ وَلَدِهِ الْحَارِثَ(١)، فَوَجَدَهُ قَدْ تُوُفِّيَ، وَدُفِنَ فِي دَارِ النَّابِغَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ النَّجَارِ(٢).

فَرَجَعَ، فَأَخْبَرَ عَبْدَالْمُطَّلِبِ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَجْدًا شَدِيدًا، وَرَسُولُ اللهِ عَيَّالَةٍ يَوْمَئِذٍ حَمْلٌ.

وَلِعَبْدِاللهِ يَوْمَ تُوُفِّيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: تَرَكَ عَبْدُ اللهِ أُمَّ أَيْمَنَ، وَخَمْسَةَ أَجْمَالٍ، وَقَطْعَةَ غَنَمٍ، فَوَرِثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيَيِيهِ (٣).

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عَبْدَاللهِ قَدْ تُوفِّي بَعْدَ وِلاَدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ، وَلاَ يَصِحُّ ذَلِكَ.

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) هو: الحارث بن عبدالمطلب، أكبر أو لاد عبدالمطلب وبه كان يكني، ولم يدرك الإسلام.

<sup>(</sup>٢) بنو النجار أحد بطون الخزرج، واسم النجار: تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، أخو الأوس، والنابغة رجل من بني عدي بن النجار، ينظر: وفاء الوفاء للسمهودي ١٦٩١. وجاء في بعض المصادر: (الدار التابعة) أي بالتاء المثناة فوق والباء الموحدة والعين المهملة.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٠٠ عن الواقدي، وعن سعيد ابن أبي زيد به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٧٧، والمصنف في المنتظم ٢/ ٢٤٤ بهذا الإسناد.

# البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ مَوْلِدِ نَبِيِّنا عَلِيْةٍ

وُلِدَ عَلَيْكَ اللَّهُ مَا الإِثْنَيْنِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ عَامَ الفِيلِ.

وَقِيلَ: لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْهُ.

وَقِيلَ: لِاثْنَتَىٰ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

وَقَالَ ابنُ عبَّاسِ: وُلِدَ يَوْمَ الفِيل.

وَكَانَ قُدُومُ الفِيلِ وَهَلَاكُ أَصْحَابِهِ يَوْمَ الأَحَدِ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيتْ مِنَ المُحَرَّمِ، وَكَانَ أَوَّلُ المُحَرَّمِ تِلْكَ السَّنَةِ الجُمْعَةَ، وَذَلِكَ لِمُضِيِّ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ مُلْكِ كِسْرَى أَنُوشِرْ وَانَ.

قَالَ ابنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: وَقِيلَ: إِنَّهُ وُلِدَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ فِي الدَّارِ الَّتِي تُعْرَفُ بِدَارِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ أَخِي الحَجَّاجِ.

وَقِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ كَانَ وَهَبَهَا لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدِ عَقِيلِ حَتَّىٰ تُوسُفَ، فَبَنَىٰ دَارَهُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: دَارُ ابْنِ عَرَّىٰ ثُوسُفَ، فَبَنَىٰ دَارَهُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: دَارُ ابْنِ يُوسُفَ، فَبَنَىٰ دَارَهُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: دَارُ ابْنِ يُوسُفَ، فَبَنَىٰ دَارَهُ النِّيْ يُقَالُ لَهَا: دَارُ ابْنِ يُوسُفَ، وَأَدْخَلَ ذَلِكَ الْبَيْتَ فِي اللَّهَارِ، حَتَّىٰ أَخْرَجَتْهُ الْخَيْزُ رَانُ فَجَعَلَتْهُ مَسْجِدًا يُصَلَّىٰ فِيهِ (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) جاء كلام الطبري في التاريخ ٢/ ١٥٦ نقلا عن ابن إسحاق. والخيزران هذه مو لاة المهدي الخليفة وزوجته، وأم ولديه: الهادي موسى والرشيد هارون، توفيت سنة (١٧٣)، ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي ١٣/ ٢٨٠. وهذه الدار بنيت عليها مكتبة مكة المكرمة، وما زالت قائمة إلىٰ يو منا هذا.

٧٧- أَخْبَرَنَا ابِنُ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا ابِنُ المُذْهِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَعْبَدٍ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يوم الِاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ (١). وَرَيْ مَوْمِ يوم اللاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ (١).

انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ.

وقَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: وُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ / يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، عَامَ الْفِيلِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ [٣٢ب] لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ(٢).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ الفِيلِ بِعَشْرِ سِنِينَ، وَلاَ يَصِحُّ.

٧٨- أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عاصِمُ بنُ الحَسَنِ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ البَرَاءِ، قَالَ:

وُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ، لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ يَوْمَ العِشْرِينَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ يَوْمَ العِشْرِينَ مِنْ زِيْسَانَ (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٢٤ عن يحيى بن سعيد القطان به. ورواه مسلم (١٦٦٢) بإسناده إلى شعبة به.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام ١/١٥٨، ورواه عنه: البيهقي في دلائل النبوة ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المنتظم ٢/ ٢٤٦ بهذا الإسناد. وشهر نيسان: هو الشهر الربع من شهور السَّنة الشَّمسيَّة، وهو أحد شهور فصل الرَّبيع.

۲۳٠ 🦎

٧٩- أَنْبَأَنَا يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بنِ البَنَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو جَعْفَرِ بنُ المُسْلِمَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَجْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ الطُّوْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ الطُّوْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ الطُّوْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا الزُّبيُّرُ بنُ بَكَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنا الزُّبيُّرُ بنُ بَكَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدٍ، غَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللَّ حْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ فَرَارَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ قَابِتٍ (۱)، قَالَ:

إِنِّي لَغُلَامٌ يَفَعَةٌ (١)، ابْنُ سَبْع سِنِينَ - أَو ثَمَانِ سِنِينَ - إِذَا يَهُودِيٌّ بِيَثْرِبَ يَصْرُخُ ذَاتَ غَدَاةٍ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، فَاجْتمعُوا، قَالُوا: مَالَكَ وَيْلَكَ؟، قَالَ: طَلَعَ نَجْمُ أَحْمَدَ الَّذِي وُلِدَ بِهِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ.

قَالَ: فَأَدْرَكَهُ اليَهُودِيُّ، فَلَمْ يُؤِمِنْ بِهِ(٣).

وَقَدْرَوَاهُ أَبِو نُعَيْمِ الأَصْفَهَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شِئْتُ مِنْ رِجَالِ قَوْمِي، عَنْ حَسَّانَ، فَذَكَرهُ (٤٠).

(١) هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة النجاري الأنصاري الخزرجي، أحد فحول الشعراء في الجاهلية، وكان شاعر رسول الله على بعد النبوة، توفي قبل الأربعين في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقيل: بل مات سنة خمسين، وقيل غير ذلك، وقد عمر فبلغ فيما يقال مائة وعشرين سنة، ستين قبل الإسلام وستين بعده.

(٢) يقال: غلام يفعة إذا شارف على الاحتلام.

(٣) رواه محمد بن إسحاق في السيرة ص ٨٤، وفي تهذيب ابن هشام ١/ ١٥٩ عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن يحيى بن عبدالله قال: حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان به، ورواه من طريقه: إسحاق بن راهويه في المسند كما في المطالب العالية ١٧٥/١٧.

ومحمد بن الحسن هو: محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني، وإبراهيم بن محمد هو: ابن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن ابن عوف، أبو إسحاق المدني، وكلاهما متروكان، وصالح بن إبراهيم هو: ابن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو عمران المدني، وهو من رواة الصحيحين.

(٤) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٣٥).=

وَرَوَىٰ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَارِيةَ، عَنْ حَسَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَعَلَىٰ فَارِع - وَهُوَ أُطُمُ حَسَّانَ - فِي السَّحَرِ<sup>(۱)</sup>، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا لَمْ أَسْمَعْ قَطُّ صَوْتًا فَارِع - وَهُوَ أُطُمُ حَسَّانَ - فِي السَّحَرِ<sup>(۱)</sup>، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا لَمْ أَسْمَعْ قَطُّ صَوْتًا لَمْ أَسْمَعْ قَطُّ صَوْتًا أَنْفَذَ مِنْهُ، فَإِذَا يَهُودِيُّ عَلَىٰ أُطُمِ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، مَعَهُ شُعْلَةٌ مِنْ نَارٍ.

فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالُوا: مَا لَكَ وَيْلَكَ؟.

فَقَالَ: هَذَا كَوْكَبُ أَحْمَدَ قَدْ طَلَعَ، هَذَا كَوْكَبُ لَا يَطْلُعُ إِلَّا بِالنَّبُّوَّةِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَحْمَدُ.

فَجَعَلَ النَّاسُ يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَعْجَبُونَ لِمَا يَأْتِي بِهِ(٢).



http://almajles.gov.bh

<sup>=</sup> ويحيى بن عبدالرحمن هو: يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري النجاري المدني، روى له مسلم وأبو داود.

<sup>(</sup>١) الأطم: الحصن، جمعه: آطام.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٣٥) بإسناده إلى الواقدي به، وعبدالرحمن بن يزيد بن جارية الأنصاري المدني، تابعي ثقة، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. والأطم: بناء مرتفع كالحصن، وجمعه آطام.

## البَابُ العِشْرُونَ فِي قِصَّةِ الفِيْلِ

قَالَ عُلَمَاءُ السِّيرِ: بَنَىٰ أَبْرَهَةُ كَنِيسَةً لَم يُرَ مِثْلُهَا(۱)، وَقَالَ: لَسْتُ بِمُنْتَهِ حَتَّىٰ أَصْرِفَ إليهَا حَجَّ العَرَبِ، فَلَمَّا عَرَفَتِ العَرَبُ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْهُمْ رَجُلَّ فَأَحْدَثَ أَصْرِفَ إليهَا حَجَّ العَرَبِ، فَلَمَّا عَرَفَتِ العَرَبُ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْهُمْ رَجُلَّ فَأَحْدَثَ فَيها، فَغَضِبَ أَبْرَهَةُ، وَحَلَفَ لَيسِيرَنَّ إلىٰ البَيْتِ فَيَهْدِمَهُ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ الفِيْلُ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إلىٰ مَكَّةَ نَهَبَهَا(٢).

وَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: سَلْ عَنْ سَيِّدِ مَكَّةَ، وقُلْ لَهُ: إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِحَرْبِكُمْ، إِنَّمَا جِئْنا لِهَدْم هَذَا الْبَيْتِ، فَدُلَّ عَلَىٰ عَبْدِالمُطَّلِبِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ.

فَقَالَ: وَاللهِ مَا نُرِيدُ حَرْبَهُ، وَمَا لَنَا بِذَلِكَ مِنْ يَدٍ، إِنَّ هَذَا بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ، وَبَيْتُ خَلِيكِ إِنْ هَذَا بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ، وَبَيْتُ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنْ يَمْنَعُهُ فَهُو بَيْتُهُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَيْهِ، فَأَكْرَمَهُ وَأَجَلَّهُ، وَقَالَ:

حَاجَتُكَ؟، قَالَ: أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ بَعِيرٍ أَصَبْتَهَا.

فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: قَدْ كُنْتَ أَعْجَبْتَنِي حِينَ رَأَيْتُكَ، ثُمَّ زَهِدْتُ فِيكَ حِينَ كَلَّمْتِنِي، أَتْكُمْ نَوْيِ فِي مِائَتَيْ بَعِيرٍ لَكَ، وَتَتْرُكُ بَيْتًا هُوَ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ قَدْ جِئْتُ لِهَدْمهِ. لِهَدْمهِ.

فَقَالَ: إِنِّي أَنَا رَبُّ الْإِبِل، وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ.

<sup>(</sup>١) أبرهة هو: ابن الصباح الأشرم، ملك اليمن من قبل النجاشي، ثم غلب على حكم الحبشة سيف بن ذي يزن الحميري فطردهم من اليمن، بمعونة الفرس، وظلت اليمن تحت سيادة فارسية حتى جاء الإسلام.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن إسحاق في السيرة كما في تهذيبها لابن هشام ١/ ٤٨ بأن أبرهة لما انتهىٰ إلىٰ مكة ساق أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها مائتي بعير لعبدالمطلب.

وَخَرَجَ عَبْدُالمُطَّلِبِ إلىٰ قُرَيْشٍ، فأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ، وَالتَّحَرُّزِ فِي الْجِبَالِ وَالشِّعَابِ تَخَوُّفًا عَلَيْهِمْ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ<sup>(۱)</sup>.

ثُمَّ قَامَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ:

[۱۳۳]

يَا رَبِّ لَا أَرْجُو لَهُمْ سِوَاكَا يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا/ إِنَّ عَدُوَّ البَيْتِ مَنْ عَادَاكَا امْنَعْهُ مِ أَنْ يُخَرِّبُوا قِرَاكا وَقَالَ أَيْضًا:

لَا هُمَّ إِنَّ الْمَرْءَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ وَحِلالَهُ فَامْنَعْ حِلالَكُ (٢) لَا هُمَّ إِنَّ الْمَرْءَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ وَمِحَالُهُمْ عَدُوا مِحَالَكُ (٣) لَا يَغْلِبَ نَّ صَلِيبُهُ مُ فَوَا مِحَالَكُ (٣) جَرُّوا جُمُوعَ بِلاَدِهِم وَالفِيْلَ كَيْ يَسْبُوا عِيَالَكُ عَمُدُوا حِمَاكَ بِكَيْدِهِم عَمْدُوا حِمَاكَ بِكَيْدِهِم عَمْدُوا حِمَاكَ بِكَيْدِهِم عَمْدُوا حِمَاكَ بِكَيْدِهِم عَمْدُوا حَمَاكَ بِكَيْدِهِم عَمْدُوا حَمَاكَ بِكَيْدِهِم عَنْبَنَا فَأَمْرُ مَا قَدْ بَدَا لَكُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ أَنَّ أَبْرَهَةَ تَهَيَّأَ لِلْدُّخُولِ، وَهَيَّأَ الفِيْل، فَأَقْبَلَ نُفَيْل بْنُ حَبِيبِ الْخَثْعَمِيُّ (٤)، فَأَخَذَ الْفِيْل، فَأَقْبَلَ نُفَيْل بْنُ حَبِيبِ الْخَثْعَمِيُّ (٤)، فَأَخَذَ بِأَذُنِ الفِيْل، وَقَالَ: ٱبْرُكْ وَارْجِعْ مِنْ حَيْثُ جِئْتَ، فَإِنَّكَ فِي بِلاَدِ اللهِ الْحَرَامِ، فَبَرَكَ.

وَمَضَىٰ نُفَيْلٌ يَشْتَدُّ فِي الْجَبَل، فَضَرَبُوا الْفِيلَ لِيَقُومَ فَأَبَىٰ، فَوَجَّهُوهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ فَهَرْ وَلَ، وَوَجَّهُوهُ إِلَىٰ الشَّامِ فَهَرْ وَلَ، وَوَجَّهُوهُ إِلَىٰ الْمَشْرِقِ فَهَرْ وَلَ، وَوَجَّهُوهُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) قوله: (معرة الجيش) أي أذاه، ويطلق على الأمر القبيح المكروه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لاهم) أصلها اللهمّ، حذفت الألف واللام منها، واكتفى بالباقي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عدوا) أي ظلما، والمحال- بكسر الميم- القوة والشدة.

<sup>(</sup>٤) نفيل هذا شاعر جاهلي، كما جاء في كتاب الحيوان للجاحظ ٧/ ١١٩.

( ۲۳٤ )

مَكَّةَ فَبَرَكَ<sup>(١)</sup>.

وَأَرْسَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ طَيْرًا مِنْ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْخَطَاطِيفِ(٢)، مَعَ كُلِّ طَائِرٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ يَحْمِلُهَا: حَجَرٌ فِي مِنْقَارِهِ، وَحَجَرَانِ فِي رِجْلَيْهِ، أَمْثَالُ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ، لَا يُصِيبُ أَحَدًا إِلَّا هَلَكَ.

فَخَرَجُوا هَارِبِينَ يَبْتَدِرُونَ الطَّرِيقَ الَّذِي جَاءُوا فِيْهِ، فَهَلَكُوا فِي كُلِّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ. وَأُصِيبَ أَبْرَهَةُ بِدَاءٍ فِي جَسَدِهِ، فَسَقَطَتْ أَنَامِلُهُ، فَقَدِمُوا صَنْعَاءَ وَهُوَ مِثْلُ الفَرْخِ، فَمَا مَاتَ حَتَّىٰ انْصَدَعَ صَدْرُهُ عَنْ قَلْبِهِ(٣).

وَوُلِدَ فِي هَذَا العَامِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيٍّ.

\* \* \*

• ٨- أَنْبَأَنَا يَحْيَىٰ بِنُ ثَابِتِ بِنِ بُنْدَارٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِو الحَسَنِ بِنُ اللَّهُ مُرِّيٌّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو القَاسِمِ بِنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو القَاسِمِ بِنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو الْقَاسِمِ بِنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو مُحَمَّدِ بِنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ:

أَجْمَعَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وُلِدَعَامَ الفَيْلِ، وَقَدْ عَايَنَ ذَلِكَ حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ، وَحُويْطِبُ بنُ عَبْدِالعُزَّى، وَحَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ، وَكُلُّ هَؤُلاءِ عَاشُوا في الجَاهِليَّةِ سِتِّينَ سَنَةً (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: (إلىٰ مكة) كذا في الأصل وفي بعض النسخ، وفي نسخ أخرىٰ: (البيت).

<sup>(</sup>٢) الخطاطيف جمع خطاف وهو نوع من الطيور القواطع، عريض المنقار، دقيق الجناح، منتفش الذيل.

<sup>(</sup>٣) الخبر في سيرة ابن هشام ١/ ٤٨، وفي دلائل النبوة لأبي نعيم (٨٦)

<sup>(</sup>٤) جاء هذا النص بنحوه في كتاب أعلام النبوة لابن قتيبة في الورقة (١٣ ب-مخطوط).

وَقَالَتِ الشُّعَراءُ فِي ذَلِكَ عَنْ عَيَانِ الأَمْرِ وَمُشَاهَدَتهِ، مِنْهُمْ: نُفَيْلُ بنُ حَبيب، وَهُو جَاهِليٌّ، وكَانَتِ الحَبَشَةُ أَخَذَتْهُ في طَرِيقِهَا إلىٰ مَكَّةَ لِيَدُلُّها، فَاحْتَالَ فَهِ كَ، وَقَالَ:

نَعِمْنَاكُمْ عَلَىٰ الْهِجْرَانِ عَيْنَا (١) أَلاَ رُدِّي رَكَائِبَنَا رُدَيْنَا لِذَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَا رَأَيْنَا(٢) فَإِنَّكِ لَوْ رَأَيْتِ وَلَنْ تَرَيْهِ حَمِدْتِ اللهَ إِذْ أَبْصَرْتِ طَيْرًا ﴿ وَحَصْبَ حِجَارَةٍ تُلْقَىٰ عَلَيْنَا وَكُلُّهُمْ يُسَايِلُ عَنْ نُفَيْلِ كَأَنَّ عَلَى لِلْحُبْشَانِ دَيْنَا(٣) وقَالَ أُمَيَّةُ بنُ أَبِي الصَّلْتِ: / مَا تُمَارَىٰ بهنَّ إلاَّ الكَفُورُ إِنَّ آياتِ ربِّنا بَيِّنَاتٌ ظَلَّ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ (٤) حَبَسَ الفِيلَ بِالمُغَمَّسِ حَتَّىٰ قَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ قَائِدَ الْفِيلِ وَسَائِسَهُ بِمَكَّةَ أَعْمَيَيْنٍ، مُقْعَدَيْنٍ، يَسْتَطْعِمَانِ النَّاسَ (٥).

[۳۳پ

<sup>(</sup>١) ردينا اسم امرأة.

<sup>(</sup>٢) المحصب موضع بمكة على طريق مني، ويسمى البطحاء، ويقال: البطحاء من الحرم حتى ا مقبرة الحجون وما بعده إلى منى هو الذي يقال له المحصب.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن إسحاق في السيرة ص ٦٤، وابن حبيب في المنمق ص ٧٩، والأزرقي في أخبار مكة ص ١٤٧، والدينوري في المجالسة ٤/ ٨٥، باختلاف في بعض أبياته.

<sup>(</sup>٤) المغمس -بالضم ثم الفتح، وتشديد الميم وفتحها-موضع قرب مكة في طريق الطائف، مات فيه أبو رغال وقبره يرجم، لأنه كان دليل صاحب الفيل فمات هناك، ويبعد عن مكة قرابة عشرين كيلا شرقا، ينظر: معجم البلدان ٥/ ١٦١.

والبيتان في كثير من المصادر، ومنها: سيرة ابن هشام ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٥) رواه محمد بن إسحاق في السيرة ص٦٥، وإسناده حسن، وسيأتي مسنداً.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وفي أَمْرِ الفِيْلِ آيةٌ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ الإلهِ المُسَخِّرِ لِلْطَيْرِ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِنُصْرَةِ مَن ارْتَضَاهُ، وَهَلَكَةِ مَنْ سَخِطَ عَلَيْهِ، لاَ لِنُصْرَةِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّهُم كَانُوا كُفَّاراً لاَ كِتَابَ لَهُم، وَالحَبَشَةُ لَهُم كِتَابٌ، ولاَ يَخْفَىٰ أَنَّ المُرَادَ بِذَلِكَ

مُحَمَّدٌ عِلَيْكُ النَّهُ الدَّاعِي إلى التَّوْحِيدِ (١).

\* \* \*

٨١- أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: خَدَّتَنِي مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بِنُ الحَسَنِ الضَّرَّابُ، قَالَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّتَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّتَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّتَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَاقِدِيَّ يَقُولُ:

قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ : رَأَيْتُ قَائِدَ الْفِيلِ وَسَائِسَهُ بِمَكَّةَ أَعْمَيَيْنِ، مُقُعَدَيْنِ، مُقْعَدَيْنِ، يَسْتَطْعِمَانِ النَّاسَ(٢).

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) جاء هذا النص بنحوه في كتاب أعلام النبوة لابن قتيبة في الورقة (١٤ أ-مخطوط)،

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدا، رواه أبو بكر الدينوري في المجالسة ٤/ ٨٧ عن الحارث بن أبي أسامة به.

ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ١/ ٥٧ عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة، عن عائشة به، ورواه من طريقه: الأزرقي في أخبار مكة ١/ ١٤٨، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٢٥، وهذا إسناد حسن.

## البَابُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ عِنْدَ وَضْع آمِنةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٨٢- أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُطَرِّزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

عَنْ آمِنةَ بِنْتِ وَهْبِ أُمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ لَيْلَةَ وَضَعْتُهُ نُوْراً، أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا (١).

٨٣ - قَالَ أَبو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ [بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُثْمَانَ ] بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (٢)، عَنْ أَبِي شُويْدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ:

http://almajles.gov.bh

حَدَّ تَتْنِي أُمِّي، أَنَّهَا حَضَرَتْ آمِنَةَ أُمَّ النَّبِيِّ عَلِي لَمَّا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ النُّجُوم تَدَلَّىٰ، حَتَّىٰ قُلْتُ: يَقَعَنَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَضَعَتْ خَرَجَ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، فيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف، وفيه سعيد بن عبيد بن إبراهيم مجهول لا يعرف، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (١٣٢-رسالة دكتوراه) عن سليمان بن أحمد الطبراني به، وذكره المقريزي في إمتاع الأسماع ٤/ ٥٣ نقلا عن أبي نعيم به. وأبو الزنباع هو: روح بن الفرج بن عبدالرحمن مولىٰ آل الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصول مما يدل علىٰ أن السقط من المصنف رحمه الله، واستدركته من دلائل النبوة لأبي نعيم، ومن معجم الطبراني الكبير.

### مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ وَالدَّارُ، حَتَّىٰ جَعَلْتُ لا أَرَىٰ إِلَّا نُورًا(١).

٨٤ قَ الَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الزُّهْ وِيُّ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّ حْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّ حْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

حَدَّثَتْنِي أُمِّي الشِّفَاءُ بِنْتُ عَوْفٍ: لَمَّا وَلَّدْتُ مُحَمَّدًا، قَالَتْ: وَقَعَ عَلَىٰ يَدَيَّ، فَاسْتَهَلَّ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: رَحِمَكَ رَبُّكَ.

قَالَتِ الشِّفَاءُ: فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ بَعْضِ قُطُورِ الشَّام. قُصُورِ الشَّام.

قَالَتْ: ثُمَّ اضْطَجَعْتُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ غَشِيَتْنِي ظُلْمَةٌ وَرُعْبٌ وَقُشْعَرِيرَةٌ، ثُمَّ أَسْفِرَ عَنْ يَمِينِي، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ؟ قَالَ: ذَهَبْتُ بِهِ إِلَىٰ أَسْفِرَ عَنْ يَمِينِي، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ؟ قَالَ: ذَهَبْتُ بِهِ إِلَىٰ الْمَعْرِيرَةُ / عَنْ يَسَارِي، فَسَمِعْتُ قَائِلاً للْمَعْرِيرَةُ / عَنْ يَسَارِي، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ؟ قَالَ: إِلَىٰ الْمَشْرِقِ، وَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلِ الْحَدِيثُ يَقُولُ: أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ؟ قَالَ: إِلَىٰ الْمَشْرِقِ، وَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلِ الْحَدِيثُ

[145]

### http://almajles.gov.bh

(۱) إسناده متروك، فيه عبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز الزهري المدني المعروف بابن أبي ثابت، وهو متروك، روئ له الترمذي، وفيه يعقوب بن محمد بن عيسئ الزهري أبو يوسف المدني، وهو متروك، روئ له ابن حجر: (صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء)، روئ له ابن ماجه، وأبو سويد الثقفي لم أعرفه، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٧٦)، وفي معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٣٩ عن سليمان بن أحمد الطبراني به.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٥٠/ ١٤٧ عن أحمد بن عمرو الخلال المكي عن محمد ابن منصور الجواز به.

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٢٩، والطبري في التاريخ ٢/ ١٥٦، والطبراني في المعجم الكبير أيضا ٢٥/ ١٨٦، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ١١٠ بإسنادهم إلى يعقوب بن محمد بن عيسىٰ الزهري به.

مِنِّي عَلَىٰ بَالٍ حَتَّىٰ ابْتَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ، فَكُنْتُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ إِسْلَامًا (١).

٨٥- أَنْبَأَنَا عَبْدُالوَهَابِ الحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو الحُسَيْنِ بنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الحَسَن بنُ البَرَاءِ، قَالَ:

قَالَتْ آمِنَةُ: وَلَدْتُهُ جَاثِيًا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، يَنْظُرُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الأَرْضِ، وَأَهْوَىٰ سَاجِدًا، وَوُلِدَ وَقَدْ قُطِعَتْ سِرَرُهُ، فَغَطَّيْنَ عَلَيْهِ إِنَاءً، فَوَجَدْتُهُ قَدْ تَفَلَّقَ الإِنَاءُ عَنْهُ، وَهُوَ يَمُصُّ إِبْهَامَهُ يَشْخُبُ لَبَنَا (٢).

\* \* \*

وَكَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ حِينَ وُلِدَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ؟ قَالُوا: لا نَعْلَمُهُ.

قَالَ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ نَبِيُّ الْعَرَبِ، بِهِ شَامَةٌ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، سَوْدَاءُ ظَفْرَاءُ (")، فِيهَا شَعَرَاتُ، فَرَجَعَ الْقَوْمُ فَسَأَلُوا أَهَالِيهِمْ.

فَقِيلَ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ لِعَبْدِالْمُطَّلِبِ غُلامٌ.

فَلَقُوا الْيَهُودِيُّ فَأَخْبَرُوهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

<sup>(</sup>۱) إسناده متروك، فيه النضر بن سلمة وهو متهم بالكذب، وفيه محمد بن عبدالعزيز الزهري، وهو كما قال البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٦٧: (منكر الحديث)، وولده احمد لم أعرف حاله، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٧٧) عن عمر بن محمد بن جعفر به.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المنتظم ٢/ ٢٤٨ بهذا الإسناد به. وقوله: (سرره) أي سرته، وقوله: (يشخب) أي يسيل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ظفراء) لعله من ظفر النبت إذا طلع مقدار الظفر كما في المعجم الوسيط ٢/ ٥٧٦.

وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الحَدِيثُ(١).

٨٦- أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: قالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو عُمَرَ بِنُ حَيَّويْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ أَسَامَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: عَدْرَنَا فَرَجُ بِنِ فَضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَمَامَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ: رَأَتْ أُمِّي كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّام (٢).

٨٧- قَالَ ابنُ سَعْدٍ: وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَسُلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَلَدَنْهُ أُمُّهُ وَضَعَنْهُ تَحْتَ بُرُّمَةٍ (٣)، فَانْفَلَقَتْ عَنْهُ، قَالَتْ: فَنَظَرْتُ إِلَيْ السَّمَاءِ (٤).

(۱) تقدم برقم (۳۵).

(٢) إسناده ضعيف لضعف الفرج بن فضالة، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠٢/١ عن سعيد بن منصور به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٢٤٨.

ورواه أبو داود الطيالسي في المسند ٢/ ٥٩٨، وعلي بن الجعد في الجعديات (٣٤٢٨)، وأحمد في المسند كما في بغية الباحث وأحمد في المسند كما في بغية الباحث ٢/ ٨٦٨، والرُّوياني في المسند ٢/ ٣١٨، والرُوياني في المسند ٢/ ٣١٨، والرُوياني في المسند ٢/ ١٧٨، والرُوياني في المعجم الكبير ٨/ ١٧٥ بإسنادهم إلى فرج بن فضالة به.

ورواه من طريق ابن الجعد: البغوي في معجم الصحابة ٣/ ٣٨٢، وأبو طاهر المُخَلِّص في المُخَلِّص في المُخَلِّص المُخَلِّصيات ٤/ ١٢٩، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٤/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) البرمة: القدر من الحجارة، وجمع البرمة البرام.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لانقطاعه، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١٠٢/ عن عفان بن مسلم به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٢٤٨ بهذا الإسناد.

٨٨ - قَالَ ابنُ سَعْدٍ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّتِهِ، قَالَتْ:

وَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَرْسَلَتْ إِلَىٰ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَجَاءَهُ الْبَشِيرُ وَهُو جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ، مَعَهُ وَلَدُهُ وَرِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ آمِنَةَ وَضَعَتْ غُلَامًا، فَسُرَّ بِذَلِكَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ، وَقَامَ هُوَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَدَخَلَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ، وَقَامَ هُو وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهُ بِكُلِّ مَا رَأَتْ، وَمَا قِيلَ لَهَا، وَمَا أُمِرَتْ بِهِ، فَأَخَذَهُ عَبْدُالْمُطَّلِبِ فَأَدْخَلَهُ الْكَعْبَةَ، وَقَامَ عِنْدَهَا يَدْعُو الله، وَيَشْكُرُ مَا أَعْطَاهُ.

٨٩ قَالَ ابنُ وَاقِدٍ: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَبْدَالْمُطَّلِب قَالَ يَوْمَئِدٍ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذِي أَعْطَانِي هَذَا الْغُلَامَ الطَّيِّبَ الْأَرْدَانِ (۱) قَدْ سَادَ فِي الْمَهْدِ عَلَىٰ الْغِلْمَانِ أُعِيدُهُ بِالْبَيْتِ ذِي الْأَرْكَانِ عَدْ سَادَ فِي الْمَهْدِ عَلَىٰ الْغِلْمَانِ أُعِيدُهُ مِنْ شَرِّ ذِي الْأَرْكَانِ حَتَّى أَرَاهُ بَالِعَ الْبُنْيَانِ أُعِيدُهُ مِنْ شَرِّ ذِي شَنَانِ

[۲٤]

مِنْ حَاسِدٍ مُضْطَرِبِ الْعَنَانِ/ (٢)

http://alr#d#l#s.gov.bh

وقَالَ العَبَّاسُ: وُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَخْتُوناً مَسْرُوراً، فَأُعْجِبَ جَدُّهُ عَبْدُالهُ طَلِّب.

<sup>(</sup>١) الأردان جمع ردن، وهو أصل الكم، وذلك كناية عن العفة والطهارة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١٠٣/١ عن محمد بن عمر الواقدي به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٨٢، والمصنف في المنتظم ٢/ ٢٤٩. ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل ورواه محمد بن إسحاق في السيرة ص ٤٥ قال: فذكره، ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل النبوة ١/ ١١١

وَحَكَىٰ غَيْرُهُ: وَقَالَ: لَيَكُونَنَّ لابْنِي هَذَا شَأْنٌ، فَكَانَ لَهُ شَأْنٌ.

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، قَالَ: لَمَّا وُلِدَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ هَتَفَتِ الجِنُّ عَلَىٰ أَبِي قُبَيْسِ (١)، وَعَلَىٰ جَبَلِ الحُجُونِ وَلِدَ رَسُولُ اللهِ عَيَكَةِ هَتَفَتِ الجِنُّ عَلَىٰ أَبِي قُبَيْسٍ (١)، وَعَلَىٰ جَبَلِ الحُجُونِ الَّذِي بأَصْلهِ المِقَرَّةِ، وَكَانَتْ تَبُلُّ فِيهِ قُرَيْشُ ثِيَابَهَا (١)، فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ:

فَأُقْسِمُ مَا أُنْثَىٰ مِنَ النَّاسِ أَنْجَبَتْ وَلَا وَلَدَتْ أُنْثَىٰ مِنَ النَّاسِ وَاحِدهْ فَأُقْسِمُ مَا أُنثَىٰ مِنَ النَّاسِ وَاحِدهْ كَمَا وَلَدَتْ زُهْرِيَّةٌ ذَاتُ مَفْخَسٍ مُجَنَّبَةً لُوْمَ الْقَبَائِلِ مَاجِدَهُ وَلَدَتْ زُهْرِيَّةٌ ذَاتُ مَفْخَسٍ مُجَنَّبَةً لُوْمَ الْقَبَائِلِ مَاجِدَهُ وَلَدَتْ خَيْرَ البَرِيَّةِ أَحْمَدا فَأَكْرَمُ مَوْلُودٍ وَأَكْرَمُ وَالِدِهُ وَالِدِهُ وَقَلْ وَلَا وَلَدَتْ خَيْرَ البَرِيَّةِ أَحْمَدا فَأَكْرَمُ مَوْلُودٍ وَأَكْرَمُ وَالِدِهُ وَقَالَ اللَّذِي عَلَىٰ أَبِي قُبَيْس:

يَا سَاكِنِي الْبَطْحَاءِ لَا تَغْلَطُ وا وَمَيِّزُ وا الْأَمْرِ بِفِعْ لِ مُضِي الْبَطْحَاءِ لَا تَغْلَطُ وا وَمَيِّزُ وا الْأَمْرِ وَعِنْ دَ الْبَدِي إِنَّا بَنِي زُهْ رَةً مِنْ سِرِّكُ مُ فَي غَابِرِ الأَمْرِ وَعِنْ دَ الْبَدِي وَاحِدَةٌ مِنْ كُمْ فَهَا تُوالَنِا فِيمَنْ مَضَىٰ فِي النَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي وَاحِدَةٌ مِنْ غَيْرِكُمْ مِثْلَهَا جَنِينُهَا مِثْلُ النَّبِيِّ التَّقِي التَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِكُمْ مِثْلَهَا اللَّهِ عَلَيْنُهَا مِثْلُ النَّبِيِّ التَّقِي التَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي التَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِكُمْ مِثْلَهَا مِثْلُ النَّبِيِ التَّقِي التَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي التَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي النَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي التَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي النَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي التَّاسِ أَوْ مَنْ بَقِي النَّاسِ أَوْلُولُوا اللَّهُ الْمِثْلُ النَّاسِ أَوْلَالِهُ الْمَاسِلَالِ اللَّهُ مِنْ عَنْ مِنْ عَيْرِكُمْ مِثْلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمِثْلُولُ الْمِلْسُلِقُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنْ مِنْ عَلَيْكُولُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُلْمُؤُمِ الْمُؤْمِنُ مُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) أبو قبيس - بضم القاف، وفتح الموحدة - وهو الجبل المطل على الكعبة، يقال: أنه أول جبل وضعه الله تعالى على الأرض.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وفي كتاب ابن أبي الدنيا: (الذي بأصله المقبرة وكانت تئد فيه قريش بناتها)، وهو خطأ، فإن قريشا لا يعرف عنها أنها كانت تئد بناتها.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب هواتف الجنان (٧٧)، فقال: حدثنا حاتم بن الليث الجوهري، حدثني سليمان بن عبدالعزيز الزهري، حدثني أبي عبدالعزيز بن عمران، عن عمه محمد بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، عن عبدالرحمن بن عوف قال:... فذكره، وهذا إسناد متروك لا يصح، وسبق أن تكلمنا علىٰ هذا الإسناد.

# البَابُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ فِي وَالعِشْرُونَ فِي وَلاَدَتِهِ مَسْرُواً مَخْتُوناً (١)

قَدْ ذَكَرْنَا فِي الحَدِيثِ قَبْلَهُ أَنَّهُ وُلِدَ مَسْرُوراً.

• ٩ - أَخْبَرَنَا أَبِ مَنْصُورِ الْقَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِو بَكْرِ الْخَطِيبُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنسِ، قَالَ:

### قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ: مِنْ كَرَامَتِي أَنِّي وُلِدْتُ مَخْتُونًا، وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي (٢).

(١) قال ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٣٨٨: (معنى مختونا أي: مقطوع الختان، ومسرورا أي: مقطوع السرة من بطن أمه).

(۲) إسناده متروك، فيه سفيان بن محمد الفزاري المصيصي، وهو متهم بالكذب كما في ميزان الاعتدال ٢/ ١٧٦، رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ١٧٩ عن أبي سعيد الحسن ابن محمد بن عبدالله بن حسنويه الأصبهاني به، وقال: (لم يروه فيما يقال عن يونس غير هشيم، وتفرد به سفيان بن محمد)، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ١٣٤، والمصنف في العلل المتناهية ١/ ١٨٥٠ ملي المسلم المسلم المتناهية ١/ ١٨٥٠ ملي المسلم المسلم

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ٦/ ١٨٨، وفي المعجم الصغير ٢/ ١٤٥ عن أبي بكر محمد بن أحمد بن الفرج الأبلي المؤدب بأبلة به.

ورواه من طريق الطبراني: الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ٢/ ٩٠١.

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٤، وفي دلائل النبوة (٩١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق / ٢٤، والضياء المقدسي في المختارة ٥/ ٢٣٣ بإسنادهم إلىٰ نوح بن محمد الأبلي، عن الحسن بن عرفة، عن هشيم به.

وقال ابن عساكر: (وهذا إسناد فيه بعض من يجهل حاله، وقد سرقه ابن الجارود -وهو كذاب- فرواه عن الحسن بن عرفة).

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة نوح ٤/ ٢٧٩: (روىٰ عن الحسن بن عرفة حديثًا شبه موضوع).=

#### \* \* \*

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَم يُوْلَدْ مُطَهَّرَ القَلْبِ مِنْ حَظِّ الشَّيْطَانِ، حَتَّىٰ شُقَّ صَدْرُهُ، وأُخْرِجَ قَلْنُهُ؟

قَالَ ابنُ عَقِيلِ: لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَخْفَىٰ أَدُونَ التَّطْهِيرِيْنِ الَّذِي جَرَتِ العَادَةُ أَنْ تَفْعَلَهُ اللهَ اللهَ سُبْحَانَهُ أَخْفَىٰ أَدُونَ التَّطْهِيرِيْنِ الَّذِي جَرَتِ العَادَةُ أَنْ تَفْعَلَهُ القَابِلَةُ وَالطَّهَرَ آثَارَ التَّجْمِيلِ، وَأَظْهَرَ أَشُارَ التَّجْمِيلِ، وَالعِنَايةَ بالعِصْمَةِ فِي طُرُ قَاتِ الوَحْيُ اللهِ العَلَى اللهَ العَصْمَةِ فِي طُرُ قَاتِ الوَحْيُ اللهِ العَلَى اللهُ الله



http://almajles.gov.bh

=وقال في ترجمته في المغنى 7/7 ، (فذكر حديثا أظنه موضوعا).

وله شاهد من حديث عائشة، رواه أبو بكر محمد بن عبدالله السجستاني في خلق النبي (١١) وفيه إسـحاق بن إبراهيم الدبـري، روئ عن عبدالرزاق أفراد ومناكير لسـماعه المتأخر منه بعدما عمي كما في سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٤١٧.

(١) نقل كلام المصنف وجواب ابن عقيل: الإمام ابن ناصر الدين في جامع الآثار في السير ومولد المختار ٣/ ٢٨٥.

قال ابن أبي جمرة: (الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلي قلبه إيماناً وحكمة بغير شقً، الزيادة في قوة اليقين، لأنه أعطي برؤية بشق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف المادية، فلذلك كان أشجع الناس، وأعلاهم حالاً، ومقالاً...) نقله الحافظ بن حجر في فتح البارى ٧/ ٢٠٦.

## البَابُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ الحَوَادِثِ الَّتِي كَانَتْ لَيْلَةَ وِلاَدَتِهِ

وَأَنْبَأَنَا يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بنِ البَنَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرُنا أَبو الحُسَيْنِ بنُ النَّقُّورِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو الحُسَيْدَ لاَنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو الْخُبَرَنا أَبو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ / الصَّيْدَ لاَنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ، الْمَعْرُوفُ بابنِ المُطَبِّقِيِّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَلِي بنُ عِمْرَانَ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عِمْرَانَ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلَىٰ بنُ عِمْرَانَ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْزُومُ بْنُ هَانِعٍ، عَنْ أَبِيهِ -وَأَتَتْ لَهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ سَنَةٍ -قَالَ:

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ارْتَجَسَ إِيوَانُ كِسْرَىٰ('')، وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرَافَةً (')، وَغَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَهْ (")، وَخَمَدَتْ

[ه٣١]

<sup>(</sup>۱) قوله: (ارتجس) أي ارتعد، والإيوان البناء العظيم العالي، وفسره بعضهم ببيت الملك العظيم المعدّ لجلوسه مع وزرائه، وكان هذا البناء أحد القصور التي بناها الملوك الساسانيون، وهو بناء مشهور في العراق مازال بعضه قائماً إلى اليوم، في بلدة تسمى المدائن أو سلمان باك، تقع جنوب مدينة بغداد، تبعد عنها قرابة (٤٠) كيلا، ومن باب الفائدة نشير إلى أن هذا الاتجاس الذي حصل بالإيوان أدى إلى ظهور شرخ فيه، مازال ظاهرا إلى اليوم.

<sup>(</sup>٢) الشرافة يقال الشرفة، وجمعها شرافات، وهو الموضع المشرف من البناء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ساوه) - بسين مهملة، وبعد الألف واو مفتوحة، فهاء ساكنة - مدينة تقع في منتصف المسافة بين همذان والري التي هي اليوم طهران، وقد خربها المغول سنة (٦١٧)، وقتلوا كل من فيها، وعلىٰ جهة هذه المدينة تقع البحيرة المذكورة، كذا قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٣/ ١٧٩، ولكن هناك بحيرة تسمىٰ بحيرة ساوه تقع غرب مدينة السماوة في مركز محافظة المثنىٰ بجنوب العراق، وما زالت قائمة إلىٰ اليوم، فلا أدري هل هذه هي =

نَارُ فَارِسَ<sup>(۱)</sup>، وَلَمْ تَخْمُدْ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَلْفِ عَام، وَرَأَىٰ الْمُوْبَذَانُ كَأَنَّ إِبِلاً صِعَابًا تَقُودُ خَيْلًا عِرَابًا (٢)، حَتَّىٰ قَطَعَتْ دِجْلَةَ، وَانْتَشَرَتْ فِي بِلاَدِهَا.

فَلَمَّا أَصْبَحَ كِسْرَىٰ أَفْزَعَهُ مَا رَأَىٰ، فَتَصَبَّرَ عَلَيْهِ تَشْجُّعًا، ثُمَّ رَأَىٰ أَنَّهُ لَا يَكْتُمُ ذَلِكَ عَنْ وُزَرَائِهِ وَمَرَازِبَتِهِ(٣).

فَلَبِسَ تَاجَهُ، وَقَعَدَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، وَجَمَعَهُمْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ قَالَ: أَتَدْرُونَ فِيمَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ؟ . وَ الْمُحَمَّةُ مُ إِلَيْهُ الْمُلِكُ. وَ الْمُحَمَّةُ اللهُ الل

فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ وَرَدَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ بِخُمُودِ النِّيرَانِ، فَازْدَادَ غَمًّا إِلَىٰ غَمِّهِ.

فَقَالَ الْمُوْبَذَانُ: وَأَنَا - أَصْلَحَ اللهُ الْمَلِكَ - قَدْرَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وقَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِبل، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ هَذَا يَا مُوْبَذَانُ؟.

فَقَالَ: حَادِثُ يَكُونُ مِنْ عِنْدَ الْعَرَبِ.

فَكَتَبَ عِنْدَ ذَلِكَ: مِنْ كِسْرَى مَلِكِ الْمُلُوكِ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ (١٠)، أَمَّا بَعْدُ: فَوَجِّهُ إِلَيَّ رَجُلاً عَالِمًا بِمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ.

=قصدت في الخبر أم التي ذكرها ياقوت.

ومعنىٰ: (غاضت) أي نقصت، أو غار ماؤها وذهب.

- (١) قوله: (خمدت) بالتحريك، وبكسر الميم- سكن لهبها ولم يطفأ جمرها.
- (٢) قوله: (الموبذان) -بضم الميم، ثم واو ساكنة، وكسر الباء الموحدة- هو القاضي أو المفتي بلغتهم.
- وقوله: (خيلا عرابا) بكسر العين هي الخيل المنسوبة إلىٰ العرب، خلاف البراذين وهما ما كانا عجميين.
- (٣) قوله: (ومرازبته) جمع مرزبان-بضم الزاي- وهو الفارس الشجاع المتقدم على القوم دون الملك.
  - (٤) النعمان بن المنذر ملك العرب، والنعمان لقب لكل من ملك العرب من قبل الفرس.

فَوَجَّهَ إِلَيْهِ عَبْدَالْمَسِيحِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَيَّانَ بْنِ بْقَيْلَةَ الْغَسَّانِيَّ (١).

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ عِلْمٌ بِمَا أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ، قَالَ لِيُخْبِرُنِي المَلِكُ، فِإِنْ كَانَ عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ، وَإِلاَّ أَخْبَرْ ثُكَ بِمَنْ يَعْلَمُهُ لَهُ.

فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى، فَقَالَ: عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ خَالٍ لِي، يَسْكُنُ مَشَارِفَ الشَّامِ، يُقَالَ لَهُ: سَطِيحٌ.

قَالَ: فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ عَمَّا سَأَلَتُكَ عَنْهُ، وَائْتِنِي بِجَوَابِهِ.

فَرَكِبَ عَبْدُالْمَسِيحِ رَاحِلَتَهُ، حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ سَطِيحٍ، وَقَدْ أَشَفَىٰ عَلَىٰ المَوْتِ (٢)، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَحَيَّاهُ، فَلَمْ يَحِرْ جَوَابًا (٢)، فَأَنْشَأَ عَبْدُالْمَسِيح يَقُولُ:

أَصَمَّ أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفُ الْيَمَنْ أَمْ فَادَ فَازْلَمَّ بِهِ شَاوُ الْعَنَنْ (١٠) يَا فَاصِلَ الْخُطَّةِ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ أَتَاكَ شَيْخُ الْحَيِّ مَنْ آلِ سَنَنْ (٥٠)

- (۱) عبدالمسيح هذا كان نصرانيا شاعرا من المعمرين في الجاهلية من أهل الحيرة، وهو ابن أخت الكاهن سطيح، وعمّر عبدالمسيح طويلا فأدرك الإسلام ولم يسلم، وصالح خالد بن الوليد على الحيرة، ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٦٠/٣٠.
  - (٢) قوله: (أشفيٰ) أي قارب على الموت. http://almajles.gov.bil
    - (٣) قوله: (يحر) أي لم يرجع جواباً.
- (٤) قوله: (غطريف اليمن) الغطريف السيد، يقال: رجل غطريف من قوم غطارفة. وقوله: (أم فاد) أي مات، ورواه بعضهم: (فاز) ومعناهما واحد، يقال: فاز الرجل وفوز إذا مات، وسميت المفازة لأنها مهلكة.
  - وقوله: (فازلم) معناه قبض.
- وقوله: (شأو العنن) الشأو السباق إلىٰ غاية، والعنن: الموت، يريد أن الموت عرض له فقبضه، يقال: عنَّ لي أمر أي عرض.
- (٥) قوله: (يا فاصل) الفاصل: الحاكم. وقوله: (الخطة) -بالضم- الأمر، يقال جاء وفي رأسه خطة إذا جاء وفي نفسه حاجة قد عزم عليها، فإذا نزل به أمر مشكل لا يهتدي له فإنه لا يعبا به ولكنه يفصله حتى يبرمه.=

## وَأُمُّهُ مِنْ آلِ ذِئْبِ بْنِ حَجَنْ أَبْيَضُ فَضْفَاضُ الرِّدَاءِ وَالْبَدَنْ (۱) رَسُولُ قَيْلِ الْعُجْم يَسْرِي لِلْوَسَنْ (۲)

فَلَمَّا سَمِعَ سَطِيحٌ شِعْرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: عَبْدُالْمَسِيحِ عَلَىٰ جَمَلٍ مُشِيْحِ (")، وَفَدَ عَلَىٰ سَطِيحٍ، وَقَدْ أَوْفَىٰ عَلَىٰ الضَّرِيحِ (")، بَعَثَكَ مَلِكُ سَاسَانَ لاِرْتِجَاسِ الْإِيـوَانِ (٥)، وَخُمُـودِ النِّيرَانِ، وَرُؤْيَا الْمُوْبَلَانِ، رَأَىٰ إِبِلاَّ صِعَابًا تَقُودُ خَيْلاً عِرَابًا، حَتَىٰ قَطَعَتْ دِجْلَةَ، وَانْتَشَرَّتْ فِي بِلادِها.

يَا عَبْدَالْمَسِيحِ، إِذَا كَثُرَتِ التِّكَاوَةُ، وَبُعِثَ صَاحِبُ الْهِرَاوَةِ، وَفَاضَ وَادِي السَّمَاوَةِ، وَغَاضَتِ الشَّامُ السَّمَاوَةِ، وَغَاضَتِ الشَّامُ

= وقوله: (أعيت) أي أعجزت.

وقوله: (من آل سنن) كذا في الأصول، وفي كثير من المصادر، وجاء في مصادر أخرى: (شنن) - بالشين المعجمة - هو حي من عبدالقيس وهو شن بن أفصى، ومنه قولهم: وافق شن طبقة، ينظر: المصباح المضيء ٢/١٨٦.

(١) قوله: (أبيض فضفاض الرداء والبدن) الفضفضة سعة الثوب والدرع والعيش، يقال: ثوب فضفاض وعيش فضفاض ودرع فضفاضة أي واسعة.

> (٢) قوله: (رسول قيل العجم) القيل الملك من ملوك حمير، وجمعه أقيال. وقوله: (للوسن) يريد الرؤيا التي رآها.

> > (٣) قوله: (جمل مشيح) أي جاد مسرع.

(٤) قوله: (أوفى على الضريح) يريد القبر المضروح وهو المشقوق في الأرض طولا، فإذا كان ملحودا لم يسم ضريحا.

(٥) قوله: (ارتجاس الايوان) الارتجاس صوت الإيوان لما سقط منه ما سقط.

(٦) قوله: (كثرت التلاوة) أي تلاوة القرآن.

وقوله: (صاحب الهراوة) أي صاحب العصا، وفسرت أيضا بالقضيب، ويعني سطيح بصاحب الهراوة النبي عليه الأنه كان يمسك القضيب كثيرا، وكانت العصا تحمل بين يديه للصلاة إليها، وتحمل معه عند قضاء حاجته وغير ذلك.

و(ساوه) قرية في بلاد فارس تقدم ذكرها.

و(السماوة) بلدة في جنوب العراق، مازالت معروفة بهذا الاسم.=

لِسَطِيح شَامًا، يَمْلِكُ مِنْهُمْ مُلُوكٌ وَمَلِكَاتٌ عَلَىٰ عَدَدِ الشُّرُفَاتِ، وَكُلُّ مَا هُوَ آتِ آتِ.

ثُمَّ قَضَىٰ سَطِيحٌ مَكَانَهُ(١).

فَثَارَ عَبْدُالْمَسِيحِ إلىٰ رَحْلهِ، وَهُوَ يَقُولُ/:

[٥٣٠]

لا يَفْ زَعَنَّكَ تَشْرِيدٌ وَتَغْيِي رُنَّ تَهَابُ صَوْلتَهُمْ الْأَسْدُ الْمَهَاصِيرُ (٤) والهُرْمُزانُ، وسَابُورٌ، وسَابُورُهُ أَن قَدْ أَقَلَّ، فَمَحْقُ ورٌ ومَهْجُورُ(١)

شَمِّرْ فَإِنَّكَ مَاضِى الْهَـمِّ شِمِّيرُ إِنْ يَمَسَّ مَلِكُ بَنِي سَاسَانَ أَفْرَطُهُمْ ﴿ فَإِنَّ ذَا الدَّهْرِ أَطْوَارُ دَهَارِيرُ (٣) فَرُبَّمَا رُبَّمَا أَضْحَوْا بِمَنْزِلَةٍ مِنْهُمْ أَخُو الصَّرْحِ بَهْرامٌ، وإِخْوَتُهُ والناسُ أَوْلادُ عَلَّاتٍ، فَمَنْ عَلِمُـوا

<sup>=</sup>ومعنىٰ (فاض) أي نقص ماؤه.

<sup>(</sup>١) قوله: (قضيٰ) أي مات.

<sup>(</sup>٢) قوله: (شمير) هو الشديد التشمير، وكني هنا عن الجد والاجتهاد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فإن ذا الدهر أطوار دهارير) الدهارير جمع دهور، وأراد أن الدهر ذو حالات وتصاريف من خير وشر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (المهاصير) جمع مهصر، وهو الشديد الذي يفترس الفرائس ويكسرها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الصرح) -بفتح الصاد- أي القصر، وكل بناء عال. وقوله: (الهرّموزان) بضم الهاء، ثم راء ساكنة، ثم ميم مضمومة - وهو اسم لبعض أكابر

وقوله: (وسابور) هو ابن الملك، وسابور الأولىٰ مرفوع منون لضرورة الشعر، وهو لا ينصرف للعلمية والعجمة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أولات علات) أي: من أمهات شيخ، لأن آباءهم آدم، وطبائعهم وأهواؤهم وأغراضهم مختلفة.

وَهُمْ بَنُو الْأُمِّ لَمَّا أَنْ رَأَوْا نَشَبَا فَذَاكَ بالغَيْبِ مَحْفُوظٌ وَمَنْصُورُ(۱) وَهُمْ بَنُو اللَّمِ مَحْفُوظٌ وَمَنْصُورُ(۱) وَالضَّرُ مَقْرُونانِ فِي قَرَنٍ فَالخَيرُ مُتَّبَعٌ والشَّرُّ مَحْدورُ(۱)

فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُالْمَسِيحِ عَلَىٰ كِسْرَىٰ أَخْبَرَهُ بِقَوْلِ سَطِيحٍ، فَقَالَ: إِلَىٰ أَنْ يَمْلِكَ مِنَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَةٌ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَمَلَكَ الْبَاقُونَ إِلَىٰ آَرْبَعَ سِنِينَ، وَمَلَكَ الْبَاقُونَ إِلَىٰ آخِرِ خِلافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.

### \* \* \*

قَالُوا: وكَانَ سَطِيحٌ لَحْماً عَلَىٰ وَضَم (٣)، لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ ولَا عَصَبُ إلاَّ الجُمْجُمَةَ وَالكَفَّيْنِ، وكَانَ يَطْوَىٰ مِنْ رِجْلَيْهِ إلىٰ تَرْقُوتِهِ كَمَا يُطْوَىٰ التَّوْبُ، ولم يَكُنْ مِنْهُ شَيءٌ يَتَحَرَّكُ إلاَّ لِسَانُهُ، وكَانَ يُحْمَلُ عَلَىٰ وَضَمِه (٤).

- (١) قوله: (وهم بنو الأم) أي يعطف بعضهم على بعض، لأن بني الأم بعضهم على بعض أعطف من أولاد الأب، (النشب) الحال.
  - (٢) قوله: (في قرن) بفتح القاف والراء- هو الحبل، أي مجموعان في حبل، وهذا مجاز.
    - (٣) قوله: (الوضم) بفتحتين -: كل شيء يحمل عليه اللحم من خشب أو باريّة.
- (٤) إسناده متروك، ومخزوم ويعلى بن عمران مجهولان لا يعرفان، والخبر لا يصح، رواه المصنف في المنتظم ١/ ٢٤٩ بهذا الإسناد به.

ورواه ابن أبي الدنيا في دلائل النبوة كما في جامع الآثار ٣/٢٦، وابن قتيبة في كتاب أعلام رسول الله، الورقة (١٠-مخطوط)، والطبري في التاريخ ٢/٢١، والخرائطي في هواتف الجنّان ص ٥٦، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٢، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٨٢)، وأبو سعيد النقاش في كتاب فنون العجائب (٧٠)، وأبو القاسم الحنائي في الحنائيات (١٩٢)، والبيهقي في دلائل النبوة ١/٢٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦ /٣٦ بإسنادهم إلى على بن حرب به.

ورواه من طريق الخرائطي: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٧/ ٢١٩، وابن سيد الناس في عيون الأثر ١/ ٣٥.

## البَابُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ أُمَّهَاتِ الحَوَادِثِ فِي سِنِّيهِ ﷺ

\* كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الحَوَادِثِ في السَّنَةِ الأُولَىٰ مِنْ مَوْلِدِه: انْشِقَاقُ الإِيوَانِ، وَقِصَّةُ الفِيل، وَيَوْمُ جَبَلَةَ.

قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ (١): أَعْظَمُ آيَاتِ العَرَبِ يَوْمُ جَبَلَةَ، وكَانَ عَامَ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وكَانَ لِعَامِ وعَبْسِ عَلَىٰ ذُبْيَانَ وَتَمِيم. أَنَّ اللهِ ﷺ،

وَقَدْ قَالَ الرَّضِيُّ (٢):

فَمَنْ أَنَاءَ الأَذَىٰ حَلَّتْ جَمَاجِمُهَا عَلَىٰ مَنَاصِلِهَا عَبْسٌ وذِبْيَانُ (٣)

\* وَفِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنْ مَوْلِدِه أَصَابَهُ رَمَدٌ شَدِيدٌ، فَعُولِجَ بِمَكَّةَ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ.

فَقِيلَ لِعَبْدِالمُطَّلِبِ: إِنَّ فِي نَاحِيةِ عُكَاظٍ رَاهِبًا يُعَالِجُ الأَعْيُنَ (٤).

فَرَكِبَ إليهِ فَنَادَاهُ، وَدَيْرُهُ مُغْلِقٌ، فَلَمْ يجِبْهُ، فَتَزَلْزَلَ بهِ دَيْرُهُ حَتَّىٰ خَافَ أَنْ يَسْقُطَ

<sup>(</sup>۱) هـو: أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي، الإمام العلامة البحر، صاحب التصانيف، توفي سنة (۲۱)، ينظر: سير أعلام النبلاء ۹/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) الرضي هو: أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسىٰ الحسيني الشاعر، توفي سنة (٢٠٤)، وهـ و جامع كتاب نهج البلاغة، وقيل لأخيه المرتضىٰ، والذي وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٨٩ بقوله: (المنسوبة ألفاظه إلىٰ الإمام علي رضي الله عنه، ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطل، وفيه حق، ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام من النطق بها، ولكن أين المنصف؟!).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مناصلها) جمع نصل وهو السهم، والبيت في المنتظم للمصنف ٢/ ٢٥٩، معزواً إلى الشريف الرضى ولم أجده في موضع آخر.

<sup>(</sup>٤) عكاظ-بضم العين المهملة، وتخفيف الكاف، وهو يصرف ولا يصرف- من أشهر أسواق العرب، ويقع بالقرب من الطائف، وما زالت آثاره ماثلة إلىٰ اليوم.

عَلَيْهِ، فَخَرَجَ مُبَادِراً.

فَقَالَ: يَا عَبْدَالمُطَّلِبِ إِنَّ هَذَا الغُلاَمَ نَبِيُّ هَذِه الأُمَّةِ، ولَو لَم أَخْرُجْ إليكَ لخَرَّ عَلَي فَعَالَ: يَا عَبْدَالمُطَّلِبِ إِنَّ هَذَا الغُلاَمَ نَبِيُّ هَذِه الأُمَّةِ، ولَو لَم أَخْرُجْ إليكَ لخَرَّ عَلَي دَيْرِي، فَارْجَعْ بِهِ وَاحْفَظُوهُ، لاَ يَغْتَالُهُ بَعْضُ أَهْل الكِتَابِ.

ثُمَّ عَالَجَهُ، وَأَعْطَاهُ مَا يُعَالِحُ بهِ.

وأَلْقَىٰ اللهُ لَهُ المَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ قَوْمِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَرَاهُ.

\* وفي سَنَةِ ثَمَانٍ مِنْ مَوْلِدِه مَاتَ عَبْدُالهُ طَّلِبِ، وَكَفَلَهُ أَبو طَالِبٍ، ومَاتَ كِسْرَىٰ أَنُو شَرْوَانَ، وَوَلِى ابْنُهُ هُرْمُزُ.

\* وفي سَنَة عَشْرٍ مِنْ مَوْلدِه كَانَ الفِجَارُ الأُوَّلُ.

\* فَلَمَّا أَتَتْ لَهُ بِضْعَ عَشَرَةً سَنَةً خَرَجَ فِي سَفَرٍ مَعَ عَمِّهِ الزُّبَيْرِ، فَمَرُّوا بِوَادٍ فِيه فَحْلُ مِنَ الإبل يَمْنَعُ مَنْ يَجْتَازُ، فَأَرَادُوا الانْحِرَافَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةِ: أَنَا أَكْفِيكُمُوهُ، فَنَ الإبل يَمْنَعُ مَنْ يَجْتَازُ، فَأَرَادُوا الانْحِرَافَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ: أَنَا أَكْفِيكُمُوهُ، فَدَخَلَ أَمَامَ الرَّكُبِ، فَنَزَلَ عَنْ فَدَخَلَ أَمَامَ الرَّكُ بِ، فَلَمَّا رَآهُ البَعِيرُ بَرَكَ، وَحَكَ الأَرْضَ بِكَلْكُلهِ(۱)، فَنَزَلَ عَنْ بَعِيره وَرَكِبَهُ، فَسَارَ حَتَّىٰ جَاوَزَ / الوَادِي، ثُمَّ خَلَىٰ عَنْهُ.

٦٢٣١٦

فَلَمَّا رَجَعُوا مِنْ سَفَرِهِم مَرُّوا بِوَادٍ مَمْلُوءٍ مَاءً يَتَدَفَّقُ، فَوَقَفُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: اتَّبِعُونِ، ثُمَّ اقْتَحَمَهُ وَاتَّبَعُوهُ، فَأَيْبَسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ المَاءَ، فَلَمَّا وَصَلُوا إلىٰ مَكَّةَ تَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَالَ النَّاسُ: إنَّ لِهَذَا الغُلاَم شَأْنًا (٢).

\* وَكَانَ يُفْرَشُ لِعَبْدِ المُطَّلِبِ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ وَبَنُوهُ يَجْلِسُونَ حَوْلَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) قوله: (بكلكة) هو صدر البعير، ويقال: برك الجمل عليهم فطحنهم.

<sup>(</sup>٢) نقـل بعـض ما تقدم الإمـام ابن ناصر الدمشـقي في جامع الآثار ٣/ ٣٩٢، وقـال: (ذكره ابن الجوزي في حوادث المولد في كتاب الوفا)، وليس لهذين الخبرين إسناد معتمد.

عَيْظِةً يَأْتِي وَهُوَ غُلاَمٌ جَفْرٌ (١)، فَيَجْلِسُ فِي مَكَانهِ، فَيَأْخُذُهُ أَعْمَامُهُ لِيُوَ خِّرُوهُ، فَيَقُولُ: وَعُوا ابْنِي، فَوَاللهِ إِنَّ لَهُ لَشَأْناً.

- \* وفي سَنَةِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِنْ مَوْلِدِه كَانَ الفِجَارُ الآخَرُ.
- \* وفي سَنَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنْ مَوْلِدِه قَامَتْ سُوقٌ عُكَاظٍ.
- \* وفي سَنَةِ تِسْعَ عَشَرَةَ مِنْ مَوْلِدِه هَلَكَ هُرْمزُ بِنُ كِسْرَىٰ، وَوَلِي ابْنُهُ أَبْرُويزُ.
  - \* وفي سَنَةِ عِشْرِينَ مِنْ مَوْلِدِه كَانَ حِلْفُ الفُضُولِ.
  - \* وفي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ مِنْ مَوْلِدِه هُدِمتِ الكَعْبَةُ وَبُنِيتْ.

فَلَمَّا تَمَّتْ لَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً نُبِّيءَ، فَجَاءَهُ الوَحْيُ.

- \* وَبَعْدَ عِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ مَبْعَثهِ رُمِيتِ الشَّيَاطِينُ بِالشُّهُبِ.
- \* واسْتَتَرَ بِالنَّبُوَّةِ ثَلاَثَ سِنِينَ، ثُمَّ نَزَلَ: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

وكَانَتْ قُرَيْشٌ لاَ تُنْكِرُ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ سَبَّ آلهَتَهُمْ، فَآذَوْهُ وَآذَوْا أَصْحَابَهُ.

- \* فأَمَرَ أَصْحَابَهُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ النُّبُوَّةِ بِالهِجْرَةِ إلى الحَبَشَةِ.
  - \* وَكَانَتْ وَقْعَةُ بُعَاثٍ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ النُّبُوَّةِ (٢).
- \* وفي سَنَةِ عَشْرٍ مِنَ النُّبُوَّةِ مَاتَ أَبُو طَالِبٍ، وَمَاتَتْ خَدِيجةٌ بَعْدَهُ بِثَلاَثةِ أَيَّامٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: (جفر) أي ممتلئ قوي.

<sup>(</sup>٢) بعاث -بضم الموحدة، وفتح العين-وهو موضع من المدينة، به حرب بين الأوس والخزرج، كانت الغلبة فيها للأوس على الخزرج، وكانت قبل مقدم رسول الله على المدينة بخمس سنين.

- \* وفي سَنَةِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ خَرَجَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَىٰ القَبَائِل.
  - \* وفي سَنَةِ اثْنَتِي عَشْرَةَ كَانَ المِعْرَاجُ.
  - \* وفي سَنَةِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ بَايَعَهُ الأَنْصَارُ في العَقَبةِ.
- \* وفي السَّنَةِ الأُولَىٰ مِنْ سِنِّي الهِجْرَةِ خَرَجَ إلىٰ الغَارِ، وفِيها آخَىٰ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَار.
- \* و في سَنَةِ اثْنَتَيْنِ حُوِّلتِ القِبْلَةُ إلى الكَعْبَةِ، وَنَزَلَتْ فَرِيضَةُ رَمَضَانَ، وَكَانَتْ غَزَاةُ بَدْرٍ. وفي السَّنَةِ الثَّالِثةِ كَانَتْ غَزَاةُ أُحْدٍ.
  - \* وفي الرَّابِعَةِ كَانَتْ غَزْوَةُ الخَنْدَقِ، وَبَنِي قُرَيْظَةَ.
    - \* وفي الخَامِسَةِ غَزَاةٌ ذَاتِ الرِّقَاعِ.
  - \* وفي السَّادِسةِ غَزَاةُ بَنِي لَحْيَانَ، و[الغَابَة] (١)، وَصُلْحُ الْحُدِّيبيَّة.
    - \* وفي السَّابِعَةِ غَزَاةٌ خَيْبَرَ.
    - \* وفي الثَّامِنَةِ كَانَتْ غَزَاةُ الفَتْحِ. http://almajles.gov.oh
      - \* وفي التَّاسِعَةِ كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكٍ
      - \* وفي العَاشِرةِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ.
        - \* وفي الحَادِيةَ عَشْرةَ تُوفِّي عَلَيْكِ .

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل، وفي بعض النسخ: (وأتعابه)، وهو خطأ، والتصويب من نسخة (مكتبة والدة السلطان)، ومن المصادر، وتعرف هذه الغزوة أيضا بذي قَرَد، وقرد - بفتح القاف والراء- وهو جبل أسود بأعلى وادى (النقمي) شمال شرقي المدينة، على قرابة (٣٥) كيلا.

# البَابُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ أَسْمَاءِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ

97- أَخْبَرنَا عَبْدُالأَوَّلِ بِنُ عِيْسَىٰ السِّجْزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرنَا أَبو الحَسَنِ عَبْدُاللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ البِّنُ مُحَمَّدِ بِنِ المُظَفَّرِ السَّاوُدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرنَا أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ البِي مُحَمَّدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ بِنِ عُوسُ فَ بِنِ أَعْيَىنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُعْمَلُهُ اللهِ مُعَلَيْ اللهُ وَاللهِ مَعْدَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُعَلِيلًا اللهُ مُحَمَّدُ اللهِ مُعَلِيلًا اللهُ مُعَلِيلًا اللهُ مُعَلِيلًا اللهُ مُعَلِيلًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مُعَلِيلًا اللهِ مُعَلِيلًا اللهِ مُعَلِيلًا اللهُ اللهِ مُعَلِيلًا اللهُ اللهِ مُعَلِيلًا اللهُ اللهُ اللهِ مُعَلِيلًا اللهُ اللهُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدُ، وَأَخْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي (٢)، وَأَنَا الْعَاقِبُ (٣). الْعَاقِبُ (٣).

٩٣- أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحُصَيْنِ / ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ [٣٦-] التَّمِيمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّ هُرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، حَدَّ ثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّ هُرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَمْحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَمْدِي .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول، والتصويب من الصحيح، ومعن بن عيسى القزاز لم يدركه البخاري، فقد توفي سنة (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أي يحشرون خلفة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٣٢) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي به، ورواه من طريقه: المصنف في صفة الصفوة (١٣). ورواه مسلم (٢٣٥٤)، والترمذي (٢٨٤٠) بإسناده إلىٰ سفيان بن عيينة به.

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَىٰ بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ. وَالْعَاقِبُ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ (۱).

أُخْرَجَاهُ.

٩٤ - قَـالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا أَسْـوَدُبْـنُ عَامِرٍ، قَـالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَـنْ عَاصِمِ بنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَةَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدُ، وَأَحْمَدُ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمُقَفِّي، وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ(١).

٩٥- قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوسَى، قَالَ: مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

سَمَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَفْسَهُ أَسْمَاءً، مِنْهَا مَا حَفِظْنَا، وَمِنْهَا مَا لَمْ نَحْفَظْ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ، وأَجْمَدُ، والْمُقَفِّي (")، والْجَاشِرُ، ونَبِيُّ التَّوْبَةِ، ونَبِيُّ المَلاحِمِ (١٠).

مرواه أحمد في المسند ٢٩٣/٢٧ عن سفيان بن عيينة به. (١) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٢٩٣/ ٢٥٣ عن سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٣٨/ ٤٣٦ عن أسود بن عامر به. ورواه البزار في المسند ٧/ ٢٩٤ بإسناده إلىٰ أسود بن عامر شاذان به. ورواه البن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٠١، وابن أبي شيبة في المصنَّف ٦/ ٣١١، والبخاري في التاريخ الأوسط ١/ ١٠، والدُّولابي في الكنىٰ والأسماء ١/ ٣، وابن حبان في الصحيح ١/ ٢١ بإسنادهم إلىٰ عاصم بن بهدلة به.

<sup>(</sup>٣) المقفي -بضم الميم، وفتح القاف، وكسر الفاء المشددة- ومعناه الذي ليس بعده نبيّ كالعاقب، وقيل: المتبّع آثار من قبله من الأنبياء، كذا في سبل الهدئ والرشاد ١/ ١٩٥٥

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٣٢/ ٢٩١ عن يزيد بن هارون به. وأبو عبيدة هو: عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي الكوفي.

٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ بِنِ [رَجَاءً] مِنْ لَفْظِهِ (١) ، بالرَّوْضَةِ بَيْنَ القَبْرِ وَالْمِنْبَرِ ، فِي يَوْمِ السَّبْتِ تَاسِعَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِينَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ ، فِي يَوْمِ السَّبْتِ تَاسِعَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، قَالَ: أَخْبَرِنَا غَرْدَاللهِ ، وَالَّذَ عَرْدَاللهِ ، وَالَّذَ بَرُنَا عَبْدُاللهِ بنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَالْنَ عَرْدِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي دَاللهِ مِنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ:

سَمَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَفْسَهُ أَسْمَاءً، مِنْهَا مَا حَفِظْنَا، فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ (٢).

انْفَرَدَ بإخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ.

٩٧ - أَخْبَرِنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرِنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مَسْعَدة، قَالَ: أَخْبَرِنَا أَبِو أَحْمَدَ بِنُ عَدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ حَمْدَ بِنُ عَدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ عَبِدالرَّحْمَنِ بْنِ مُفَضَّل، قَالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبِدالرَّحْمَنِ بْنِ مُفَضَّل، قَالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ الشَّامِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، حَدَّثَنا عُثْمَانُ الطَّرَائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ الشَّامِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) جاء في الأصول: (العلاء) وهو خطأ والتصويب من المصادر، ومنها تاريخ الإسلام ٢١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه أبو داود الطيالسي في المسند (٤٩٤) عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مسعود الكوفي المسعودي به.

ورواه مسلم (٢٣٥٥) والبزار في المسند ٨/ ٤٠، وأبو يعلىٰ في المسند ١٣/٢١٨، وابن حبان في الصحيح ١٤/ ٢٢٠ بإسنادهم إلىٰ الأعمش عن عمرو بن مرة به.

غانم بن أبي نصر هو: أبو القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله الأصبهاني البرجي، وأحمد ابن عبدالله هو: الحافظ أبو نعيم، وشيخه: أبو محمد عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني.

قَال رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا أُطْعِمَ طَعَامٌ عَلَىٰ مَائِدَةٍ، ولا جُلِسَ عَلَيْهَا وَفِيهَا اسْمِي إِلاَّ قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (١).

٩٨ - قَالَ الطَّرَائِفِيُّ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ الشَّامِيُّ، عَن أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قَطُّ فِي مَشُورَةٍ فِيهِمْ رَجُلُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ، إِلاَّ لَمْ يُبَارَكُ لَهُمْ فِيهِ (١).

\* \* \*

وَذَكَرَ أَبُو الحُسَيْنِ بِنُ فَارِسِ اللَّغُويُّ: أَنَّ لِنَبِيِّنَا ﷺ ثَلَاثَةً وَعشْرِينَ اسْماً: مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمَاحِي، وَالْحَاشِرُ، وَالْعَاقِبُ، وَالْمُقَفِّي، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمُتَوِيُّ وَالْمُقَلِّيُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْمَقَوْدُ، وَالْمَتَوكُلُ، وَالْمَتَوكُلُ، وَالْمَتَوكُلُ، وَالْفَاتِحُ، وَالْأَمِينُ، وَالْمَتَوكُلُ، وَالْفَاتِحُ، وَالْأَمِينُ، وَالْمَصْطَفَىٰ، وَالرَّسُولُ، وَالنَّبِيُّ، وَالْأُمِّيُ، وَالْقُتُمُ.

(۱) إسناده متروك لا يصح، رواه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٧٥ عن ابن ناجية به، ورواه من طريقه: الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٤٤٧. قال ابن عدي عن هذا الحديث والحديث بعده: (وهذان الحديثان ليسا محفوظين، وأحمد الشامي هذا هو: ابن كنانة، الذي يروي عنه الوليد بن سلمة، وسمعت أبا عروبة يقول: كان عثمان الطرائفي يروي عن مجهولين وعنده عجائب، وهو في الجَزَريين كبقيَّة في الشاميين، لأن بقية أيضا يروي عن مجهولين وعنده عجائب)، وقال المصنف في العلل المتناهية ١/ ١٦٩: (قال أبو عروبة وعثمان الطرائفي عنده عجائب ويروي عن مجهولين، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ١٢٩ على هذا الحديث والحديث بعده: (وهذه أحاديث مكذوبة).

(٢) إسناده متروك، رواه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٧٥ بإسناده إلىٰ عثمان الطرائفي به، ورواه من طريقه: المصنف في العلل المتناهية ١٦٨/ بهذا الإسناد به.

ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٤٤٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/ ٣٨ ٤٣١ بإسنادهما إلى عثمان بن عبدالرحمن بن مسلم الطرائفي مولى بني أمية عن أحمد بن حفص بن كنانة الجزرى به.

فَالحَاشِرُ: الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، يُقَدِّمُهُمْ وَهُمْ خَلْفَهُ.

وَالمُقَفِّى: آخِرُ الأنَّبيَاءِ، وَكَذَلِكَ العَاقِبُ(١).

وَالمَلاَحِمُ: الحُرُوبُ.

وَالضَّحُوكُ: اسْمُهُ فِي التَّوْرَاةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ طَيِّبَ النَّفْس فَكِهاً.

وَالقُثَمُ: مِنَ القَثْم، وَهُوَ الإِعْطَاءُ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ(٢).

وَفِي المَاحِي: إِشَارَةٌ إِلَىٰ ظُهُورِ دِيْنِهِ عَلَىٰ المِلَلِ، وَمَحْوِهِ لِلْكُفْرِ، وَكَثْرَةِ الفُتُوحِ.

قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: وَمِنْ أَعْلاَم نَبُوَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ أَنَّهُ لَم يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ باسْمِهِ، صِيانةً مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ لهَذَا الاسْم، كَمَا فُعِلَ بِيَحْيَىٰ بنِ / زَكَرِيَّا، إِذْ لَم يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا.

وَذَلِكَ أَنَّهُ سَمَّاهُ فِي الكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ، وَبَشَّرَتْ بِهِ الأَنْبِيَاءُ، فَلَوْ جُعِلَ الاسْمُ مُشْتَركاً فِيه سَاغَتِ الدَّعَاوَىٰ فِيهِ، وَوَقَعَتِ الشُّبْهَةُ، إلاَّ أَنَّهُ لَمَّا قَرُبَ زَمَنُهُ، وَبَشَّرَ مُشْتَركاً فِيه سَاغَتِ الدَّعَاوَىٰ فِيهِ، وَوَقَعَتِ الشُّبْهَةُ، إلاَّ أَنَّهُ لَمَّا قَرُبَ زَمَنُهُ، وَبَشَّرَ أَهْلُ الكِتَابِ بِقُرْبِهِ، حَضَرَ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ عِنْدَ رَاهِبٍ، فَأَخْبَرَهُمْ باسْمِهِ وَقُرْبَ زَمَنِهِ، فَسَمُّوا أَوْلاَدَهُمْ بِذَلِكَ، وَلاَ يُعْرَفُ غَيْرُهُمْ (٣).

وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الحَدِيثُ بإِسْنَادهِ http://almajles.g.(٤)

[۲۳۱]

<sup>(</sup>١) تقدم القول في المقفي، وأنه بضم الميم وفتح القاف وكسر الفاء المشددة، ومعناه الذي ليس بعده نبيّ كالعاقب، وقيل: المتبّع آثار من قبله من الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) كلام الإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ذكره في كتابه أسماء رسول الله على ومعانيها، وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ ماجد الذهبي، ونقله المصنف في تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١٥، ونقله عن المصنف: المقريزي في إمتاع الأسماع ٢/ ١٣٨، وعبدالقادر بن محمد الحنفي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا النص بنحوه في كتاب أعلام النبوة لابن قتيبة في الورقة (١٣ أ-مخطوط).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٢٨).

## البَابُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ كُنْيَتهِ ﷺ

كَانَ عَيَا اللَّهُ أَوْلُ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ لَهُ خَدِيجةُ.

99 - وَقَدْ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الفَضْ لِ الصَّاعِدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الحَسَنِ بِنُ عَبْدُوسٍ، البَيْهَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرو بِنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرو بِنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرو بِنُ خَالِدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرو بِنُ خَالِدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرو بِنُ خَالِدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرو بِنُ خَالِدٍ المَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ الْبِي شِهَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ مَارِيَةٌ جَارِيَتِهِ كَادَ يَقَعُ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ مَارِيَةٌ جَارِيَتِهِ كَادَ يَقَعُ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ مَارِيَةٌ جَارِيَتِهِ كَادَ يَقَعُ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْهُ [شَيءٌ] (١)، حَتَّى أَبَا إِبْرَاهِيمَ (١).

\* \* \*

وَقَدْ نَهَىٰ أَنْ يُكْتَنَىٰ بِكُنْيَتِهِ.

• ١٠ - فَأَخْبَرَنَا ابِنُ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا ابنُ المُذْهِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بنُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من نسخة أحمد الثالث، وسقطت من الأصل وغيره.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، فيه ابن لهيعة وفيه ضعف، لكن جاءت في بعض الروايات من رواية ابن وهب عنه، وروايته لابأس بها، رواه البيهقي في دلائل النبوة ١٦٣/١ عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي الفقيه، عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي به. ورواه ابن عبدالحكم في فتوح مصر ص ٧٠، وابن أبي عاصم النبيل في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٤٨، والبزار في المسند ١٣/ ٢٦، والدُّولابي في الكني والأسماء ١/ ٤٤٨، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ١/ ٤١٥، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٠٤)، وابن منده في معرفة الصحابة المحمولة ١/ ٢٧٠، والبيادهم إلى عبدالله بن لهيعة به.

جَعْفَ رِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنس:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بِالْبَقِيعِ، فَنَادَىٰ رَجُلٌ رَجُلًا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَمْ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا عَنَيْتُ فُلَانًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي (١).

أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنس، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١٠١ - قَـالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ قَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي (٢).

أُخْرَجَاهُ.

١٠٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَسَمَّىٰ بِاسْمِي، فَلَا يَكْتَنِ بِكُنْيَتِي، وَمَـنْ اكْتَنَىٰ بِكُنْيَتِي، وَمَـنْ اكْتَنَىٰ بِكُنْيَتِي، فَلَا يَكْتَنِ بِكُنْيَتِي، فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِي (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ۱۹/ ۲۶۹ عن يزيد بن هارون به. ورواه البخاري (۳۵۳۷)، ومسلم (۲۱۳۱) من حديث أنس به. ورواه البخاري (۱۱۰)، ومسلم (۲۱۳٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٢٢/ ٩٠ عن محمد بن جعفر به. ورواه البخاري (٣١١٤) من طريق شعبة به، ومسلم (٢١٣٣) من طريق سالم به.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، رواه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٥٨ عن ابن علية به.=

\* \* \*

#### فَصْلُ:

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايةُ عَنْ أَحْمَدَ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ وَقَالِهُ وَكُنْيَتِهِ، فَإِنْ أَفْرَدَ الكُنْيةَ عَنْ الاسْم لَم يُكْرَهْ.

وَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهِيةٌ فِي الجُمْلَةِ فِي الجَمْعِ والإِفْرَادِ.

وَرُوِيَ عَنْهُ نَفْيُ الكَرَاهَةِ فِي الجُمْلَةِ، لَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ امْراَةً جَاءَتْ الله وَرُوِيَ عَنْهُ نَفْيُ الكَرَاهَةِ فِي الجُمْلَةِ، لَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَبَا القَاسِمِ، اللهِ عَلَيْتُهُ مُحَمَّداً وَكَنَّيْتُهُ أَبَا القَاسِمِ، فَلَا اللهِ عَلَيْتِي وَلَدْتُ غُلاَماً فَسَمَّيْ تُهُ مُحَمَّداً وَكَنَّيْتِي ؟، أَوْ مَا الَّذِي فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي، وَحَرَّمَ كُنْيَتِي ؟، أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيتِي، وَأَحَلَّ اسْمِي؟ (١).

قُلْتُ: وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي وَلَدٍ يَأْتِيهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيٍّ.

\* \* \*

١٠٣ - فَأَخْبَرَنَا هِبَهُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنا الْحَسَنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَوٍ، قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: فِطْرُّ، عَنِ مُنْذِرٍ، عَنِ / ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ:

[۳۷ب]

قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ

<sup>=</sup> ورواه أبو داود (٤٩٦٦)، وابن منده في فتح الباب ص ١٨، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ١١، وفي السنن الكبرى ٩/ ٢٠٠ بإسنادهم إلىٰ هشام الدستوائي به. وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر في رواية ابن منده.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٩٦٨)، وأحمد في المسند ٤١ / ٤٩، وإسناده ضعيف.

### بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ لِعَلِيِّ لِعَلِيِّ (١).

#### \* \* \*

قُلْتُ: وَالَّذِي يَقْتَضِيه النَّظَرُ فِي مُقْتَضَىٰ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْرَهُ أَنْ يُكْرَهُ أَنْ يُكْرَهُ الكُنْيَةِ ، فأَمَّا بَعْدَهُ فَلاَ تُكْرَهُ الكُنْيَةُ ولاَ يُكْتَنَىٰ بِكُنْيَتِهِ، لأَنَّ الخِطَابَ لِمِثْلِهِ بالكُنْيَةِ ، فأَمَّا بَعْدَهُ فَلاَ تُكْرَهُ الكُنْيَةُ ولاَ النَّهُ عَنْ يَنْهُا وَبَيْنَ الاسْم.



http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٢/ ١٣٥ عن وكيع بن الجراح به.

ورواه أبو داود (٤٩٦٧)، والترمذي (٢٨٤٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرئ ٥/ ٩١، وابن أبي شيبة في المصنَّف ٥/ ٢٦، والبخاري في الأدب المفرد (٨٤٣)، وفي التاريخ الكبير ١/ ١٨٢، والدُّولابي في الكني والأسماء ١/ ١٢، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٠، والبيهقي في السنن الكبرئ ٩/ ١٥، بإسنادهم إلى فطر بن خليفة عن منذر بن يعلى الثوري به. قال القاضي عياض في الشفا ص٧٦٧ بعد أن استعرض الأقوال في الجمع بين الاسم والكنية: (والصواب جواز هذا كله بعده على بدليل إطباق الصحابة على ذلك، وقد سمى جماعة منهم ابنه محمداً، وكناه بأبي القاسم).

## البَابُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ أَرْضَعَهُ

أُوَّلُ مَنْ أَرْضَعَهُ: ثُوَيْبَةُ مَوْ لاَةٌ لاَّبِي لَهَبِ أَيَّاماً.

ثُمَّ قَدِمَتْ حَلِيمَةُ.

وَكَانَ عَبْدُالهُطَّلِبِ قَدْ تَزَوَّجَ هَالهَ بِنتَ وَهْبِ بِنِ عَبْدِمَنَافٍ، وَزَوَّجَ ابِنَهُ عَبْدَاللهِ آمِنةَ بِنتَ وَهْبِ بِنِ عَبْدِمَنَافٍ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ، فَوُلِدَ حَمْزَةُ.

ثُمَّ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّهُ، فأَرْضَعَتْهُمَا ثُوَيْبَةُ، بِلَبَنِ ابْنِهَا مَسْرُوحِ أَيَّامًا.

وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ وَقَدْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ حَمْزَةَ لِيَتَزَوَّجَهَا: إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيَ وَلِيَّاهِا بَنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ (١).

وكَانَتْ ثُويْبَةُ تَدْخُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ خَدِيجة ، فَيُكْرِمُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَتُكْرِمُهَا خَدِيجَة ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَمَةٌ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ يَبْعَثُ إليهَا بَعْدَ الهِجْرَةِ بِكَسْوَةٍ وَصِلَةٍ، حَتَّىٰ مَاتَتْ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ، ولاَ يُعْلَمُ أَنَّها أَسْلَمَتْ(٢).

بِلْ قَدْ قَالَ أَبِو نُعَيْمِ الأَصْفَهَانِيُّ: حَكَىٰ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ اخْتُلِفَ في إسْلاَمِهَا.

١٠٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ المَأْمُونِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٤٩)، أبو داود (٢٠٥٦)، والنسائي (٣٢٨٤)، من حديث أم حبيبة.

<sup>(</sup>٢) قال أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٢٨٤ وهو ينقد ابن منده فيما أراه: (ذكرها المتأخر، وقال اختلف في إسلامها، ولا أعلم أحدا أثبت إسلامها غير المتأخر).

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَتْ ثُويْبَةُ لأبي لَهَبِ فَأَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبِ كَانَتْ ثُويْبَةُ لأبي لَهَبِ فَأَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبِ رَآهُ بَعْضُ أَهْلَهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: مَاذَا لَقِيتَ يَا أَبا لَهَبِ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ بَعْضُ أَهْلَهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: مَاذَا لَقِيتَ يَا أَبا لَهَبٍ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ بَعْدَكُمْ رَوْحًا (۱)، خَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي (۱)، بِعِتْقِي ثُويْبَةَ، وَأَشَارَ إِلَىٰ مَعْدَكُمْ رَوْحًا (۱)، خَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي (۱)، بِعِتْقِي ثُويْبَةَ، وَأَشَارَ إِلَىٰ مَا بَيْنَ الإِبْهَام وَالسَّبَّابِةِ (۳).

٥٠١- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، وَمُحَمَّدُ ابْنَا أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَعْمَرُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، قَالَتْ:

رَأَىٰ أَبَا لَهَبِ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَىٰ النُّقْرَةِ الَّتِي فَوْقَ الْإِبْهَامِ بِعِتْقِي ثُويْبَةَ.

قَالَتْ: وَكَانَتْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا سَلَمَةَ (٤).

<sup>(</sup>۱) الروح أي الراحة. http://almailes.gov.bh

<sup>(</sup>٢) قوله (مني) في بعض الروايات أشار إُلَىٰ النقرة التي بينَ السبَّابة والإبهام.

<sup>(</sup>٣) إسناده مرسل، وفيه أبو إسحاق النعمان بن راشد الجزري، وهو صدوق سيء الحفظ، روى له مسلم والأربعة، رواه المصنف في المنتظم ٢/ ٢٦١، وفي صفة الصفوة (١٥) بهذا الإسناد به. ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف ١/ ٢٤٠ بالإسناد إلى الحسن بن أبي الربيع به. ورواه البخاري (١٠١٥) بإسناده إلى الزهري عن عروة قال: فذكره مرسلا.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات (٢٦٣) عن أبي بكر محمد بن سهل التميمي به.

ورواه عبدالرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٦ عن معمر بن راشد به، ورواه من طريقه: محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة (٢٩٠)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١١٢، والمصنف في كتاب البر والصلة (٣٩٤).=

## البَابُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ حَلِيمَةَ

وَهِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ بَعْدَ ثُوَيْبَةً.

وَهِيَ: حَلِيمَةُ بنتُ أَبِي ذُؤَيْبٍ، وَاسْمُهُ: عَبْدُاللهِ بنُ الحَارِثِ بنِ شِجْنَةً.

وَزَوْجُهَا: الحَارِثُ بنُ عَبْدِالعُزَّى بنِ رِفَاعَةَ.

[٣٨أ] وَاسْمُ إِخْوَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ رِضَاعَةِ/ حَلِيمَةَ: عَبْدُاللهِ، وَأُنيْسَةُ، وَجُدَامَةُ بَنُو الحَارِثِ (١).

وَجُدَامَةُ هِي: الشَّيْمَاءُ، غُلِبَ ذَلِكَ عَلَىٰ اسْمِهَا، فَلاَ تُعْرَفُ إلاَّ بهِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّيْمَاءَ سُبِيتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، أَنَّ الشَّيْمَاءَ سُبِيتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا أَتِي بِهَا عَرَفَهَا فَأَغْنَاهَا.

وكَانَتْ حَلِيمَةُ مِنْ بَنِي سَعْدِ بنِ بَكْرٍ.

\*\*\*

١٠١- أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ

- وهـذا الخبر والذي قبله لا يصحان من حيث المعنى، فإنه مخالف لظاهر القرآن الكريم في وقدِمنا إلى ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُهُ هَبَاءَ مَنثُورًا ﴾، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ٩/ ١٤٥: (الخبر مرسل أرسله عروة، ولم يذكر من حدثه به، وعلى تقديري أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منام، فلا حجة فيه، ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به، وثانياً على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي على مخصوصاً من ذلك، بدليل قصة أبي طالب أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح...).

(١) قال ابن حجر في الإصابة ٨/ ٦٢: (لم يتفقوا علىٰ أن اسم الشيماء جدامة - بالجيم والميم، بل جزم أبو عمر بأنها حذافة بالمهملة والفاء، وجزم ابن سعد بالأول).

ابنِ مَيْمُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحَسَيْقِ، وأَبُو طَالِبِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ الثَّمَالِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ التَّيْمُلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِدْرِيسَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِدْرِيسَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، يَعْنِي الْمُحَارِبِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَهْمُ بْنُ أَبِي جَهْمٍ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حَلِيمَةَ حَدَّثَنِي جَهْمُ اللهِ عَيَالِيَّةِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حَلِيمَة بنْتِ الحَارِثِ – أُمِّ رَسُولِ اللهِ عَيَّالَةٍ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ – السَّعْدِيَّةِ، قَالَتْ:

خَرَجْتُ عَلَىٰ أَتَانٍ لِي قَمْرَاءَ، قَدْ أُذِمَّتْ بِالرَّكْبِ (١).

قَالَتْ: وَخَرَجْنَا فِي سَنَةٍ شَهْبَاءً(١)، لَمْ تُبْقِ شَيْئًا، أَنَا وَزَوْجِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِالْعُزَّى.

قَالَتْ: وَمَعَنَا شَارِفٌ لَنَا، وَاللهِ إِنْ تَبُضَّ عَلَيْنَا بِقَطْرَةٍ مِنْ لَبَنِ (٣)، وَمَعِي صَبِيُّ لَنَا، وَاللهِ مَا فِي ثَدْيِي لَبَنٌ يُغْنِيهِ، وَلا فِي شَارِفِنَا مِنْ لَبَانَ يُغْنِيهِ، وَلا فِي شَارِفِنَا مِنْ لَبَنَ يُغَنِيهِ، إِلاَّ أَنَّا نَرْجُو. لَبَن يُغَذِّيهِ، إِلاَّ أَنَّا نَرْجُو.

فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ لَمْ تَبْقَ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلاَّ عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَيَا فَتَأْبَاهُ. وَإِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْكَرَامَةَ فِي رِضَاعَةِ مَنْ يُرْضَعْ لَهُ مِنْ أَبِي المَوْلُودِ. وَكَانَ يَتِيمًا عَيَا إِنَّهُ عَلَىٰ الْمُهُ ؟ فَكُنَّا نَأْبَى.

<sup>(</sup>١) قولها: (أتان لي قمراء) الأتان انثى الحمار، والقمراء التي لونها بياض. وقولها: (أذمت) أي: أعيت وتخلَّفت عن جماعة الإبل، ولم تلحق بهم، تريد أن الركب تأخر بسببها.

<sup>(</sup>٢) قولها: (سنة شهباء) يعنى قليلة الخضرة والماء، والمعنى شديدة الجدب.

<sup>(</sup>٣) قولها: (شارف) الشارف الناقة المسنة.

وقولها: (إن تبض) إن هنا بمعنى (ما) النافية، أي مَا يسيل ولا يقطر، وروي (ما تبص) -بالصاد المهملة- ومعناه لا يبرق عليها أثر لبن، من البصيص وهو البريق واللمعان.

حَتَّىٰ لَمْ تَبْقَ مِنْ صَوَاحِبَاتِي امْرَأَةٌ إِلاَّ أَخَذَتْ رَضِيعًا غَيْرِي.

قَالَتْ: فَكَرِهْتُ أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ آخُذْ شَيْئًا، وَقد أَخَذْ صَوَاحِبَاتِي، فَقُلْتُ لِزَوْجِي الْحَارِثِ: وَاللهِ لأَرْجِعَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلآخُذَنَّهُ.

قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَحْلِي.

فَقَالَ لِي زَوْجِي: قَدْ أَخَذْتِيْهِ، قُلْتُ: نَعَمْ، وَذَاكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ.

قَالَ: قَدْ أَصَبْتِ، عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا.

قَالَتْ: وَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ وَضَعْتُهُ فِي حِجْرِي، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيَايَ بِمَا شَاءَ مِنْ لَبَن، فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَوِيَ. لَبَن، فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَوِيَ.

وَقَامَ زَوْجِي الْحَارِثُ إِلَىٰ شَارِفِنَا مِنَ اللَّيْلِ('')، فَإِذَا هِيَ ثَجَّا عَلَيْنَا مَا شِئْنَا('')، فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَوِيتُ. فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَوِيتُ.

قَالَتْ: فَمَكَثْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ شِبَاعًا رِوَاءً.

قَالَتْ: فَقَالَ زَوْجِي: وَاللهِ يَا حَلِيمَةُ مَا أُرَاكِ إِلاَّ قَدْ أَصَبْتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً (٣)، قَدْ نَامَ صِبْيَانُنَا، وَقَدْ رُوينَا وَرَوِيَا http://almai

قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْنَا، فَوَ اللهِ لَخَرَجَتْ أَتَانِي أَمَامَ الرَّكْبِ، قَدْ قَطَعَتْهُمْ حَتَّىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بُهَا مِنْهُمْ أَحَدُ، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: وَيْحَكِ يَا بِنْتَ الْحَارِثِ، كُفِّي عَلَيْنَا، أَلَيْسَتْ هَذِهِ أَتَانُكِ الَّتِي خَرَجْتِ عَلَيْهَا؟

<sup>(</sup>١) قوله: (شارفنا) هي المسنة من النوق.

<sup>(</sup>٢) قولها: (ثجا) أي حافل، والمراد اجتماع اللبن في الضرع، والشارف هو: المسنّ من النوق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نسمة) بالتحريك - النفس.

فَأَقُولُ: بَلَىٰ وَاللهِ.

فَيَقُولُونَ: إِنَّ لَهَا لَشَأْنًا.

حَتَّىٰ قَدِمْتُ مَنَازِلَنَا مِنْ حَاضِرِ مَنَازِلِ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.

قَالَتْ: فَقَدِمْنَا عَلَىٰ أَجْدَبِ أَرْضِ الله.

قَالَتْ: فَوَ الَّذِي نَفْسُ حَلِيمَةَ بِيَدِه إِنْ كَانُوا لَيُسَرِّحُونَ أَغْنَامَهُمْ إِذَا أَصْبَحُوا، وَأُسَرِّحُ رَاعِي غُنَيْمَتِي، وَتَرُوحُ غَنَمِي حُفُّلا بِطَانًا"، وَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا هَالِكَةً، مَا لَهَا مِنْ لَبَنِ فَنَشْرَبُ/ مَا شِئْنَا مِنَ اللَّبَنِ، وَمَا مِنَ الْحَاضِرِ مِنْ أَحَدٍ [٣٨٠] يَحْلِبُ قَطْرَةً وَلا يَجِدْهَا.

قَالَتْ: فَيَقُولُونَ لِرُعَاتِهِمْ: وَيْلَكُمْ أَلا تَسْرَحُونَ حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي حَلِيمَةً.

فَيَسْرَحُونَ فِي الشِّعْبِ الَّذِي يَسْرَحُ فِيهِ، وَتَرُوحُ غنمُهم جِيَاعًا مَا لَهَا مِنْ لَبَنٍ، وَتَرُوحُ غنمُهم جِيَاعًا مَا لَهَا مِنْ لَبَنٍ، وَتَرُوحُ غَنمُهم جِيَاعًا مَا لَهَا مِنْ لَبَنٍ،

قَالَتْ: وَكَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابِ الصَّبِيِّ فِي شَهْرٍ، وَيَشُبُّ فِي الشَّهْرِ شَبَابُ الصَّبِيِّ فِي شَهْرٍ، وَيَشُبُّ فِي الشَّهْرِ شَبَابُ الصَّبِيِّ فِي سَنَةٍ. http://almajles.gov.bh

قَالَتْ: فَبَلَغَ سَنتَيْن وَهُوَ غُلامٌ جَفْرٌ (٢).

قَالَتْ: فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَىٰ أُمِّهِ، فَقُلْتُ لَهَا، وَقَالَ لَهَا زَوْجِي: دَعِي ابْنِي فَلْنَرْجِعْ بِهِ، فَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةً.

<sup>(</sup>١) قولها: (وتروح غنمي حفلا بطانا) أي ترجع آخر النهار ممتلئ ضرعها سمانا.

<sup>(</sup>٢) قولها: (جفر) أي قوي على الأكل، ويقال: هو الصبي ابن اربعة أعوام ونحوها.

قَالَتْ: وَنَحْنُ أَضَنُّ شَيْءٍ بِهِ، لِمَا رَأَيْنَا مِنْ بَرَكَتِهِ ﷺ.

فَلَمْ نَزَلْ بِهَا، حَتَّىٰ قَالَتْ: ارْجِعَا بِهِ.

قَالَتْ: فَمَكَثَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ.

قَالَتْ: فَبَيْنَمَا هُوَ يَلْعَبُ يَوْمًا مِنَ الأَيَّامِ هُوَ وَأَخُوهُ خَلْفَ الْبَيْتِ، إِذْ جَاءَ أَخُوهُ غَلْفَ الْبَيْتِ، إِذْ جَاءَ أَخُوهُ يَشْتَدُّ(')، فَقَالَ لِي وَلَأبِيهِ: أَدْرِكَا أَخِي الْقُرَشِيَّ فَقَدْ جَاءَهُ رَجُلانِ فَأَضْحَعَاهُ فَشَقًا بَطْنَهُ.

قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَخَرَجَ أَبُوهُ يَشْتَدُّ نَحْوَهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُـوَ قَائِمٌ مُنْتَقَعٌ لَوْنُهُ(٢)، فَاعْتَنَقَتُهُ وَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ، وَقَالَ: مَالَكَ يَا بُنَيِّ؟.

قَالَ: أَتَانِي رَجُلانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَأَضْجَعَانِي فَشَقًا بَطْنِيَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا.

قَالَتْ: فَاحْتَمَلْنَاهُ فَرَجَعْنَا بِهِ.

قَالَتْ: يَقُولُ زَوْجِي: يَا حَلِيمَةُ، وَاللهِ مَا أَرَىٰ الْغُلامَ إِلاَّ قَدْ أُصِيبَ، فَانْطَلِقِي فَانْتُ فَانْطُلِقِي فَانْتُرَدُّهُ إِلَىٰ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ بِهِ مَا نَتَخَوَّ فُ عَلَيْهِ الله

قَالَتْ: فَرَجَعْنَا بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ.

فَقَالَتْ: مَا رَدَّكُمَا بِهِ، فَقَد كُنْتُمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ؟!.

فَقُلْنَا: لا وَاللهِ، إلا أَنَّا كَفَلْنَاهُ، وَأَدَّيْنَا الَّذِي عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ فِيهِ، وقد تَخَوَّفْنَا

<sup>(</sup>١) قوله: (يشتد) أي يسرع في الجري.

<sup>(</sup>٢) قولها: (منتقع) أي متغير من فزع.

عَلَيْهِ الأَحْدَاثَ، فَقُلْنَا يَكُونُ عِنْدَ أُمِّهِ.

قَالَتْ: وَاللهِ مَا ذَاكَ بِكُمَا، فَأَخْبِرَ انِي خَبَرَ كُمَا وَخَبَرَهُ، قَالَتْ: فوَاللهِ مَا زَالَتْ بِنَا حَتَّىٰ أَخْبِرَ نَاهَا خَبَرَهُ.

قَالَتْ: أَتَخَوَّ فْتُمَا عَلَيْهِ، لا وَاللهِ، إِنَّ لا بْنِي هَذَا شَأْنًا، أَلا أُخْبِرْ كُمَا عَنْهُ؟ إنِّي حَمَلْتُ بِهِ، فَلَمْ أَحْمِلْ حَمْلاً قَطُّ هُو أَخَفُّ مِنْهُ، وَلا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ (١).

لَقَـدْ وَضَعْتُهُ، فَلَمْ يَقَعْ كَمَا يَقَعُ الصِّبْيَانُ، لَقَدْ وَقَعَ وَاضِعًا يَدَهُ فِي الأَرْضِ، رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ.

دَعَاهُ وَالْحِقَا بِشَأْنِكُمَا (٢).

- (٢) إسناده ضعيف، فيه جهم بن أبي الجهم، وهو مجهول الحال، قال الذهبي في ميزان الاعتدال / ٢٦٦: (لا يعرف، له قصة حليمة السعدية)، وللانقطاع أيضا، ولكن لكثير من مقاطع الحديث شواهد تقويها، رواه محمد بن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام ١/ ١٦٢ عن جهم بن أبي جهم به، ورواه من طريقه: أبو يعلىٰ في المسند ١٣٧ / ٣٩، وابن حبان في الصحيح ١١٤٤٤، والطبراني في المعجم الكبير ٢١٢ / ٢١، وأبو نعيم في دلائل النبوة الصحيح ١٠٤٤، وأبو بكر محمد بن علي المطوعي الغازي في كتابه من صبر ظفر ص ١٠٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٨٨، وأبو عبدالله التميمي في تلقيح العقول في فضائل الرسول (١٠٣)، والرافعي في التدوين ٢/ ٨٨).

ورواه المصنف في المنتظم ٢/ ٢٦١، وفي صفة الصفوة (١٤) بمذا الإسناد.

# البَابُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ شَرْحِ صَدْرهِ فِي صِغَرِهِ ﷺ

قَدْ ذَكَرْنَا فِي الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ أَنَّ شَرْحَ صَدْرِهِ كَانَ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ مِنْ مَوْلِدِه. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَنَةِ أَرْبَع.

١٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي البَزَّاذُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْرَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، قَالَ:

مَكَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عِنْدَ حَلِيمَةَ ابْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ، وَكَانَ يَغْدُو مَعَ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ فِي الْبَهْمِ (۱)، قَرِيبًا مِنَ الْحَيِّ.

وَأَتَاهُ الْمَلَكَانِ هُنَاكَ فَشَـقًا بَطْنَهُ، وَاسْتَخْرَجَا عَلَقَةً سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا، وَغَسَلَا بَطْنَهُ بِمَاءِ الثَّلْجِ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ وُزِنَ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنَهُمْ/ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ: دَعْهُ فَلَوْ وُزِنَ بِأُمَّتِهِ كُلِّهَا لَوَزَنَهُمْ.

وَجَاءَ أَخُوهُ يَصِيحُ يَا أُمَّاهُ: أَدْرِكِي أَخِي الْقُرَشِيَّ.

فَخَرَجَتْ أُمُّهُ تَعْدُو وَمَعَهَا/ أَبُوهُ، فَيَجِدَانِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُنْتَقَعَ اللَّوْنِ، فَخَرَجَتْ أُمُّه آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، فَأَخْبَرَتْهَا خَبَرَهُ، وَقَالَتْ:

إِنَّا لَا نَرُدُّهُ إِلَّا عَلَىٰ جَدْعِ أَنْفِنَا.

[144]

ثُمَّ رَجَعَتْ بِهِ أَيْضًا، فَكَانَ عِنْدَهَا سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا لا تَدَعُهُ يَذْهَبُ مَكَانًا بَعِيدًا. ثُمَّ رَأَتْ غَمَامَةً تُظِلُّهُ، إِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ، وَإِذَا سَارَ سَارَتْ.

فَأَفْزَعَهَا ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَدِمَتْ بِهِ على أُمِّه لِتَرُدَّهُ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ (١).

١٠٨- أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابِنُ المُذْهِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَيَزِيدُ بِنُ عَبْدِ رَبِّهِ (٢).

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُالأَوَّلِ بِنُ عِيْسَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدٍ السَّيْ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَمُّويْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَىٰ السَّيْ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَمُّويْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيْسَىٰ اللهِ بِنُ عُمْرَ بِنِ العَبَّاسِ السَّيَمْ قَنْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بِنُ عَمْرِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ، قَالُ وا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَبْدِالرَّحْمَ نِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ، قَالُ وا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَدْرَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و السَّلَمِيِّ ""، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و السَّلَمِيِّ "أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: عَنْ عُبْدٍ السَّلَمِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ:

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْنِي، فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟.

قَالَ: كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي شَعْدِ بْنِ بَكْرِ. http://يُ

<sup>(</sup>١) إسـناده ضعيف، لضعف الواقدي، ولانقطاعه، رواه ابن سـعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١١٢ عن الواقدي به.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد روئ بالعنعنة في بعض طبقات الإسناد، وفيه أبو عمرو السلمي وهو مجهول الحال، رواه من أحمد في المسند ٢٩ / ١٩٤ عن حيوة ابن شريح الحضرمي، ويزيد بن عبد ربه به.

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي، وهو مجهول الحال، روى له أصحاب السنن إلا النسائي، والسلمي - بفتح السين - نسبة إلىٰ سلمة من الأنصار.

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا، وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا. فَقُلْتُ: يَا أَخِي اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا.

فَانْطَلَقَ أَخِي، وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ، فَأَقْبَلَ طَائِرَانِ أَبْيضَانِ، كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ، فَقَالُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُو هُوَ؟ قَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا بِطْنِي، ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ، فَأَخْرَجَا فَأَخْرَجَا فَلْبِي فَشَقَّاهُ، فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ايْتِنِي بِمَاءٍ ثَلْجٍ، فَغَسَلا بِهِ مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ايْتِنِي بِمَاءٍ ثَلْجٍ، فَغَسَلا بِهِ جَوْفِي.

ثُمَّ قَالَ: ايْتِنِي بِمَاءٍ بَرَدٍ، فَغَسَلَا بِهِ قَلْبِي.

ثُمَّ قَالَ: ايْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَذَرَّهَا فِي قَلْبِي<sup>(۱)</sup>.

ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حُصْهُ(٢)، فَحَاصَهُ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ.

وَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: (فذرها) -بتشديد الراء- أي نثرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حصه) -بضم الحاء المهملة وسكون الصاد- أي خطه، يقال حاص الثوب يحصه معربة الماد الماد الثوب يحصه حوصاً: إذا خاطه.

<sup>(</sup>٣) نقل العلامة محمد بن يوسف الصالحي في سبل الهدئ والرشاد ١/ ٣٩٣ عن بعض العلماء بأن المراد به الوزن الاعتباري، فيكون المراد بالرّجحان الرجحان في الفضل، وفائدة فعل الملكين ذلك ليعلم رسول الله على ذلك حتىٰ يخبر به غيره ويعتقده، إذ هو من الأمور الاعتقادية). قال الصالحي: (وسألت شيخنا شيخ الإسلام برهان الدين بن يوسف رحمه الله تعالىٰ عن ذلك، فكتب لي بخطه: هذا الحديث يقتضي أن المعاني جعلها الله تعالىٰ ذواتا، فعند ذلك قال الملك لصاحبه: أجعله في كفة، وأجعل ألفا من أمته في كفة، ففعل فرجح ما له على رجحانا طاش معه ما للألف، بحيث يخيل للرائي أنه يسقط عليه بعضهم، ولما عرف الملكان منه الرجحان، وأنه معنىٰ لو اجتمعت المعاني كلها التي للأمة ووضعت في كفة، ووضع ماله عليه في كفة لرجح علىٰ الأمة، فلو أن أمته وزنت به على مال بهم ، لأن مآثر خير =

فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ.

ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي، وَقد فَرَقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا.

ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَىٰ أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُهُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ أُلْبِسَ بِي. فَقَالَتْهُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ أُلْبِسَ بِي. فَقَالَتْ: أُعِيذُكَ بِاللهِ، فَحَمَلَتْنِي عَلَىٰ الرَّحْلِ، وَرَكِبَتْ خَلْفِي، حَتَّىٰ بَلَغَتْ إِلَىٰ أُمِّي.

فَقَالَتْ: أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي، وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ. وَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّي نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّام(١).

١٠٩ - أَخْبَرِنَا عَبْدُ الأَوَّلِ بِنُ عِيْسَىٰ، قَالَ: أَخْبَرِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ المُظَفَّرِ الدَّاوُدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرِنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَمُّوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ خُزَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ بِنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، وَشَقَّ عَنْ قلبه، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا

<sup>=</sup>الخلق وما وهبه الله تعالىٰ له من الفضائل يستحيل أن يساويها غيرها) .

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف كسابقه، رواه الدارمي في المسند (۱۳) عن نعيم بن حماد به. ورواه يحيئ بن معين في التاريخ من رواية الدوري (۲۲)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٥٦، وأبو يعلئ الموصلي في المسند الكبير كما في إتحاف الخيرة المهرة ٧/ ١٤، وأبو بكر الدينوري في المجالسة ١/ ٤٥٧، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ١٩٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٧٣، وابن بشران في الأمالي (٢٦٩)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٧٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٦٤ بإسنادهم إلى بقية بن الوليد به.

277

حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ(١).

فَغَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ.

قَالَ: وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ -يَعْنِي ظِئْرَهُ(٢) - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ، قَالَ: / فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُمْتَقِعُ اللَّونِ.

[۳۹پ]

قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ عَلَيْ (٣).

انْفَرَدَ بإخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ.

\* \* \*

وَقَد رَوَىٰ مَكْحُولُ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةَ إِذْ أَقْبَلَ شَـيْخُ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، أَنْبِئْنِي بِبَدْوِ شَأْنِكَ؟.

فَقَالَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَىٰ أَخِي عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ.

وَإِنَّ أُمِّي لَمَّا وَلَدَتْنِي كُنْتُ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ.

(۱) إخراج جبريل عليه السلام حظ الشيطان من رسول الله عليه كي يطهر قلبه ويهيئه للعصمة، ويعده لتلقي وحي السماء الذي هو مصدر الطهارة، فلا يحل في قبله إلا التوحيد، ومحبة الله سبحانه وتعالى، والتخلق بمكارم الأخلاق، وقد دلت إحداث صباه على تحقق ذلك، فنشأ على أكمل الأحوال وأحسنها، فلم يرتكب إثما، ولم يتوجه عليه ما يشين سيرته، أو ينتقص من شمائله.

- (٢) الظئر: المرضعة لغير ولدها.
- (٣) إسناده صحيح، رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند (١٣٠٦) عن الحجاج بن المنهال به.

ورواه مسلم (١٦٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف ٧/ ٣٣٠، وأحمد في المسند ١٩/ ٤٨٩، وأبو يعليٰ في المسند ٦/ ١٩٨، وأبو يعليٰ في المسند ٦/ ١٠٨ بإسنادهم إلىٰ حماد به.

فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ مُنْتَبِذٌ مِنْ أَهْلِي فِي بَطْنِ وَادٍ مَعَ أَثْرَابٍ لِي مِنَ الصِّبْيَانِ، إِذَا أَنَا بِرَهْطٍ ثَلاثَةٍ، مَعَهُمْ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ، مُلِيءَ ثَلْجًا، فَأَخَذُونِي مِنْ بَيْنِ إِذَا أَنَا بِرَهْطٍ ثَلاثَةٍ، مَعَهُمْ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ، مُلِيءَ ثَلْجًا، فَأَخَذُونِي مِنْ بَيْنِ أَصْحَابى.

فَخَرَجَ أَصْحَابِي هِرَابًا حَتَّىٰ انْتَهَوْ اللِّي شَفِيرِ الْوَادِي.

ثُمَّ أَقْبَلُوا عَلَىٰ الرَّهْطِ، فَقَالُوا: مَا أَرَبُكُمْ إِلَىٰ هَذَا الْغُلامِ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا، هَذَا ابْنُ سَيِّدِ قُرَيْشِ، فَإِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ قَاتِلِيهِ، فَاخْتَارُوا مِنَّا أَيَّنَا شِئْتُمْ فَاقْتُلُوهُ.

فَعَمَـدَ أَحَدُهُـمْ فَأَضْجَعَنِي، ثُمَّ شَـقَّ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحْشَاءَ بَطْنِي، ثُمَّ غَسَـلَهَا بِذَلِكَ الثَّلْج، فَأَنْعَمَ غَسْلَهَا(')، ثُمَّ أَعَادَهَا مَكَانَهَا.

ثُمَّ قَامَ الثَّانِي مِنْهُمْ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: تَنَحَّ.

فَنَحَّاهُ عَنِّي، ثُمَّ أَدْخَلَ يَكَهُ مِنْ جَوْفِي فَأَخْرَجَ قَلْبِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَضَدَعَهُ('').

ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ مُضْغَةً سَوْدَاءَ فَرَمَىٰ بِهَا، ثُمَّ قَالَ بِيلِه يَمْنَةً مِنْهُ، كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَإِذَا أَنَا بِخَاتَمٍ فِي يَلِهِ مِنْ نُورٍ، يَحَارُ النَّاظِرُونَ دُونَهُ، فَخَتَمَ بِهِ قَلْبِي، فَامْتَلاَّ نُورًا، ثُمَّ أَعَادَهُ مَكَانَهُ، فَوَجَدْتُ بَرْدَ ذَلِكَ الْخَاتَم فِي قَلْبِي دَهْرًا.

ثُمَّ قَالَ الثَّالِثُ لِصَاحِبِهِ: تَنَحَّ.

فَأَمَـرَّ يَدَهُ مَا بَيْنَ مِفْرَقِ صَدْرِي إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ عَانَتِي، فَالْتَأَمَ ذَلِكَ الشَّـتُّ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وأنعم غسلها) أي بالغ في غسلها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فصدعه) أي شقه.

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَنْهَضَنِي مِنْ مَكَانِي إِنْهَاضًا لَطِيفًا.

ثُمَّ ضَمُّونِي إِلَىٰ صُدُورِهِمْ، وَقَبَّلُوا رَأْسِي وَبَيْنَ عَيْنَيَّ.

ثُمَّ قَالُوا: يَا حَبِيبُ، لَمْ تُرَعْ، إِنَّكَ لَوْ تَدْرِي مَا يُرَادُ بِكَ مِنَ الْخَيْرِ لَقَرَّتْ عَيْنَاكَ.

قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذَا أَنَا بِالْحَيِّ قَدْ جَاءُونِي بِحَذَافِيرِهِمْ، وَإِذَا أُمِّي - وَهِيَ ظِئْرِي - أَمَامَ الْحَيِّ تَهْتِفُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهَا: يَا ضَعِيفَاهُ، فَأَكَبُّوا عَلَيَّ، فَقَبَّلُوا حَبَّذَا أَنْتَ مِنْ ضَعِيفٍ.

ثُمَّ قَالَتْ ظِئْرِي: يا وَحِيدَاهُ، يَا يَتِيمَاهُ، أَمُسْتَضْعَفٌ أَنْتَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِكَ فَقُتِلْتَ لِضَعْفِكَ؟!.

ثُمَّ ضَمَّتْنِي إلى صَدْرِهَا.

فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّي لَفِي حِجْرِهَا، وَإِنَّ يَدِي لَفِي يَدِ بَعْضِهِمْ.

وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ يُبْصِرُونَهُمْ، فَإِذَا هُمْ لا يُبْصِرُونَهُمْ.

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنَّ هَذَا الْغُلامَ قَدْ أَصَابَهُ لَمَمٌ (١١)، أَوْ طَائِفٌ مِنَ الْجِنِّ.

فَذَهَبُوا بِهِ إِلَىٰ الكَاهِنِ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتِي.

فَقَالَ: اسْكُتُوا حَتَّىٰ أَسْمَعَ مِنَ الْغُلامِ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرِهِ مِنْكُمْ.

فَسَأَلَنِي فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي.

<sup>(</sup>١) قوله: (لمم) أي مس من الجن.

فَوَثَبَ إِلَيَّ فَضَمَّنِي إِلَىٰ صَدْرِهِ، ثُمَّ نَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَالَ الْعَرَبِ، اقْتُلُوا هَلَذَا الغُلاَمَ وَاقْتُلُونِي مَعَهُ، فَوَ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ وَأَدْرَكَ لَيُبَدِّلَنَّ وَينكُمْ.

ثُمَّ احْتَمَلُونِي، فَذَاكَ بُدُقٌ شَأْنِي (١).

١١٠ أَخْبَرَنَا ابِنُ عَبْدِالبَاقِي، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بنُ أَبي ابنُ حَيَّويْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بنُ أَبي أَمْدُ بنُ صَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

لَمَّا قَامَتْ سُوقُ عُكَاظٍ انْطَلَقَتْ حَلِيمَةُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَرَّافٍ مِنْ هُذَيْلِ (٢)، يُرِيهُ النَّاسُ صِبْيَانَهُمْ.

فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ صَاحَ يَا مَعْشَرَ هُذَيْلٍ / يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ [18] مِنْ أَهْلِ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ: اقْتُلُوا هَذَا الصَّبِيَّ. وَانْسَلَّتْ بِهِ حَلِيمَةُ.

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في المسند الكبير كما في المطالب العالية ۱۸۰ فقال: (حدثنا يحيى بن عمر بن النعمان الشامي، حدثنا محمد بن يعلى الكوفي، حدثنا عمر بن صبح، عن ثور بن يزيد، عن مكحول به)، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٦٩، وهذا إسناد متروك، فيه عمر بن صبح، وهو ممن اتهم بالكذب، روئ له ابن ماجه. ورواه الطبري في التاريخ ٢/ ١٦٠ بإسناده إلى محمد بن يعلى به. ورواه الآجري في الشريعة ٣/ ٢٦٠ بإسناده إلى عمر بن صبح التميمي به. رواه المصنف في المنتظم ٢/ ٢٥٥ هكذا بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) هذيل: هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، من أكبر القبائل العربية، ينظر: عجالة المبتدى ص١٢٤.

فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: أَيُّ صَبِيٍّ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الصَّبِيُّ فَلَا يَرَوْنَ شَـيْتًا، قَلِـ انْطَلَقَتْ بِهِ أُمُّهُ.

فَيُقَالُ لَهُ: مَا هُوَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ غُلامًا، وَآلِهَتِهِ لَيَقْتُلَنَّ أَهْلَ دِينِكُمْ، وَلَيَكْسِرَنَّ آلِهَتِهِ لَيَقْتُلَنَّ أَهْلَ دِينِكُمْ، وَلَيَكْسِرَنَّ آلِهَتِهِ لَيَقْتُلَنَّ أَهْلَ دِينِكُمْ، وَلَيُظْهِرَنَّ أَمْرَهُ عَلَيْكُمْ.

فَطُلِبَ بِعُكَاظٍ فَلَمْ يُوجَدْ.

١١١ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:

جَعَلَ الشَّيْخُ الْهُذَلِيُّ يَصِيحُ: يَا لَهُذَيْلٍ وَالْهَتِهِ، إِنَّ هَذَا لَيَنْتَظِرُ أَمْرًا مِنَ السَّمَاءِ.

قَالَ: وَجَعَلَ يُغْرِي بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ دُلِهَ ()، فَلَهَ بَعْدُ عَقْلُهُ حَتَّىٰ مَاتَ كَافِرًا.

١١٢ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّتَنِي مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

خَرَجَتْ حَلِيمَةُ تَطْلُبُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَوَجَدَتْهُ مَعَ أُخْتِهِ، فَقَالَتْ: أَفِي هَذَا الْحَرِّ؟. فَقَالَتْ أُخْتِهِ، فَقَالَتْ: أَفِي هَذَا الْحَرِّ؟. فَقَالَتْ أُخْتُهُ: يَا أُمَّاهُ مَا وَجَدَ أَخِي حَرًّا، لقد رَأَيْتُ غَمَامَةً تُظِلُّ عَلَيْهِ من الحر، فَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ، وَإِذَا سَارَ سَارَتْ مَعَهُ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْمَوْضِع (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (دله) أي ذهب عقله واحتار.

<sup>(</sup>٢) إسناد هذه الأخبار ضعيفة، لضعف الواقدي، رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٥١-١٥٢ عن الواقدي هكذا بطوله، ورواها من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٢٦٧.

#### \* \* \*

وَقَدْ رَوَيْنَا: أَنَّ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةَ قَدِمَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّ بِمَكَّةَ وَقَدْ تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ، فَشَكَتْ إليهِ جَدْبَ البِلاَدِ، وَهَلاكَ المَاشِيةِ.

فَكَلَّمَ رَسُولُ الله ﷺ خَدِيجَةَ فِيهَا، فَأَعْطَتْهَا أَرْبَعِينَ شَاةً وَبَعِيراً مُوَقَّعاً لِلْظَّعِينةِ(١)، وَانْصَرَفَتْ إلىٰ أَهْلِهَا.

ثُمَّ قَدِمَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ الإِسَلاَم، فَأَسْلَمَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا وَبَايَعَا(٢).

١١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ حَيَّويْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي حَيَّويْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ:

اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ أَرْضَعَتْهُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ: أُمِّي أُمُّي، وَعَمَدَ إِلَىٰ رِدَائِهِ، فَبَسَطَهُ لَهَا، فَقَعَدَتْ عَلَيْهِ ٣٠.

وَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَىٰ أَبِي بَكُر رَضِي اللهُ عَنْهُ بَعْدَهُ فَأَكْرَمَهَا، وإلىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَهُ فَأَكْرَمَهَا، وإلىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَفَعَلَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قيال ابن الأثير في النهاية ٥/ ٢١٥: (الْمُوَقَّعُ الذي بظهره آثيار الدَّبَرِ، لكثرة ما حمل عليه وركب، فهو ذلول مجرب، والظعينة: الهودج هاهنا).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١١٣، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث ١/ ١٥، وفي إسناده الواقدي، وذكره المصنف في المنتظم ٢/ ٢٧٠ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٣) إسناده مرسل، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١١٤ عن عبدالله بن نمير الهمذاني به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٢٧٠.

### فَصْلُ:

وَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُ أُعِيدَ شَرْحُ صَدْرِهِ بَعْدَ أَنْ تَمَّ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ.

1\٤ فَأَخْبَرَنا هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيًّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِن حَنْبُل، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُاللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِن حَنْبُل، قَالَ: حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ قَالَ: حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَىٰ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كُعْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا يُونُسُ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُحَمَّدِ مِنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: حَدَّثنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنِ كَعْبٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ بَنِ كَعْبٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ بَنِ كَعْبٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبْعِ بْنِ كَعْبٍ: أَنْ يَسْأَلُ وَسُولَ اللهِ عَيْهُ عَنْ أَشِي عَنْ أَشْدِي عَنْ أَنْ يَسْأَلُ وَسُولَ اللهِ عَيْهُ عَنْ أَمْرِ النَّبُوّ قَوْدٍ. عَنْ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَادٍ بْنِ عَنْ أَنْ يَسْأَلُهُ وَاللّهُ عَنْ أَشْدِي عَنْ أَشْدِي عَنْ أَنْ يَسْأَلُ وَسُولَ اللهِ عَيْهُ عَنْ أَمْرِ النَّبُوّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَوَّلُ مَا رَأَيْتَ فِي أَمْرِ النَّبُوّ قَوْدًا.

فَاسْتَوَىٰ جَالِسًا، وَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي لَفِي صَحْرَاءَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَأَشْهُرٍ، وَإِذَا بِكَلَامٍ فَوْقَ رَأْسِي، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ: أَهُوَ هُوَ؟ فَاسْتَقْبَلَانِي بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا عَلَىٰ أَحَدٍ قَطُّ.

فَأَقْبَلَا إِلَيَّ يَمْشِيَانِ، حَتَّىٰ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمَا بِعَضُدِي، لَا أَجِدُ / لِأَخْذِهِمَا http://almayles.gov.bh

فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَضْجِعْهُ. فَأَضْجَعَانِي بِلَا قَصْرٍ وَلَا هَصْرٍ (۱). فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أُفْلُقْ صَدْرَهُ، فَخَوَىٰ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ صَدْرِي (۲)، فَفَلَقَ

(١) قوله: (بلا قصر) أي: بلا حبس للنفس، والقصر الحبس. وقوله: (ولا هصر) أي: بلا كسر عضوٍ وإمالته، من (هَصَرَ ظهره) أي: ثناه إلىٰ الأرض،

والمراد أنه ما كان أذيُّ بوجه من الوجوه.

[۲۶۰]

<sup>(</sup>٢) قوله: (فخويٰ) أي مال إليه.

فِيمَا أَرَىٰ بِلَا دَمِ وَلَا وَجَعِ.

فَقَالَ لَـهُ: أَخْرِجِ الْغِلَّ وَالْحَسَـدَ، فَأَخْرَجَ شَـيْتًا كَهَيْئَةِ الْعَلَقَةِ، ثُـمَّ نَبَذَهَا فَطَرَحَهَا.

فَقَالَ لَهُ: أَدْخِلِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ، فَإِذَا مِثْلُ الَّذِي أَخْرَجَ شِبْهَ الْفِضَّةِ.

ثُمَّ هَزَّ إِبْهَامَ رِجْلِي الْيُمْنَىٰ، فَقَالَ: اغْدُ وَاسْلَمْ، فَرَجَعْتُ بِهَا أَغْدُو بِهِ رِقَّةً عَلَىٰ الصَّغِيرِ، وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ (').

\* \* \*

فَصْلُ:

وَقَدْ أَخْرَجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ شُتَّ صَدْرُهُ فِي لَيْلَةِ المِعْرَاجِ أَيْضًا، وَسَيأْتِي ذِكْرُ الحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، فيه محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب، وهو مجهول، وكذلك أبوه معاذ، قال ابن المديني: (لا يعرف محمد هذا ولا أباه ولا جده في الرواية وهذا إسناد مجهول) كما في لسان الميزان ٧/ ٥١، رواه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند ٣٥/ ١٨٠ عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة به، ورواه عنه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٦٤، والمصنف في المنتظم ٢/ ٢٩١، والضياء المقدسي في المختارة ٤/ ٣٩.

## البَابُ الثَّلاَثُونَ

## فِي ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ تَمَامِ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ مَوْلِدِه

١١٥- أَنْبَأَنَا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو القَاسِمِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ الدَّرَّرَادُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ حَسْنَوَيْهِ القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّرَّادُ، قَالَ: مَحَمَّدِ بِنِ رَجَاءٍ مُحَمَّدُ بِنُ زَيْدٍ المُؤَدِّبُ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ، وَكَتَبَ إلىٰ مُحَمَّدِ بِنِ رَجَاءٍ مُحَمَّدُ بِنُ زَيْدٍ المُؤَدِّبُ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ، وَكَتَبَ إلىٰ مُحَمَّدِ بِنِ رَجَاءٍ أَنْ أَرْوِيَهُ عَنْهُ، عَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَبْدِاللهِ، عَنِ الفَضْلِ بِنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو مُحَمَّدٍ البَلْخِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي مَرْيِمَ، عَنْ سَعْدِ بِنِ عَمْرِهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَمْرِهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْب، قَالَ:

قَالَتْ حَلِيمَةُ: رَكِبْتُ أَتَانِي، وَحَمَلْتُ مُحَمَّداً عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيَّ، أَسِيرُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ مُحَمَّداً عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مُجْتَمِعَةٌ، فَوَضَعْتُهُ لِتَّيْتُ الْبَابَ الْأَعْظَمَ مِنْ أَبُوابِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مُجْتَمِعَةٌ، فَوَضَعْتُهُ لِأَقْضِيَ حَاجَةً، وَأُصْلِحَ شَأْنِي.

فَسَمِعْتُ هَدَّةً شَدِيدَةً (١)، فَالْتَفَتُّ فَلَمْ أَرَهُ.

فَقُلْتُ: مَعَاشِرَ النَّاسِ، أَيْنَ الطَّبِيُّ؟ فَقَالُوا: أَيُّ الصِّبْيَانِ؟ فَقُلْتُ: مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، الَّذِي نَضَّرَ اللهُ بِهِ وَجْهِي، وَأَشْبَعَ جُوْعِي، رَبَّيْتُهُ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكْتُ سُرُورِي، أَتَيْتُ بِهِ لأَرُدَّهُ، وَأَخْرُجَ مِنْ أَمَانَتِي، اخْتُلِسَ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ، وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ لَئِنْ لَمْ أَرَهُ لأَرْمِينَّ بِنَفْسِي مِنْ شَاهِقِ هَذَا الْجَبَلِ. بَيْنَ يَدَيَّ، وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ لَئِنْ لَمْ أَرَهُ لأَرْمِينَّ بِنَفْسِي مِنْ شَاهِقِ هَذَا الْجَبَلِ. قَالُ وا: مَا رَأَيْنَا شَيْئًا، فَوضَعْتُ يَدَيَّ عَلَىٰ رَأْسِي، وَقُلْتُ: وَامُحَمَّدَاهُ، وَاوَلَدَاهُ! فَأَرْكُمْ يَكُونُ لِيُكَاعِي، وَضَجَّ النَّاسُ مَعِي بِالْبُكَاءِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (هده) هي صوت يشبه الرعد.

فَأْتَيْتُ عَبْدَالمُطَّلِب فَأَخْبَرْ تُهُ، فَسَلَّ سَيْفَهُ وَنَادَى: يا آلَ غَالِب - وَكَانَتْ دَعْوَتَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَأَجَابَتْهُ قُرَيْشُ، فَقَالَ: فُقِدَ ابْنِي مُحَمَّدٌ.

فَقَالَتْ قُرَيْشُ: ارْكَبْ نَرْكَبْ مَعَكَ، ولو خُضْتَ بَحْرًا خُضْنَا مَعَكَ.

فَرَكِب، وَرَكِبُوا، فَأَخَذَ عَلَىٰ أَعْلَىٰ مَكَّة، وَانْحَدَرَ إلىٰ أَسْفَلِهَا، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَتَرَكَ النَّاسَ، وَأَقْبَلَ إِلَىٰ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَطَافَ أُسْبُوعًا(١)، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

يَا رَبِ رُدَّ رَاكِبِي مُحَمَّدا وَأَدِّه إِليَّ وَاتَّخِذْ عِنْدِي يَدَا

فَسَمِعُوا مُنَادِيًا فِي الْهَوَاءِ يَقُولُ: مَعَاشِرَ النَّاسِ، لا تَضُجُّوا، إِنَّ لِمُحَمَّدٍ رَبًّا

قَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ: أَيُّهَا الْهَاتِفْ، مِنْ أَيْنَ لَنَا بِهِ؟ وَأَيْنَ هُوَ.

قَالَ: هُوَ بِوَادِي تِهَامَةً.

فَمَضَىٰ عَبْدُالْمُطَّلِب، فإذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَجْذِبُ الأَغْصَانَ، وَيَعْبَثُ بِالْوَرَقِ، فَحَمَلَهُ إلى مَكَّةَ، وَجَهَّزَ حَلِيمَةَ أَحْسَنَ الْجِهَازِ/ (٢).

وفي رِوَايةٍ أُخْرَىٰ: أَنَّ حَلِيمَةَ لَمَّا قَدِمَتْ بِهِ ضَاعَ فِي النَّاسِ، فَأَخْبَرَتْ عَبْدَالمُطَّلِبِ، فَأْتَىٰ الكَعْبَةَ، فَقَالَ:

[131]

<sup>(</sup>١) قوله: (أسبوعاً) أي طاف سبع أشواط.

<sup>(</sup>٢) إسناده متروك، فيه أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي، وهو متروك الحديث، روى له أصحاب السنن إلا النسائي، وفيه أيضا من لم أجد له ترجمة، ذكره المقريزي في إمتاع الأسماع ١/ ٣٩٠ نقلا عن ابن الجوزي، ولم أجده في موضع آخر.

# لَاهُمَّ أَدِّ رَاكِبِي مُحَمَّدَا أَدِّهُ إِلَيَّ وَاصْطَنِعْ عِنْدِي يَدَا اللهُمَّ أَدِّ رَاكِبِي مُحَمَّدَا اللهُ عَضُدَا اللهُ اللهُ اللهُ عَضُدَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لهُ عَضُدَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وفِي رِوَايةٍ: أَنَّ عَبْدَالمُطَّلِبِ بَعَثَ بِهِ فِي حَاجَةٍ فَضَاعَ، فَقَالَ هَذَا.

١١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّازُ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ:

قَدِمَ كَاهِنٌ مَكَّةً (٢)، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ إَبْنُ خَمْسِ سِنِينَ، وَقَدْ قَدِمَتْ بِه ظِئْرُهُ إِلَىٰ عَبْدِالْمُطَّلِبِ (٣)، فَكَانَتْ تَأْتِيهِ بِهِ فِي كُلِّ عَامٍ.

فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْكَاهِنُ مَعَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْسْ، اقْتُلُوا هَذَا الصَّبِيَ، فَإِنَّهُ يُفَرِّقُكُمْ وَيَقْتُلُكُمْ.

فَهَرَبَ بِهِ عَبْدُالْمُطَّلِبِ.

وَلَمْ تَزَلْ قُرَيْشُ تَخْشَىٰ مِنْ أَمْرِهِ، مَا كَانَ الْكَاهِنُ حَذَّرَهُمْ (١٠).

<sup>(</sup>۱) شعر عبدالمطلب رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١١٢، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٥٢، وأبو يعلى الموصلي في المسند ٣/ ٥٥، والطبراني في المعجم الكبير ٦/ ٢٥٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٥٩، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٥١، و٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات الغيبية، ويدعى معرفة الأسرار.

<sup>(</sup>٣) الظئر هي المرضعة غير الأم.

<sup>(</sup>٤) إسناده متروك، فيه علي بن محمد المدائني، ومحمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد العبسي، وكلاهما متهمان بالكذب، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٦٦/١ عن علي بن محمد المدائني الأخباري به

# البَابُ الحَادِي وَالثَّلاَثُونَ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ أُمَّه آمِنةَ (١)

١١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْدُ وَفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَة، قَالَ:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، قَالَ:

وَحَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَاصِمِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِ - فَالُوا: بَعْضِ - قَالُوا:

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ أُمِّهِ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ، فَلَمَّا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ خَرَجَتْ بِهِ إِلَى أَخْوَالِهِ بَنِي عَلِي بِنِ النَّجَارِ بِالْمَدِينَةِ تَزُورُهُمْ بِهِ، وَمَعَهُ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ، وَهُمْ عَلَىٰ بَعِيرَيْنِ، فَنَزَلَتْ بِهِ فِي دَارِ النَّابِغَةِ (١)، فَأَقَامَتْ بِهِ عِنْدَهُمْ شَهْرًا.

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ أُمُورًا كَانَتْ فِي مَقَامِهِ ذَٰلِكَ لَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ أُطُمِ بَنِي عَلَى مَثَامِهِ ذَٰلِكَ لَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ أُطُمِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ عَرَفَهُ، وَقَالَ:

كُنْتُ أُلاعِبُ أُنَيْسَةَ -جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ - عَلَىٰ هَذَا الآطَامِ")، وَكُنْتُ مَعَ

<sup>(</sup>١) سيأتي التعليق حول والدي النبي عَلَيْهُ يوم القيامة وأنهما يمتحنان كما هو حال أهل الفترة في أبواب صفاته المعنوية عَلِيهُ في الباب الرابع في ذكر شفقته ومداراته.

<sup>(</sup>٢) تقدم بأن دار النابغة كانت تقع في رباع بني عدي بن النجار غربي مسجد رسول الله ﷺ، ويقال لها أيضاً: دار التابعة.

<sup>(</sup>٣) الآطام جمع أطم، وهي الحصون، وكل بناء مرتفع.

غِلْمَانٍ مِنْ أَخْوَالِي نُطَيِّرُ طَائِرًا كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ.

وَنَظَرَ إِلَىٰ الدَّارِ فَقَالَ: هَهُنَا نَزَلَتْ بِي أُمِّي، وَفِي هَذِهِ الدَّارِ قُبِرَ أَبِي عَبْدُاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ الْمُطَّلِبِ، وَأَحْسَنْتُ الْعَوْمَ فِي بِئْرِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ.

وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْتَلِفُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمْ يَقُولُ: هُوَ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهَذِهِ دَارُ هِجْرَتِهِ، فَوَعَيْتُ ذَلِكَ.

ثُمَّ رَجَعَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَىٰ مَكَّةَ.

فَلَمَّا كَانُوا بِالْأَبْوَاءِ تُوفِّيتُ أُمُّهُ آمِنةُ بِنْتُ وَهْب، فَقَبْرُهَا هُنَاكَ.

فَرَجَعَتْ بِهِ أُمُّ أَيْمَنَ إلى مَكَّةً، وَكَانَتْ تَحْضُنُهُ (١).

فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيةِ بِالأَبْوَاءِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ.

فَأْتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَصْلَحَهُ، وَبَكَىٰ عِنْدَهُ، وَبَكَىٰ الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ.

فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: أَذْرَكَتْنِي رَحْمَةٌ رَحِمْتُهَا فَبَكَيْتُ (١).

١١٨ - قَـالَ ابِـنُ سَـعْدٍ: وَأَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْـنْ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُـفْيَانُ بْنُ سَـعِيدٍ مِنْ مَلْ مَدْ يَدِهِ مَالَةً وَالْكَانُ بْنُ سَعِيدٍ النَّوْدِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً/ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

لَمَّا فَتْحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَكَّةَ أَتَىٰ جِذْمَ قَبْرٍ (")، فَجَلَسَ إِلَيْهِ وَجَلَسَ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) الأبواء – بالفتح، ثم السكون – موضع معروف بين مكة والمدينة، قريبة من رابغ، وسميت بالأبواء لتبوء السيول بها.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدا، فيه الواقدي، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/٦١١ عن الواقدي عن شيوخه المذكورين به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جذم قبر) أي أصل قبر أو بقيته.

حَوْلَهُ، فَجَعَلَ كَهَيْئَةِ الْمُخَاطِبِ، ثُمَّ قَامَ وَهُوَ يَبْكِي.

فَاسْتَقْبَلَهُ عُمَـرُ - وَكَانَ مِـنْ أَجْرَأِ النَّاسِ عَلَيْـهِ - فَقَالَ: بِأَبِي أَنْـتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الَّذِي أَبْكَاكَ؟.

قَالَ: هَذَا قَبْرُ أُمِّي سَالَنْتُ رَبِّي الزِّيَارَةَ فَأَذِنَ لِي، وَسَأَلْتُهُ الاسْتِغْفَارَ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَسَأَلْتُهُ الاسْتِغْفَارَ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَذَكَرْتُهَا فَرَقَقْتُ فَبَكَيْتُ.

فَلَمْ يُرَ يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ يَوْمَئِدٍ.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: هَذَا غَلَطٌ، لَيْسَ قَبْرُهَا بِمَكَّةَ، إِنَّمَا قَبْرُهَا بِالأَبْوَاءِ(١).

١١٩ - أَخْبَرَنَا ابنُ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ المُذْهِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا القَطِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى اللهِ بنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي عَالَ: هُرَيْرَةَ، قَالَ:

زَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَىٰ وَأَبْكَىٰ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/١١٧ عن أبي عامر قبيصة بن عقبة السوائي به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٢٧٢.

ورواه الفاكهي في أخبار مكة ٤/ ٣٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٥٢) بإسنادهما إلى قبيصة به.

<sup>..</sup> ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف ٣/ ٢٩، وعمر بن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١١٨ بإسنادهما إلىٰ سفيان الثوري به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ١٥/ ٤٣٠ عن محمد بن عبيد به. ورواه مسلم (٩٧٦)، وأبو داود (٣٢٣٤)، وابن ماجه (١٥٧٢) عن محمد بن عبيد به.

انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ.

١٢٠ أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرِ الحَافِظُ، وَالمُبَارَكُ بِنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ الْمُعَلاَّفِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ الْحَمَّامِيُّ، ابْنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْعَلاَّفِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ الْحَمَّامِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَىٰ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِكُو مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَىٰ ابْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّوْجُمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّوْجُمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطَّائِيُّ اللهُ شَعِلُ بْنُ مِلْحَانَ الطَّائِيُّ اللهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ وَقَفَ عَلَىٰ عُسْفَانَ (١)، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالا فَأَبْصَرَ قَبْرَ أُمُّهِ آمِنَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَفْجَأْنَا إِلاَّ بِبُكَائِهِ.

فَبَكَيْنَا لِبُكَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا الَّذِي أَبْكَاكُمْ؟.

قَالُوا: بَكَيْتَ فَبَكَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: وَمَا ظَنَنْتُمْ؟

قَالُوا: ظَنَنَّا أَنَّ الْعَذَاكِ نَازِلٌ عَلَيْنًا http://alma

قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ.

فَقَالُوا: فَظَنَنَّا أَنَّ أُمَّتَكَ كُلِّفَتْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا لا تُطِيقُ.

<sup>(</sup>١) المشمعل -بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الميم الثانية وكسر المهملة وتشديد اللام-له ترجمة في تهذيب الكمال ٢٨/ ١٨، وليس له رواية في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٢) عسفان -بضم العين وسكون السين- بلدة على الطريق بين مكة والمدينة، وما زالت باقية على اسمها اليوم، تبعد عن مكة قرابة ثمانين كيلاً.

قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَكِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرِ أُمِّي، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَنُهِيتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ عُدْتُ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، فَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَزُجِرْتُ زَجْراً، فَعَلاَ بُكَائِي.

ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا، فَمَا سَارَتْ إِلاَّ هُيَنَّةً حَتَّىٰ قَامَتِ النَّاقَةُ بِثِقَلِ الْوَحْيِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنَ يَسَتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَذِينَ ءَامَنُوۤا أَنَ يَسَتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرُونَ ﴾ ، إِلَىٰ قَوْله: ﴿ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ [التوبة: ١١٣]، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَوْ كَانَ أَمْ فِلْ أَيْ بَرِيءُ مِنْ آمِنةً كَمَا تَبَرَّ أَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ أَبِيهِ (١).

١٢١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُالوَهَّابِ بِنُ المُبَارَكِ الحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبِو الحُسَيْنِ بنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ السَّمَّاكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ السَّمَّاكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ البَرَاءِ، قَالَ:

حَدَّثَنِي الحُسَيْنُ بنُ جَابِرٍ (\*) - وَكَانَ مِنَ المُجَاوِرِينَ بِمَكَّةَ - أَنَّهُ رُفِعَ إلىٰ المَأْمُونِ: أَنَّ السَّيلَ يَدْخُلُ قَبْرَ أُمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِمَوْضِعٍ مَعْرُوفٍ هُنَاكَ، فَأَمْرَ المَأْمُونُ بِإِحْكَامِهِ.

قَالَ ابنُ البَرَاءِ: قَدْ وُصِفَ لِي وَأَنا بِمَكَّةً مَوْضِعُهُ.

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تُوفِيِّتْ بِالْأَبْوَاءِ، ثُمَّ حُمِلَتْ إلىٰ مَكَّةَ، فَدُفِنَتْ بِهَا/ (٣). [181]

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، فيه صالح بن حيان القرشي ويقال الفراسي الكوفي، وهو ضعيف، روى له ابن ماجه في التفسير، رواه المصنف في المنتظم ٣/ ٢٠٠، وفي مثير العزم الساكن ٢/ ٢٠٧ بهذا الإسناد. وأبو إبراهيم الترجماني هو: إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، روى له النسائي.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه ولم أجد أحداً ذكره.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المنتظم ٢/ ٢٧٣ بهذا الإسناد. وجمهور العلماء ذهبوا إلىٰ أن وفاتها وقبرها بالأبواء.

## البَابُ الثَّانِي وَالثَّلاَثُونَ فِي ذِكْرِ كَفَالةِ عَبْدِالمُطَّلِبِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّه آمِنَةَ

الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي طَاهِرٍ البَزَّازُ، قالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْجَوْهَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللهِ الذَّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللهِ الذُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ الذُّهْرِيُّ، قَالَ:

وَحَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ:

وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَاصِمِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَهْم، قَالَ:

وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ(١)، قَالَ:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضٍ - قَالُوا: حَدِيثِ بَعْضٍ - قَالُوا:

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَكُونُ مَعَ أُمِّهِ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ، قَبَضَهُ إِلَيْهِ جَدُّهُ عَبْدُالْمُطَّلِبِ، وَضَمَّهُ، وَرَقَّ عَلَيْهِ رِقَّةً لَمْ يَرِقَّهَا عَلَىٰ وَلَدِهِ.

وَكَانَ يُقَرِّبُهُ مِنْهُ، وَيُدْنِيهِ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ إِذَا خَلَا وَإِذَا نَامَ.

وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَيَقُولُ عَبْدُالْمُطَّلِبِ إِذَا رَأَىٰ ذَلِكَ: دَعُوا ابْنِي، إِنَّهُ لَيُؤْنِسُ مُلْكًا(٢).

<sup>(</sup>١) أبو الحويرث هو: عبدالرحمن بن معاوية المرادي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يؤنس) أي يعلم من نفسه أن له ملكاً أي شأناً.

وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ بَنِي مُدْلِج لِعَبْدِالْمُطَّلِبِ('): احْتَفِظْ بِهِ فَإِنَّا لَمْ نَرَ قَدَمًا أَشْبَهَ بِالْقَدَمِ الَّتِي فِي الْمَقَامِ مِنْهُ.

فَقَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ لِأَبِي طَالِبٍ: اسْمَعْ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ، فَكَانَ أَبُو طَالِبٍ يَحْتَفِظُ بِهِ.

وَقَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ لِأُمِّ أَيْمَنَ - وَكَانَتْ تَحْضُنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ -: يَا بَرَكَةُ، لا تَغْفُلِي عَنِ ابْنِي، فَإِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنِي هَذَا نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَكَانَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ لا يَأْكُلُ طَعَامًا إِلَّا قَالَ: عَلَيَّ بِابْنِي، فَيُؤْتَى بِهِ إِلَيْهِ. فَكَانَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ لا يَأْكُلُ طَعَامًا إِلَّا قَالَ: عَلَيَّ بِابْنِي، فَيُؤْتَى بِهِ إِلَيْهِ. فَلَكَمَّا حَضَرَتْ عَبْدَالْمُطَّلِبِ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَبَا طَالِبٍ بِحِفْظِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَحِيَاطَتِهِ (\*).

١٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بِنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ القَصَّارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ الحَسَنِ الصَّرْصَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهِ بِنُ الحَسَنِ الصَّرْصَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهِ بِنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَى اللهِ مَا اللهِ مَعْدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَى اللهِ اللهِ

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كَانَ لَعَبْدِالْمُطَّلِبِ مَفْرَشٌ فِي الْحِجْرِ، لَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ عَنْهُ هُ. غَيْرُهُ.

<sup>(</sup>۱) مدلج هو ابن مرة بن عبدمناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان.

<sup>(</sup>٢) إسناده متروك، فيه الواقدي وعبدالله بن شبيب الربعي وهما متروكان، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/١١ عن الواقدي عن شيوخه المذكورين به.

وَكَانَ حَرْبُ بْنُ أُمَيَّةَ فَمَنْ دُونَهُ يَجْلِسُونَ حَوْلَهُ دُونَ الْمَفْرَشِ(١)، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَفْرَشِ، فَجَبَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ

فَقَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا كُفَّ بَصَرُهُ: مَا لِابْنِي يَبْكِي؟ قَالُوا لَهُ: أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ الْمَفْرَشِ فَمَنَعُوهُ.

فَقَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ: دَعُوا ابْنِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُحِسُّ مِنْ نَفْسهِ بِشَرَفٍ، فَأَنَّهُ يُحِسُّ مِنْ نَفْسهِ بِشَرَفٍ، فَأَرْجُو أَنْ يَبْلُغَ مِنَ الشَّرَفِ مَا لَمْ يَبْلُغْ عَرَبِيٍّ قَبْلَهُ ولاَ بَعْدَهُ(١).



http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>۱) هو: حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة، والد أبي سفيان، وكان نديمًا لعبدالمطلب بن هاشم، كان أمير قريش يوم الفجار الذي كان بين كنانة وقيس عيلان، وهو أول من كتب بالعربية، وكان موته عظيمًا على أهل مكة إذ خرجت نساء قريش يصحن: واحرباه، تعظيمًا لأمر من يندبه وتهويلاً للمصيبة.

<sup>(</sup>٢) إسناده متروك، فيه عبدالله بن شبيب الربعي، وهو ممن اتهم بالكذب، رواه ابو الوليد محمد ابن عبدالله بن أحمد بن الوليد الأزرقي المكي في أخبار مكة ص ٣١٥ عن جده به.

790

## البَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلاَثُونَ فِي ذِكْرِ خُرُوجِ عَبْدِالمُطَّلِبِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْتَسْقُونَ عَنْ مَنَام رُقَيْقَةً/

[۲۶س]

١٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ عَلِيٍّ المُقْرِئُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ نَاصِرِ الْحَافِظُ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بِشْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ القُرشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَى الْحُسَيْنُ بِنُ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ مُحَمَّدِ القُرشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بِنُ صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَحْرُ بُنُ حِصْنٍ، عَنْ جَدِّهِ حُمَيْدِ بْنِ زَكْرِيَّا بِنُ يَحْيَىٰ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَحْرُ بْنُ حِصْنٍ، عَنْ جَدِّهِ حُمَيْدِ بْنِ زَكْرِيَّا بِنُ يَحْيَىٰ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَحْرُ بْنُ حِصْنٍ، عَنْ جَدِّهِ حُمَيْدِ بْنِ مُنْ مَنْ اللهِ بِنُ مُضَرِّمِ يُحَدِّمُ مَخْرَمَةَ بْنَ [نَوْفَل] (۱)، مُنْ مِن مَنْ اللهُ عَمِّي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ يُحَدِّثُ مَخْرَمَةَ بْنَ [نَوْفَل] (۱)، عَنْ أُمِّهِ بُنِ هَاشِمٍ - وَكَانَتْ لِدَةَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ (۱) عَنْ قَالَ: قَالَ عَمِّي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ يُحَدِّمُ لِي وَاللهُ عَمْدِ الْمُطَّلِبِ (۱) عَنْ أُمِّهِ رُقَيْقَةَ ابْنَتِ [أبي] صَيْفِيِّ بْنِ هَاشِمٍ - وَكَانَتْ لِدَةَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ (۱) قَالَتْ اللهُ عَلَى الْطَالِيَ عَلْمُ اللهُ عَمْدِ الْمُطَلِبِ مُنْ أَلْمُ لُولَةً الْبَنْ لِي اللهُ اللهُ عَمْدِ الْمُعْرِقِيْ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَلْمُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى الْحَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تَتَابَعَتْ عَلَىٰ قُرَيْشٍ سِنُونَ أَقْحَلَتِ الضَّرْعَ، وَأَدَقَّتِ الْعَظْمَ (٣).

فَبَيْنَا أَنَا نَائِمَةٌ اللَّهُمَّ أَوْ مُهَوِّمَةٌ (١)، إِذَا هَاتِفٌ يَصْرُخُ بِصَوْتٍ صَحْلٍ (١)، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ الْمَبْعُوثَ فِيكُمْ قَدْ أَظَلَّتْكُمْ أَيَّامُهُ، وَهَذَا إِبَّانُ http://almailes.gov.bh

- (١) جاء ما بين المعقوفتين في الأصول: (نفيل)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصادر، ومنها: تاريخ دمشق ٧٥/ ١٤٧، وهو: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهري وهو والد المسور بن مخرمة، له صحبة وكان من المؤلفة قلوبهم.
- (٢) قولها: (لدة) أي كانت مثل سنِّه، قال أبو نعيم: (ذكرها سليمان بن أحمد فيمن لها صحبة، وما أراها بقيت إلى البعثة والدعوة)، وما بين المعقوفتين من المصادر وقد سقط من الأصل.
  - (٣) قولها: (أقحلت الضرع) أي أهزلت الماشية وألصقت جلودها بعظامها. وقولها: (وأدقت) أي جعلتها دقيقة.
    - (٤) قولها: (مهومة) التهويم دون النوم الشديد.
    - (٥) قولها: (صحل) تريد أن صوته فيه ليس حاداً وإنما هو كالبحة.

نُجُومِهِ(١)، فَحَيَّ هَلاَّ بِالْحَيَا وَالْخِصْبِ(١).

أَلا فَانْظُرُوا رَجُلًا مِنْكُمْ وَسِيطًا، عُظَامًا، جِسَامًا، أَبْيضَ بَضًا، أَوْطَفَ الْأَهْدَابِ، سَهْلَ الْخَدَّيْنِ، أَشَمَّ الْعِرْنِيْنِ، لَهُ فَخْرٌ يَكْظِمُ عَلَيْهِ، وَسُنَّةٌ تَهْدِي الْأَهْدَابِ، سَهْلَ الْخَدَّيْنِ، أَشَمَّ الْعِرْنِيْنِ، لَهُ فَخْرٌ يَكْظِمُ عَلَيْهِ، وَسُنَّةٌ تَهْدِي إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَطْنِ رَجُلٌ، فَلْيَشِنُوا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَطْنِ رَجُلٌ، فَلْيَشِنُوا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ، فَلْيَشِنُوا أَلِيْهِ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ، فَلْيَشِنُوا مِنَ الْمَاءِ(أَ)، وَلْيَمَسُّوا الطِّيب، ثُمَّ لِيَسْتَلِمُوا الرُّكْنَ، ثُمَّ لِيَرْتَقُوا أَبَا قُبَيْسٍ، فَلْيَسْتسقِ الرَّجُلُ، وَلْيُومِ مِن الْقَوْمُ، فَغِثْتُمْ مَا شِئْتُمْ.

قَالَتْ: فَأَصْبَحْتُ - عَلِمَ اللهُ - مَذْعُورَةً، اقْشَعَرَّ جِلْدِي، وَوَلِهَ عَقْلِي (٥)، وَاقْتَصَصْتُ رُؤْيَاي، وَنِمْتُ فِي شِعَابِ مَكَّة، فَوَ الحُرْمَةِ وَالْحَرَمِ مَا بَقِيَ بِهَا أَبْطَحِيٌّ إِلَّا قَالَ: هَذَا شَيْبَةُ الْحَمْدِ (١).

وَتَنَاهَـتْ إِلَيْهِ رِجَالَاتُ قُرَيْشٍ، وَهَبَطَ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ، فَشَـنُّوا وَمَسُّـوْا وَاسْتَلَمُوا ٧٠٠.

ثُمَّ ارْتَقَوْا أَبًا قُبَيْسٍ، وَطَبَّقُوا جَنَابِيَّهُ، لا يَبْلُغُ سَعْيُهُمْ مُهْلَةً (١٠).

<sup>(</sup>١) قولها: (أبان نجومه) أي وقت ظهوره. يقال: نجم النبت إذا طلع.

<sup>(</sup>٢) قولها: (فحى هلا) كلمة حث واستعجال، وقوله: (بالحيا) مقصور: المطر الذي يحيى الأرض.

<sup>(</sup>٣) قولها: (عظاما) يقال: رجل عظام بمعنى عظيم، وجسام بمعنى جسيم، وقوله: (أبيض بضا) أي شديد البياض، وقوله: (أوطف الأهداب) أي كثير شعر العينين، وقوله: (أسهل الخدين)، و(أشم العرنين) أي مرتفع الأنف، وقوله: (له فخر يكظم عليه) أي يسكت عليه ولا يظهره، وقوله: (وسنن تهتدي إليه) أي يرشد إليها.

<sup>(</sup>٤) قولها: (فليشنوا) أي يفرغوه على أجسادهم أي يغتسلوا به.

<sup>(</sup>٥) قولها: (وله) أي ذهب.

<sup>(</sup>٦) تعنى به عبدالمطلب.

<sup>(</sup>٧) قولها: (فشنوا ومسوا) أي اغتسلوا ومسوا من الطيب واستلموا وطافوا.

<sup>(</sup>٨) قولها: (مهلة) وهي التؤدة والتأني

حَتَّىٰ اسْتَوَوْا بِذِرْوَةِ الْجَبَلِ، قَامَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ وَمَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٌ غُلَامٌ قَدْ أَيْفَعَ أَوْ كَرَبَ(١)، وَقَالَ:

اللَّهُمَّ سَادَّ الْخَلَّةِ، وَكَاشِفَ الْكُرْبَةِ، أَنْتَ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، وَمَسْئُولُ غَيْرُ مُعَلَم فَيْرُ مُعَلَم، وَمَسْئُولُ غَيْرُ مُعْدِهِ عِبْدَاؤُكَ وَإِمَاؤُكَ بِعَذَراتِ حَرَمِكَ(٢)، يَشْكُونَ إِلَيْكَ سِنِيَّهُم، مُبْخَلٍ، وَهَذِهِ عِبْدَاؤُكَ وَإِمَاؤُكَ بِعَذَراتِ حَرَمِكَ(٢)، يَشْكُونَ إِلَيْكَ سِنِيَّهُم، أَذْهَبَتِ الْخُفَّ وَالظِّلْفَ(٣)، اللَّهُمَّ فَأَمْطِرَنَّ غَيْثًا مُغْدِقًا مَرِيعًا.

قَالَتْ: فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا رَامُوا حَتَّىٰ تَفَجَّرَتِ السَّمَاءُ بِمَائِهَا، وَاكْتَظَّ الْوَادِي بِثَجِيجِهِ، فَلَسَمِعْتُ شِيخَانَ قُرَيْشٍ وَجِلَّتَهَا (٤٠): عَبْدَاللهِ بْنَ جُدْعَانَ، وَحَرْبَ ابْنَ أُمَيَّةَ، وَهِشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، يَقُولُونَ لِعَبْدِالْمُطَّلِبِ: هَنِيتًا لَكَ أَبَا الْبَطْحَاءِ، إِنْ عَاشَ بِكَ أَهْلُ الْبَطْحَاءِ. إِنْ عَاشَ بِكَ أَهْلُ الْبَطْحَاءِ.

وَفِي ذَلِكَ مَا تَقُولُ رُقَيْقَةُ:

بِشَيْبَةَ الْحَمْدِ أَسْقَىٰ اللهُ بَلْدَتَنَا لَمَّا فَقَدْنَا الْحَيَا وَاجْلَوَّذَ الْمَطَرُ (\*) فَجَادَ بالغَيْثِ جَوْنِيُّ لَهُ سُبُلُ سَحًّا فَعَاشَتْ بِهِ الأَنْعَامُ وَالشَّجَرُ (\*) فَجَادَ بالغَيْثِ جَوْنِيُّ لَهُ سُبُلُ سَحًّا فَعَاشَتْ بِهِ الأَنْعَامُ وَالشَّجَرُ (\*) مَنَّا مِنَ اللهِ بِالْمَيْمُ ونِ بَهْجَتُهُ فَلَى وَخَيْرِ مَنْ بُشِّرَتْ يَوْمًا بِهِ مُضَـرُ مُنْ بُشَرِ عَنْ بُشَرِ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِهِ العَسْمَا فِي الْأَنَامُ لَهُ عَدْلٌ وَلا خَطَرُ (٧)

<sup>(</sup>١) قولها: (كرب) أي قرب من ذلك.

<sup>(</sup>٢) قولها: (بعذرات) -بعين مهملة مفتوحة، فذال معجمة، فراء فتاء تأنيث- جمع عذرة -بفتح أوله وكسر ثانيه- وهي فناء الدار، وهو سعة أمامها. وقيل: ما امتد من جوانبها.

<sup>(</sup>٣) قولها: (الخف والظلف) الخف يطلق على البعير، والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل.

<sup>(</sup>٤) قولها: (شيخان) جمع شيخ.

<sup>(</sup>٥) قولها: (واجلوذ) أي ذهب وامتد وقت تأخره وانقطاعه.

<sup>(</sup>٦) قولها: (فجاد بالغيث جوني...) أي أمطرها طل كثير الهطل قريب.

<sup>(</sup>٧) قولها: (عدل ولا خطر) أي ليس له مثيل وليس مثله في العدل والشرف.=

#### البَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ

### فِي ذِكْرِ خُرُوجِ عَبْدِالمُطَّلِبِ لِتَهْنِئَةِ سَيْفِ بنِ ذِي يَزَنَ بِالمُلْكِ(۱)، وَيَ فِي يَزَنَ بِالمُلْكِ فَيُ فَي وَتَبْشِيرِ سَيْفٍ عَبْدَالمُطَّلِبِ بِأَنَّهُ سَيَظْهَرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ نَسْلِهِ

[١٤٣] ما ١٢٥ أَنْبَأَنَا عَبْدُالوَهَابِ بنُ المُبَارَكِ/، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عُصَمَدَ الدَّقَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنا عُشَمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالَ: عَرَّبَنا أَبو الحُسَنِ بنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي الْبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنِ البَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رَجَاءٍ الغَنوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي النَّ مُزُرُوعِ الكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيه، قَالَ:

#### لَمَّا مَلَكَ سَيْفُ بِنُ ذِي يَزَنَ أَرْضَ اليَمَنِ، وَقَتَلَ الحَبَشَ وَأَبَادَهُمْ، وَفَدَتْ

=إسناده ضعيف، فيه زحر بن حصن وهو: مجهول لا يعرف كما في ميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٩، وفيه حميد بن منهب بن حارثة بن حزم، قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع ص ٨٥: (وقد روئ عن عروة بن مضرس، حميد بن منهب، وعروة بن الزبير، وفي روايتهما نظر)، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة (١٩)، وفي كتاب المطر (٢٨) عن زكريا بن يحيئ بن عمر الطائي به، ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٧، والمصنف في كشف المشكل من أحاديث الصحيحين ٢/ ٢٥٥، وفي المنتظم ٢/ ٢٧،

ورواه الطبراني في المعجم الكبيس ٢٤/ ٢٥٩، وفي كتباب الدعاء (٢٢١٠)، وفي كتباب الأحاديث المحجم الكبيس ٢٤/ ٢٥٩، وفي كتباب الأحديث الم ٤٣٦، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٣٢، وفي دلائل النبوة (٥١ - رسالة الدكتوراه)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ١١٢، وأبو عبدالله التميمي في تلقيح العقول في فضائل الرسول (١١٧) بإسنادهم إلىٰ أبى السكين زكريا بن يحيىٰ بن عمر الطائي به.

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب دلائل النبوة كما في جامع الآثار لابن ناصر الدين ٢/ ٥٩، وابن الأعرابي في معجم الشيوخ ٢/ ٧٥٢، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٥/ ١٤٧ بإسنادهم إلى مخرمة بن نوفل به.

وروآه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٨٩ عن هشام الكلبي بإسناده إلى مخرمة بن نوفل به. (١) ذو عند أهل اليمن تعني شريف، قال الإمام احمد في العلل ٢/ ٥٢٢: (وكل من كان من أهل اليمن له ذو، فهو شريف، يقال: فلان له ذو، فلان لا ذو له).

إليهِ أَشْرَافُ العَرَبِ وَرُؤسَاؤُهُمْ لِيُهَنِّئُوهُ بِمَا سَاقَ اللهُ إليهِ مِنَ الظَّفَرِ.

وَوَفَدَ وَفْدُ قُرَيْشٍ، وكَانُوا خَمْسَةً مِنْ عُظَمَائِهِم: عَبْدُالْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِم، وَوَفْدُ بْنُ أَسَدٍ، وَوَهْبُ بْنُ وَأُمَيَّةُ بِنُ عَبْدِشَمْسٍ، وَعَبْدُاللهِ بِنُ جُدْعَانَ، وَخُوَيْلِدُ بْنُ أَسَدٍ، وَوَهْبُ بْنُ عَبْدِمَنَافِ بْن زُهْرَةَ.

فَسَارُوا حَتَّىٰ وَافَوْا مَدِينَةَ صَنْعَاءَ، وَسَيْفُ بنُ ذِي يَزَنَ نَازِلُ بِقَصْرٍ يُسْمَّىٰ غُمْدَانَ (۱) - وَكَانَ أَحَدَ القُصُورِ الَّتِي بَنَتْهَا الشَّيَاطِينُ لِبِلْقِيسَ بأَمْرِ سُلَيْمَانَ - فَكَانَ أَحَدَ القُصُورِ الَّتِي بَنَتْهَا الشَّيَاطِينُ لِبِلْقِيسَ بأَمْرِ سُلَيْمَانَ - فَأَنَاخَ عَبْدُالـمُطَّلِبِ وَأَصْحَابهُ وَاسْتَأْذَنُوا عَلَىٰ سَيْفٍ، فَأَذِنَ لَهُم.

فَدَخَلُوا وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَحَوْلَهُ أَشْرَافُ أَهْلِ اليَمَنِ عَلَىٰ كَرَاسِيٍّ مِنَ الذَّهَبِ - وَهُو مُتَضَمِّخُ بِالعَنْبُرِ، وَبَصِيصُ المِسْكِ عَلَىٰ كَرَاسِيٍّ مِنَ الذَّهَبِ - وَهُو مُتَضَمِّخُ بِالعَنْبُرِ، وَبَصِيصُ المِسْكِ يَلُوحُ مِنْ مَفَارِقِ رَأْسِهِ (") - فَحَيَّوهُ بِتَحِيَّةِ المَلِكِ، وَوُضِعَتْ لَهُم كَرَاسِيُّ يَلُوحُ مِنْ مَفَارِقِ رَأْسِهِ (") - فَحَيَّوهُ بِتَحِيَّةِ المَلِكِ، وَوُضِعَتْ لَهُم كَرَاسِيُّ الذَّهَبِ، فَإِنَّهُ قَامَ مَاثِلاً بَيْنَ يَدَيْهِ، النَّهُ فِي الْكَلاَم.

فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ يَدَي المُلُوكِ فَتَكَلَّمْ.

فَقَالَ: أَيُّهَا المَلِكُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَكَ مَحَلاًّ رَفِيعاً شَامِحاً مَنِيعاً، وأَنْبَتَكَ مَنْبتا طَابَتْ أُرُومَتُهُ<sup>(٣)</sup>، وَعَزَّتْ جُرْثُومَتُهُ<sup>(٤)</sup>، وَثَبَتَ أَصْلُهُ، وَبَسَقَ فَرْعُهُ، أَطْيَبُ مَغْرِسٍ، وَأَعْذَبُ مَنْبِتٍ.

<sup>(</sup>١) غمدان -بضم الغين المعجمة وسكون الميم- قصر بصنعاء باليمن، كان منزل الملوك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (متضمخ) أي متلطخ بالطيب، وقوله: (بصيص) أي بريق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الأرومة) أي الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جرثومته) جرثومة الشيء أصله.

فَأَنْتَ أَيُّهَا المَلِكُ، رَبِيعُ العَرَبِ الَّذِي إليهِ المَلاَذُ، وَوِرْدُهَا الَّذِي إليهِ المَعَاذُ.

سَلَفُكَ لَنَا خَيْرُ سَلَفٍ، وَأَنْتَ لَنَا مِنْهُمْ خَيْرُ خَلَفٍ.

وَلَنْ يُهْلِكَ اللهُ مَنْ أَنْتَ خَلَفُهُ، وَلَنْ يَخْمُلَ مَنْ أَنْتَ سَلَفُهُ.

وَنَحْنُ أَيُّهَا المَلِكُ، أَهْلُ حَرَم اللهِ، وَسَدَنةُ بَيْتِ اللهِ.

وَقَدَنا إليكَ الَّذِي أَبْهَجَنَا مِنْ كَشْفِ الضُّرِّ الَّذِي فَدَحَنَا.

فَنَحْنُ وُفُودُ التَّهْنِئَةِ، لاَ وُفُودُ المَرْزِئَةِ.

فَقَالَ سَيْفٌ: أَنْتُمْ قُرَيْشُ الأَبَاطِحِ؟ (١).

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً، وَنَاقَةً وَرَحْلاً، ومُنَاحًا سَهْلاً، وَمَلِكًا رِبَحْلاً (۱)، يُعْطِي عَطَاءً جَزْلاً.

قَدْ سَمِعَ المَلِكُ مَقَالَتَكُم، وَعَرَفَ فَضْلَكُمْ، فَأَنْتُمْ أَهْلُ الشَّرَفِ، وَالحَمْدِ، وَالحَمْدِ، وَالسَّنَاءِ، والمَجْدِ، فَلَكُمُ الكَرَامةُ مَا أَقَمْتُمْ، وَالحِبَاءُ الوَاسِعُ إذا انْصَرَفْتُم. ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِالمُطَّلِب: أَيُّهُم أَنْتَ؟

<sup>(</sup>١) قريش الأباطح، ويقال عليهم: قريش البطاح، وهم الذين ينزلون الشِّعب بين جبلي مكة أبي قبيس والذي يقابله، بخلاف قريش الظواهر أو الظاهر وهم الذين يسكنون خارج الشعب، وأكرمهما قريش الأباطح، ولهذا ينسب النبي عَلَيْ فيقال له: الأبطحي، ينظر: جامع الآثار في السير ومولد المختار ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وملكا ربحل) الربحل- بكسر الراء وفتح الباء الموحدة- الكثير العطاء.

قَالَ: أَنَا عَبْدُالـمُطَّلبِ بنُ هَاشِم.

قَالَ: إِيَّاكَ أَرَدْتُ، وَلَكَ حَشَدْتُ، فَأَنْتَ رَبِيعُ الأَيَّامِ، وَسَيِّدُ الأَقْوَامِ، انْطَلِقُوا وَانْزُلُوا حَتَّىٰ أَدْعُو بِكُمْ.

ثُمَّ أَمَرَ بإنْزَالِهِم وَإكْرَامِهِم.

فَأَقَامُ وا شَهْراً لاَ يَدْعُوهُم، حَتَّىٰ انْتَبَهَ لَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَرْسَلَ إلىٰ عَبْدِالمُطَّلِب: ايْتَنِي وَحْدَكَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِكَ.

فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ مُسْتَخْلِيًا، لا أَحَدَ عِنْدَهُ، فَقَرَّبهُ، حَتَّىٰ أَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَىٰ سَريرهِ.

ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَالـمُطَّلِبِ، إِنِّي أُلْقِي إليكَ مِنْ عِلْمِي سِرَّا، لَوْ غَيْرُكَ يَكُونُ لم أَبُحْ به إليهِ، غَيرَ أَنِّي رَأَيْتُكَ مَعْدِنَه، فَلَيْكُنْ عِنْدَكَ مَصُونًا، حَتَّىٰ يَأْذَنَ اللهُ فِيهِ بأَمْرِهِ، فإنَّ اللهَ مُنْجِزُ وَعْدِهِ، وَبَالِغُ أَمْرِه.

قَالَ عَبْدُالمُطَّلِب: أَرْشَدَك اللهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ.

قَالَ سَيْفٌ: إِنِّي أَجِدُ فِي الكُتُبِ الصَّادِقَةِ / وَالعُلُومِ السَّابِقَةِ الَّتِي اخْتَزَنَّاهَا [٤٣] لأَنْفُسِنَا(١)، وَسَترْناهَا عَنْ غَيْرِنَا، خَبَراً عَظِيمًا، وَخَطَراً جَسِيمًا(٢)، فيهِ شَرَفُ الحَيَاةِ، وَفَخْرُ المَمَاتِ، لِلْعَرَبِ عَامَّةً، وَلِرَهْطِكَ كَافَّةً، وَلَكَ خَاصَّةً.

فَقَالَ عَبْدُالـمُطَّلِبِ: أَيُّهَا الـمَلِكُ، لَقَدْ أُبْتُ بَخَيْرٍ مَا آبَ بهِ وَافِدُّ<sup>(٣)</sup>، وَلَوْ لَا هَيْبَةُ الـمَلِكِ وَإِعْظَامُهُ، لَسَأَلْتُهُ أَنْ يَزِيدَني مِنْ سُرُورِهِ إِيَّاي سُرُوراً.

<sup>(</sup>١) قوله: (اختزلناها) كذا في نسخة الأصل وفي بعض النسخ الأخرى، وفي نسخة أحمد الثالث: (اخترناها) وهي بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الخطر) القدر والمنزلة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أبت) من الأوب وهو الرجوع، وفي بعض المصادر: (لقد أتيت بخير...).

فَقَالَ سَيْفٌ: نَبِيُّ يُبْعَثُ مِنْ عَقِبَكَ، وَرَسُولٌ مِنْ فَرْعِكَ، اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَاللهِ مَنْ فَرْعِكَ، اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَالْحَمَدُ، وَهَذا زَمَانُهُ الَّذِي يُوْلَدُ فِيه، أَو لَعَلَّهُ قَدْ وُلِدَ.

يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَيَكْفُلُهُ جَدُّهُ وَعَمَّهُ، وَاللهُ بَاعِثُهُ جِهَاراً، وَجَاعِلٌ لَهُ مِنَّا أَنْصَاراً، يُعِزُّ بِهِم أَوْلَيَاءَهُ، وَيُذِلُّ بِهم أَعْدَاءَهُ.

تَخْمُدُ عِنْدَ مَوْلِدِه النَّيْرَانُ، وَيُعْبَدُ الوَاحِدُ الدَّيَّانُ، وَيَدْحَرُ الكُفْرَ وَالطُّغْيَانَ، وَيَكْسِرُ اللاَّتَ وَالأَوْثَانَ. (2 3 و السَّعْنيانَ،

قَوْلُهُ فَصْلٌ، وَحُكْمُهُ عَذْلُ، يَأْمُرُ بَالْمَعْرُوفِ وَيَفْعَلُهُ، وَيَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ وَيُبْطِلُهُ.

قَالَ عَبْدُالمُطَّلِبِ: عَلاَ كَعْبُكَ، وَدَامَ فَضْلُكَ، وَطَالَ عُمْرُكَ، فَهَلِ المَلِكُ سَارِّي بإفْصَاح، وَتَفْسِيرٍ، وَإِيْضَاح؟

قَالَ سَيْفُ: وَالبَيْتِ ذِي الحُجُب، والآيَاتِ وَالكُتُبِ، إِنَّكَ يَا عَبْدَالمُطَّلِبِ لَجَدُّهُ غَيْرَ ذِي كَذِبِ.

فَخَرَّ عَبْدُالمُطَّلِبِ سَاجِداً.

قَالَ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ ارْفَعْ رَأْسَكَ، ثَلَجَ صَدْرُكَ، وَطَالَ عُمْرُكَ، وعَلاَ أَمْرُكَ، وعَلاَ أَمْرُكَ، فَهَلْ أَحْسَسْتَ شَيْعًا مِمَّا ذَكَرْتُ ؟.

قَالَ عَبْدُالمُطَّلِبِ: نَعَمْ أَيُّهَا المَلِكُ، كَانَ لي ابنُ كُنْتُ بهِ مُعْجَبًا، فَزَوَّجتُهُ كَرِيمةً مِنْ كَرَائِمِ قَوْمِي آمِنةَ بنتَ وَهْب، فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً وَأَحْمَد، مَاتَ أَبُوهُ وَأُمَّهُ، وَكَفَلْتُهُ أَنَا وَعَمَّهُ.

قَالَ: هُوَ هُوَ للهِ أَبُوكَ، فَاحْذَرْ عَلَيْهِ أَعْدَاءَهُ، وإنْ كَانَ اللهُ لم يَجْعَلْ لَهُم عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ سَبِيلاً.

وَلَوْ لا عِلْمِي بِأَنَّ المَوْتَ مُجْتَاحِي قَبْلَ ظُهُورهِ، لَسِرْتُ إليهِ بَخَيْلِي وَرَحْلِي حَتَّىٰ أَجْعَلَ مَدِينَةَ يَثْرِبَ دَارَ مُلْكِي.

فإنِّي أَجِدُ فِي كُتُبِ آبَائِي أَنَّ يَثْرِبَ اسْتِيْجَابُ أَمْرِهِ''، وَهُمْ أَهْلُ دَعْوَتهِ وَنُصْرَتهِ، وَفِيهَا مَوْضِعُ قَبْرهِ.

وَلَوْ لاَ مَا أُحِبُّ مِنْ بُلُوغِهِ الغَايَاتِ، وَأَنْ أَقِيَهُ الآفَاتِ، وَأَنْ أَدْفَعَ عَنْهُ العَاهَاتِ، لأَظْهَرْتُ اسْمَهُ، وأَوْطَأْتُ العَرَبِ عَقِبَهُ.

وإنْ أَعِشْ فَسَأَصْرِفُ ذَلِكَ إليهِ.

قُمْ فَانْصَرِفْ بِمَنْ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ.

ثُمَّ أَمَرَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمِائَتَي بَعْيرٍ، وَعَشَرةِ أَعْبُدٍ مِنَ الحَبَشِ، وَعَشَرةِ أَعْبُدٍ مِنَ الحَبَشِ، وَعَشَرةِ أَرْطَالٍ مِنَ النَّهَبِ، وَحُلَّتَيْنِ مِنَ البُرُودِ.

وَأَمَرَ لِعَبْدِالمُطَّلِبِ بِمِثْلِ جَمِيعِ مَا أَمَرَ لَهُمْ، وَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَالمُطَّلِبِ إِذَا شَبَّ مُحَمَّدٌ وَتَرَعْرَعَ فَاقْدِمْ عَلَيَّ بِخَبَرهِ.

ثُمَّ وَدَّعُوهُ وَانْصَرِفُوا إلى مَكَّةَ http://almajle:

فَكَانَ عَبْدُالمُطَّلِبِ يَقُولُ: لاَ تَغْبِطُونِي بِكَرَامةِ المَلِكِ إِيَّاي دُوْنَكُم، وإنْ كَانَ ذَلِكَ جَزِيلاً، وَلَكِن اغْبِطُونِي بِأَمْرٍ كَانَ ذَلِكَ جَزِيلاً، وَلَكِن اغْبِطُونِي بأَمْرٍ أَلْقَاهُ إلى مِنْ بَعْدِي.

فَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ: مَا هُو؟

<sup>(</sup>١) قوله: (استيجاب) أي أهل قبول دعوته.

فَيَقُولُ لَهُم: سَتَعْرِفُونَهُ بَعْدَ حِينٍ.

فَمَكَتَ سَيْفٌ باليمَنِ مَلِكًا عِلَّةَ أَحْوَالٍ، وَإِنَّهُ رَكِبَ يَوْمَا كَنَحْوِ مَا كَانَ يَرْكَبُ لِلْصَّيدِ وَقَدْ كَانَ اتَّخَذَ مِنَ السُّوْدَانِ نَفَراً يَجْمِرُونَ بينَ يَدَيْهِ كَانَ يَرْكَبُ لِلْصَّيدِ وَقَدْ كَانَ اتَّخَذَ مِنَ السُّوْدَانِ نَفَراً يَجْمِرُونَ بينَ يَدَيْهِ بِحِرَابِهِم (١)، فَعَطَفُوا عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَتَلُوهُ.

وَبَلَغَ كِسْرَىٰ أَنُوشِرْوَانَ خَبَرَهُ فَرَدَّ إليهَا وَهْرِزَ<sup>(٢)</sup>، وأَمَرَهُ أَنْ لا يَدَعَ أَسْودَ إلاَّ قَتَلَهُ (٣).

ابنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّقُورِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنيُّ، ابنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّقُورِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ البَزَّازُ المَعْرُوفُ بابنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ البَزَّازُ المَعْرُوفُ بابنِ المُطْبَقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

(١) قوله: (يجمزون) -بكسر الميم - أي يسيرون، أي يهرولون في مشيتهم.

(٢) قوله: (وهرز) -بفتح الواو وسكون الهاء وكسر الراء ثم زاي- كان ذا سن وفضل في الفرس، كما في سيرة ابن هشام ١/ ٦٣.

(٣) في إسناده من لم أعرف حاله، رواه المصنف في المنتظم ٢/ ٢٧٦ بهذا الإسناد به، وعقب على الرواية فقال: (وقد روي لنا أن هذه الوفاة إلى ابن ذي يزن كانت في سنة ثلاث من مولد رسول الله على أبي مالح عن ابن عباس، والرواية التي ذكرنا آنفا أصح، لأن في الروايتين يقول عبدالمطلب: توفي أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه، وأم رسول الله لم تمت حتى بلغ ست سنين).

قلت: يشير إلى الرواية التي ستأتي لاحقا، وابن مزروع هو: نصر بن مزروع الكلبي النسابة، جاء ذكره في كتاب المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية لأبي البقاء الحلي ١/ ٣٠٢، ولم أعرف حاله.

وللخبر طريق آخر رواه ابن منده في معرفة الصحابة كما في جامع الآثار في السير ومولد المختار لابن ناصر الدين الدمشقي ١/ ٣٥١ عن إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز ابن عفير بن عبدالعزيز بن السفر بن عفير بن زرعة بن سيف ذي يزن عن آبائه به، وهذا إسناد لا يعرف رواته.

حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

لَمَّا ظَهَرَ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ عَلَىٰ الْحَبَشَةِ بَعْدَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ، أَتَتْهُ وُفُودُ الْعَرَب وَشُعَرَاؤُهَا، تُهَنَّهُ وَتَمْدَحُهُ. الْعَرَب وَشُعَرَاؤُهَا، تُهَنَّهُ وَتَمْدَحُهُ.

فَأَتَاهُ فِيمَنْ أَتَاهُ وَفْدٌ مِنْ بَنِي قُرَيْشٍ، فِيهِمْ: عَبْدُالْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِم، وَأُمَيَّةُ ابْنُ عَبْدِشَمْسٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ جُدْعَانَ، وَخُويْلِدُ بْنُ أَسَدٍ، فِي نَاسٍ مِنْ وُجُوهِ ابْنُ عَبْدِشَمْسٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ جُدْعَانَ، وَخُويْلِدُ بْنُ أَسَدٍ، فِي نَاسٍ مِنْ وُجُوهِ قُرَيْشٍ، فَقَدِمُوا عَلَيْهِ صَنْعَاءَ، فَإِذَا هُوَ فِي رَأْسِ غُمْدَانَ، الَّذِي ذَكَرَهُ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ فِي قَوْلهِ:

اشْرَبْ هَنِيئًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا فِي رَأْسِ غُمْدَانَ دَارًا مِنْكَ مِحْلَالا(١)

فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْآذِنُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَكَانِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ.

فَدَنَا عَبْدُالْمُطَّلِبِ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْكَلَام، فَقَالَ لَهُ:

إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ يَدِي الْمُلُوكِ فَقَدْ أَذِنَّا لَكَ.

فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ مَحَلَّا رَفِيعًا، صَعْبًا، مَنِيعًا، شَامِخًا، بَاذِخًا، وَأَنْبَتَكَ مَنْبَتًا، طَابَتْ أَرُومَتُهُ، وَعَزَّتْ جُرْثُومَتُهُ، وَثَبَتَ أَصْلُهُ، وَبَسَقَ فَرْعُهُ، فِي أَكْرَمِ مَوْطِنٍ، وَأَطْيَبِ مَعْدِنٍ.

فَأَنْتَ مَلِكُ الْعَرَبِ وَرَبِيعُهَا الَّذِي تَخْصِبُ بِهِ الْبِلَادُ، وَأَمِيْرُهَا الَّذِي لَهُ يُنْقَادُ، وَعَمُودُهَا الَّذِي عَلَيْهِ الْعِمَادُ، وَمَعْقِلُهَا الَّذِي لَجَأَ إِلَيْهِ الْعِبَادُ.

سَلَفُكَ خَيْرٌ سَلَفٍ، وَأَنْتَ لَنَا مِنْهُمْ خَيْرٌ خَلَفٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: (محلالًا) من الحلول، ويروى: (متهلالا)، كما في سبل الهدى والرشاد ١٢٨/١.

فَلَنْ يَخْمُلَ مَنْ هُمْ سَلَفُهُ، وَلَنْ يَهْلِكَ مَنْ أَنْتَ خَلَفُهُ.

نَحْنُ أَيُّهَا الْمَلِكُ، أَهْلُ حَرَم اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَدَنَةُ بَيْتِهِ.

أَشْخَصَنَا إِلَيْكَ الَّذِي أَبْهَجَنَا مِنْ كَشْفِكَ الْكَرْبَ الَّذِي فَدَحَنَا، فَنَحْنُ وَفْدُ التَّهْنِئَةِ لَا وَفْدُ المَرْزِئة.

قَالَ: وَأَيُّهُمْ أَنْتَ أَيُّهَا الْمُتَكَلِّمُ؟.

قَالَ: أَنَا عَبْدُالْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ.

قَالَ: ابْنُ أُخْتِنَا؟ يَعْنِي الْأَنْصَارَ.

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ادْنُهْ.

فَأَدْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْقَوْم، فَقَالَ:

مَرْحَبًا وَأَهْلًا وَنَاقَةً وَرَحْلًا وَمُسْتَنَاخًا سَهْلًا، وَمَلِكًا رِبَحْلًا، يُعْطِي عَطَاءً جَزْلًا.

قَدْ سَمِعَ الْمَلِكُ مَقَالَتَكُمْ، وَعَرَفَ قَرَابَتَكُمْ، وَقَبِلَ وَسِيلَتَكُمْ، فَأَنتُمْ أَهْلُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (۱)، وَلَكُمُ الْكَرَامَةُ مَا أَقَمْتُمْ، وَالْحِبَاءُ إِذَا ظَعَنْتُمْ (۱).

ثُمَّ أَنْهَضَهُمْ إِلَىٰ دَارِ الضِّيَافَةِ وَالْوُفُودِ، فَأَقَامُوا شَهْرًا لا يَصِلُونَ إِلَيْهِ، وَلا يَأَذُنُ لَهُمْ بِالِانْصِرَافِ.

ثُمَّ انْتَبَهَ لَهُمُ انْتِبَاهَةً، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَأَدْنَا مَجْلِسَهُ وَأَخْلَاهُ. وَقَالَ: يَا عَبْدَالْمُطَّلِب، إِنِّى مُفَوِّضٌ إِلَيْكَ مِنْ سِرِّ عِلْمِي، مَا لَوْ كَانَ غَيْرُكَ

<sup>(</sup>١) قوله: (أهل الليل والنهار) إشارة إلىٰ أن الناس يحجون إليكم في الليل والنهار.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والحباء إذا ظعنتم) أي ولكم العطاء إذا رحلتم إلي بلادكم.

لَمْ أَبُحْ بِهِ إليه، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكَ مَعْدِنَهُ، فَأَطْلَعْتُكَ عَلَيْهِ، فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ مَطْوِيًّا حَتَّىٰ يَأْذَنَ اللهُ فِيهِ، فَإِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرَهُ:

إِنِّي أَجِدُّ فِي الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ، وَالْعِلْمِ الْمَخْزُونِ، الَّذِي اخْتَرْنَاهُ لِأَنْفُسِنَا، وَالْعِلْمِ الْمَخْزُونِ، الَّذِي اخْتَرْنَاهُ لِأَنْفُسِنَا، وَاحْتَجَنَّاهُ دُونَ غَيْرِنَا (١)، خَبَراً عَظِيمًا، وَخَطَرًا جَسِيمًا، فِيهِ شَرَفُ الْحَيَاةِ، وَلَحْتَاهُ الْوَفَاةِ لِلنَّاسِ عَامَّةً، وَلِرَهْطِكَ كَافَّةً، وَلَكَ خَاصَّةً.

قَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، مِثْلُكَ سَرَّ وَبَرَّ فَمَا هُوَ؟ فِدَى لَكَ أَهْلُ الْوَبَرِ زُمَرًا بَعْدَ زُمَرٍ.

قَالَ: إِذَا وُلِدَ مَوْلُودٌ بِتِهَامَةَ غُلَامٌ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ شَامَةٌ، كَانَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ/، وَلَكُمْ [ ٤٤ ب ] بِهِ الزَّعَامَةُ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ.

قَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ: أَبَيْتَ اللَّعْنَ (١٠)، لَقَدْ أُبْتُ بِخَيْرِ مَا آبَ بِهِ وَافِدٌ، وَلَوْ لاَ هَيْبَةُ الْمَلِكِ وَإِجْلالهُ وَإِعْظامُهُ، لَسَأَلْتُهُ مِنْ سَارِّهِ إِيَّايَ، مَا أَزْدَادُ بِهِ سُرُورًا.

قَالَ سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ: هَذَا حِينُهُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، أَوْ قَدْ وُلِدَ.

وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ.

يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَيَكُفُلُهُ جَدُّهُ وَعَمُّهُ http://al.

قَدْ وَلَّدْنَاهُ مِرَارًا، وَاللهُ بَاعِثُهُ جِهَارًا، وَجَاعِلٌ لَهُ مِنَّا أَنْصَارًا، يُعِزُّ بِهِمْ أَوْلِيَاءَهُ، وَيُذِلُّ بِهِمْ أَعْدَاءَهُ.

وَيَضْرِبُ بِهِمُ النَّاسَ عَنْ عُرْضٍ"، وَيَسْتَبِيحُ بِهِمْ كَرَائِمَ الأَرْضِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (احتجناه) أي اختفيناه، يقال: احتجن المال إذا واراه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أبيت اللعن) هذه تحية الملوك في الجاهلية، أي أبيت أن تفعل فعلا تلعن بسببه وتذم. (٣) قوله: (عرض) -بضم العين المهملة- أي لا يبالون من لقوا دونه، ولا يخافون أحداً، بل=

يَكْسِرُ الْأَوْثَانَ، وَيُخْمِدُ النِّيرَانَ، وَيَعْبُدُ الرَّحْمَنَ، وَيَدْحَرُ الشَّيْطَانَ.

قَوْلُهُ فَصْلٌ، وَحُكْمُهُ عَدْلُ، يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَفْعَلُهُ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُبْطِلُهُ.

فَقَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، عَزَّ جَدُّكَ، وَعَلَا كَعْبُكَ<sup>(۱)</sup>، وَدَامَ مُلْكُكَ، وَطَالَ عُمُرُكَ، فَقَدْ أَوْضَحَ لِي بَعْضَ وَطَالَ عُمُرُكَ، فَهَلْ عِنْدَ الْمَلِكِ سَارِّي بِإِفْصَاحٍ، فَقَدْ أَوْضَحَ لِي بَعْضَ الْإِيضَاحِ.

قَالَ ابْنُ ذِي يَزَنَ: وَالْبَيْتِ ذِي الْحُجُبِ، وَالْعَلَامَاتِ عَلَىٰ النُّصُبِ، إِنَّكَ يَا عَبْدَالْمُطَّلِب لَجَدُهُ غَيْرَ كَذِب.

فَخَرَّ عَبْدُالْمُطَّلِبِ سَاجِدًا، فَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، ثَلَجَ صَدْرُكَ، وَعَلَا أَمْرُكَ، فَهَلْ أَمْرُكَ، فَهَلْ أَحْرَتُ لَكَ؟.

فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، كَانَ لِيَ ابْنُ، وَكُنْتُ بِهِ مُعْجَبًا، وَعَلَيْهِ رَقِيقًا.

وَزَوَّ جْتُهُ كَرِيمَةً مَنْ كَرَائِمِ قَوْمِي، آمِنَةً بِنْتَ وَهْبٍ، فَجَاءَتْ بِغُلامٍ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا.

http://almajles.gov.bh

بَيْنَ كَتِفَيْهِ شَامَةُ، وَفِيه كُلُّ مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَلاَمَةٍ، مَاتَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَكَفَلْتُهُ أَنَا وَعَمُّهُ.

قَالَ ابْنُ ذِي يَزَنَ: إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ كَمَا قُلْتَ، فَاحْتَفِظْ بِابْنِكَ، وَاحْذَرْ عَلَيْهِ الْيَهُودَ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاؤُهُ، وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا.

<sup>=</sup> يضربون كل عرض لهم دونه بشرٍ، وعرض الشيء ناحية منه.

<sup>(</sup>١) قوله: (كعبك) هو دعاء له بالشرف والعلو.

وَاطْوِ مَا ذَكَرْتُ لَكَ دُونَ هَـؤُلاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ مَعَكَ، فَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ أَنْ تَدُخُلَهُمُ النَّفَاسَةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكُمُ الرِّيَاسَةُ، فَيَطْلُبُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ، وَيَنْصِبُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ، وَيَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ(۱)، وَهُمْ فَاعِلُونَ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ.

وَلَوْ لَا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ مُجْتَاحِي قَبْلَ مَبْعَثِهِ، لَسِـرْتُ بِخَيْلِي وَرَحْلِي، حَتَّىٰ أُصَيِّرَ يَثْرِبَ دَارَ مُلْكِي.

فَإِنِّي أَجِدُ فِي الْكِتَابِ النَّاطِقِ، وَالْعِلْمِ السَّابِقِ، أَنَّ بِيَثْرِبَ اسْتِحْكَامُ أَمْرِهِ، وَأَهْلُ نُصْرَتِهِ، وَمَوْضِعُ قَبْرِهِ.

وَلَوْلا أَنِّي أَقِيهِ الْآفَاتِ، وَأَحْذَرُ عَلَيْهِ الْعَاهَاتِ لَأَعْلَنْتُ -عَلَىٰ حَدَاثَةِ سِنِّهِ-أَمْرَهُ، وَلَأَوْطَأْتُ عَلَىٰ أَسْنَانِ الْعَرَبِ عَقِبَهُ، وَلَكِنِّي سَاَصْرِفُ ذَلِكَ إِلَيْكَ، عَنْ غَيْر تَقْصِير لِمَنْ مَعَكَ.

وَأَمَرَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِعَشَرَةِ أَعْبُدٍ، وَعَشْرِ إِمَاءٍ، وَمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَحُلَّتَيْنِ مِنَ الْبُرُودِ، وَبِخَمْسَةِ أَرْطَالٍ ذَهَبًا، وَعَشَرَةِ أَرْطَالِ فِضَةً، وَكَرِشٍ مَمْلُوءٍ عَنْبَرًا.

وَأَمَرَ لِعَبْدِالْمُطَّلِبِ لِعَشْرَةِ أَضْعُلافِ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأْتِنِي، فَمَاتَ ابْنُ ذِي يَزَنَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ.

فَكَانَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ كَثِيرًا مِمَّا يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَا يَغْبِطْنِي أَحَدُّ بِجَزِيلِ عَطَاءِ الْمَلِكِ وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّهُ إِلَىٰ نَفَادٍ، وَلَكِنْ لِيَغْبِطْنِي بِمَا يَبْقَىٰ لِي وَلِعَقِبِي مِنْ بَعْدِي ذِكْرُهُ وَمَجْدُهُ وَشَرَفُهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (النفاسة) هو: الحسد، وقوله: (الغوائل) هي المهلكة، وقوله: (الحبائل) أي الشبائك.

[03]

فَإِذَا قِيلَ لَهُ: مَتَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: سَيُعْلَمُ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ أُمِّيَّةُ بْنُ عَبْدِشَمْسٍ

جَلَبْنَا النُّصْحَ تَحْقِبُهُ المَطَايا عَلَى أَكْوَارِ أَجْمَالٍ وَنُوقِ (١)

مُغَلْغَلَةً مَرَاتِعُهَا ثِقَالُ إِلَىٰ صَنْعَاءَ مِنْ فَعِّ عَمِيقِ/ (٢)

تَأَمَّ بِنَا ابْنَ ذِي يَزَنَ وَتَفْرِي ﴿ ذَوَاتُ بِطُونِهَا أُمَّ الطَّرِيتِ قِ (٣)

فَلَمَّا وَافَقَتْ صَنْعَاءَ حَلَّتْ بِدَارِ الْمُلْكِ وَالْحَسَبِ الْعَتِيـةِ (١)



http://almajles.gov.bh

- (١) قوله: (أكوار) جمع الكور -بالضم- الرحل بأداته.
- (٢) قوله: (مغلغلة) -بغينين معجمتين مفتوحتين- وهي الرسالة المحمولة من بلد إلىٰ بلد.
  - (٣) قوله: (تأم) يعنى الجمال والنوق، وقوله: (وتفري) الفري القطع، أي قطع الأرض.
- (٤) إسناده متروك، فيه الكلبي، وهو متهم، وفيه أبو صالح باذام وهو ضعيف جداً، وفيه عمرو بن بكر وهو ابن بكار القعنبي البصري، جاء ذكره في معجم ابن الأعرابي ٢/ ٤٨٦ ولم أعرف حاله، رواه الأزرقي في تاريخ مكة ١/ ١٤٩، والخرائطي في هواتف الجنان ص ٦٦، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٥٠)، وأبو بكر محمد بن علي المطوعي الغازي في كتابه من صبر ظفر ص٨٣. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٤٤١ وأبو عبدالله التميمي في تلقيح العقول في فضائل الرسول (١٠٩) بإسنادهم إلى محمد بن السائب الكلبي به.

### البَابُ الخَامِسُ وَالثَّلاَثُونَ فِي ذِكْرِ مَوْتِ عَبْدِالمُطَّلِبِ

١٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي طَاهِرٍ البَزَّازُ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ أَخْبَرَنَا ابِنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ أَعْمَرُ بِنِ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

وَحَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ: قَالَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَاصِمِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَهْمٍ: قَالَ:

وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قَالَ:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: قَالَ:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضٍ - قَالُوا: حَدِيثُ بَعْضٍ - قَالُوا:

لَمَّا حَضَرَتْ عَبْدَالْمُطَّلِبِ الْوَفَاةُ أَوْصَىٰ أَبَا طَالِبِ بِحِفْظِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحِيَاطَتِهِ، وَقَالَ لِبَنَاتِهِ: ابْكِينَنِي وَأَنَا أَسْمَعُ، فَبَكَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِشِعْرٍ، فَكَمَّا مَعْمَ قَوْلَ أُمَيْمَةَ - وَقَدْ أَمْسَكَ لِسَانُهُ - جَعَلَ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ، أَيْ قَدْ صَدَقْتِ، وَقَدْ كُنْتُ كَذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُهَا:

(۱) كذا جاء في الأصل وفي بقية الأصول: (هشام)، وهو متوافق مع بعض المصادر وجاء في مصادر أخرى ومنها طبقات ابن سعد ١/ ٢٤٤ (تحقيق السلمي): (هاشم) ويبدو أن الصواب هشام، فقد جاءت ترجمة ولده يحيى بن هشام بن عاصم في كتاب تلخيص المتشابه ٢/ ٢١٦، وهو كذلك يروي عن المنذر بن جهم، ويروي عنه الواقدي في كتاب المغازي، ولم أقف على ترجمة لهشام.

عَلَىٰ طَيِّبِ الْخِيْمِ وَالْمُعْتَصَرْ (۱) جَمِيلِ الْمُحَيَّا عَظِيمِ الْخَطَرْ وَمِيلِ الْمُحَيَّا عَظِيمِ الْخَطَرْ وَذِي الْمَجْدِ وَالْعِزِّ وَالْمُفْتَخَرْ كَثِيرِ الْمَكَارِمِ جَـمِّ الْفَخَـرْ بِصَرْفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ الْقَدَرْ بِصَرْفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ الْقَدَرْ

أُعَيْنَ عَيْ جُودا بِدَمْ عِ دُرَرْ عَلَىٰ مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِي الزِّنَادِ عَلَىٰ مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِي الزِّنَادِ عَلَىٰ شَيْبَةِ الْحَمْدِ ذِي الْمَكْرُ مَاتِ عَلَىٰ شَيْبَةِ الْحَمْدِ ذِي الْمَكْرُ مَاتِ وَذِي الْمَكْرُ مَاتِ وَذِي الْجَلْمِ وَالْفَضْلِ فِي النَّائِبَاتِ أَتَدْ وَي النَّائِبَاتِ أَتَدْ هُ الْمَنَايَا فَلَمْ تُشْرِوهِ

قَالَ: وَمَاتَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً.

وَيُقَالُ: ابْنُ مِائَةٍ وَعَشْرِ سِنِينَ.

ويُقَالُ: ابنُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ.

وَسُـئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: أَتَذْكُرُ مَوْتَ عَبْدِالْمُ طَّلِبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ.

قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَئِدٍ يَبْكِي خَلْفَ سَرِيرِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ(٢).

١٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَهَّابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ القَصَّادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ الصَّرْصَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ إلله مِن الصَّرْعَدِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ إلله بنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ اللهِ بنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقِيُّ، قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْج، قَالَ:

<sup>(</sup>١) قولها: (الخيم) -بكسر الخاء- السجية والطبيعة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدا، فيه الواقدي، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/١١٧ عن الواقدي عن شيو خه المذكورين به.

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَتَذَاكَرْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَفَضْلَهُ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّوَافِ، خَلْفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِاللهِ، فَتَعَجَّبْنَا مِنْ تَمَامِ قَامَتِهِمَا، وَحُسْنِ وُجُوهِهِمَا.

قَالَ عَطَاءٌ: وَأَيْنَ حُسْنُهُمَا مِنْ حُسْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؟ مَا رَأَيْتُ الْقَمَرَ لَيْكَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ طَالِعًا مِنْ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ/ إِلَّا [٥٤ب] تَذَكَّرْتُ وَجْهَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا جُلُوسًا مَعَهُ فِي الْحِجْرِ إِذْ أَتَاهُ شَيْخُ قَدِيمٌ بَدَوِيٌّ مِنْ هُذَيْلٍ، يَهْدِجُ عَلَىٰ عَصَاهُ (١)، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَأَجَابَهُ.

فَقَالَ الشَّيْخُ لِبَعْضِ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ: مَنْ هَذَا الْفَتَىٰ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عبَّاسِ بنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، قَالَ الشَّيْخُ: سُبْحَانَ الَّذِي غَيَّرَ حُسْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ إِلَىٰ مَا أَرَىٰ.

قَالَ عَطَاءٌ: فَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كَانَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ أَطْوَلَ النَّاسِ قَامَةً، وَأَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، مَا رَآهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّهُ.

وَكَانَ لَهُ مَفْرَشُ فِي الْحِجْرِ لا يَجْلِسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلا يَجْلِسُ عَلَيْهِ أَحَدُ.

وَكَانَ النَّدِيُّ مِنْ قُرَيْشٍ (٧٠: حَرْابُ بْنُ أُمَيَّةَ فَمَنْ دُونَهُ يَجْلِسُونَ حَوْلَهُ دُونَ الْمَفْرَشِ. الْمَفْرَشِ.

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ غُلامٌ لَمْ يَبْلُغْ، فَجَلَسَ عَلَىٰ الْمَفْرَشِ، فَجَبَذَهُ رَجُلٌ، فَبَكَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ .

<sup>(</sup>١) قوله: (يهدج) أي يعتمد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الندي) هو: مجلس القوم ومتحدثهم، ومنها سميت دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب بمكة، لأنهم كانوا يندون فيها، أي يجتمعون للمشاورة.

فَقَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ - وَذَلِكَ بَعْدَ مَا كُفَّ بَصَرُهُ -: مَا لِابْنِي يَبْكِي؟ قَالُوا: أَرَادَ أَنَ يَجْلِسَ عَلَىٰ الْمَفْرَشِ فَمَنَعُوهُ.

فَقَالَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ: دَعُوا ابْنِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُحِسُّ مِنْ نَفْسِهِ بِشَرَفٍ، وَأَرْجُو أَنْ يَبْلُغَ مِنَ الشَّرَفِ مَا لَمْ يَبْلُغْ عَرَبِيُّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ.

قَالَ: وَمَاتَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمِئذِ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَكَانَ خَلْفَ جَنَازَةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ يَبْحِي حَتَّىٰ دُفِنَ بِالْحَجُونِ (١).

\* \* \*

قُلْتُ: وَدُفِنَ عَبْدُالمُطَّلِب بِالحَجُونِ.

وَأَوْصَىٰ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ أَبِي طَالِب، وإنَّما أَوْصَىٰ إلىٰ أَبِي طَالِب، وأَوْصَىٰ إلىٰ أَبِي طَالِب، وأَوْصَىٰ إلىٰ أَبِي طَالِب، وأَوْمَىٰ الزُّبَيْرُ لأَمِّهِمَا، غَيْرَ أَنَّ فِي لأَمِّ، وَقَدْ كَانَ الزُّبَيْرُ لأَمِّهِمَا، غَيْرَ أَنَّ فِي سَبَبِ تَقْدِيم أَبِي طَالِبِ ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: وَصِيَّةُ عَبْدِالمُطَّلِبِ إليهِ.

والثَّاني: أَنَّهُمَا اقْتَرَعَا، فَخَرَجَتِ القُرْعَةُ لأَبِي طَالِبِ.

والثَّالِثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ اخْتَارَهُ دُونَ عُمُومَتهِ.

<sup>(</sup>۱) إسناده متروك، فيه عبدالله بن شبيب الربعي، وهو ممن اتهم بالكذب، وتقدم الخبر بهذا الإسناد برقم (۱۲۰).

### البَابُ السَّادِسُ وَالثَّلاَثُونَ فِي ذِكْرِ كَفَالةِ أَبِي طَالِبِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ

١٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي طَاهِرٍ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ حَيَّويْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْدُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الله المَهَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الله الله الله عَمَرُ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الله عَمَرُ بُنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الله عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الله عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الله عَنْ مُرَا بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي وَكَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةً - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي حَدِيثِ بَعْضٍ - قَالُوا:

لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُالْمُطَّلِبِ، قَبَضَ أَبُو طَالِبٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ إِلَيْهِ، فَكَانَ يَكُونُ مَعَهُ، وَكَانَ أَبُو طَالِب لا مَالَ لَهُ.

وَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا لا يُحِبُّهُ وَلَدَهُ.

وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَيَخْرُجُ فَيَخْرُجُ مَعَهُ...

وَصَبَّ بِهِ أَبُو طَالِبِ صَبَابَةً لَمْ يَصَبَّ مِثْلَهَا بِشَيْءٍ قَطُّ (١).

وَقَدْ كَانَ يَخُصُّهُ بِالطَّعَام.

وَإِذَا أَكَلَ عِيَالُ أَبِي طَالِبٍ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَىٰ لَمْ يَشْبَعُوا، وَإِذَا أَكَلَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٍ شَبعُوا.

<sup>(</sup>١) قوله: (وصب) من الصبابة، وهو اشتاق إليه اشتياقا كبيرا.

[וֹצַלוֹ]

وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَذِّيَهُمْ، قَالَ: كَمَا أَنْتُمْ حَتَّىٰ يَحْضُرَ ابْنِي، فَيَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ، فَكَانُوا يُفْضِلُونَ مِنْ طَعَامِهِمْ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ لَمْ يَشْبَعُوا، فَيَقُولُ أَبُو طَالِبٍ: إِنَّكَ لَمُبَارَكٌ.

وَكَانَ / الصِّبْيَانُ يُصْبِحُونَ رُمْصًا شُعْتًا('')، وَيُصْبِحُ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَهِينًا كَجِيلا('').

١٣٠ قَـالَ ابنُ سَـعْدٍ: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ،
 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

كَانَ أَبُو طَالِبٍ تُلْقَىٰ لَهُ وِسَادَةٌ يَقْعُدُ عَلَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ فَقَعَدَ عَلَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ فَقَعَدَ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَإِلَهِ رَبِيعَةَ، إِنَّ ابْنَ أَخِي لَيُحِسُّ بِنَعِيمٍ (٣).

١٣١ - قَالَ ابنُ سَعْدٍ: وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ:أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ:

> (١) قوله: (رمصا) الرمص وسخ يجتمع في الموق، فإذا سال فهو غمص. وقوله: (شعثاً) جمع أشعث، أي ثائر شعر الرأس.

(٢) إسناده ضعيف جدا، فيه الواقدي، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١١٩ عن الواقدي عن شيوخه المذكورين به.

ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة (١٠٧) بإسناده إلىٰ الواقدي عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: فذكره.

قوله: (دهيناً) أي كأن وجهه دهن بما كانوا يدهنون به.

وقوله: (كحيلاً) أي مكحل العين، وكل ذلك من غير صنع لأحد.

(٣) إسناده صحيح، ولكنه مرسل، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٢٠ عن عثمان بن عمر بن فارس البصري عن عبدالله بن عون بن أرطبان به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٢٨٤.

وعمرو بن سعيد هو: أبو سعيد البصري، وهو تابعي ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن. وقوله: (ليحسّ بنعيم): أي بشرف عظيم. أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ بِذِي الْمَجَازِ ('')، وَمَعِي ابْنُ أَخِي - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - فَأَدْرَكَنِي الْعَطَشُ، وَمَا قُلْتُ فَأَدْرَكَنِي الْعَطَشُ، وَمَا قُلْتُ لَهُ وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّ عِنْدَهُ شَيْئًا إِلَّا الْجَزَعَ.

قَالَ: فَتُنَى وَرِكَهُ، ثُمَّ نَزَلَ.

فَقَالَ: يَا عَمِّ أَعَطِشْتَ؟

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَهْوَىٰ بِعَقِبِهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ فَإِذَا بِالْمَاءِ.

فَقَالَ: يَا عَمِّ اشْرَبْ، فَشَرِبْتُ(٢)

http://almajles.gov.bh

<sup>(</sup>١) سوق ذي المجاز - بفتح الميم فجيم فألف فزاي - من أشهر أسواق العرب في الجاهلية، كانت تقوم في أول هلال ذي الحجة بعد وقوفهم بسوق عكاظ ومجنة، وتقع على خمسة عشر كيلاً شمال عرفة، وما زالت باقية آثاره.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، ولكنه مرسل، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١٥٢ عن إسحاق بن يوسف الأزرق به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ٣٠٨، والمصنف في المنتظم ٢/ ٢٨٤، وفي صفة الصفوة (١٩).

ورواه أبو القاسم الحسين بن محمد الحنَّائي في الحنَّائيات (١٧٢) بإسناده إلىٰ أبي القاسم عبدالرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق به.

#### البَابُ السَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ فِي ذِكْرِ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلىٰ الشَّامِ مَعَ عَمِّه أَبِي طَالِبٍ وَلِقَائِهِ بَحِيْرَا(١)

١٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالبَاقِي البَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيًّ الْجَوْهَ بِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ حَيَّويْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَو الزُّهْرِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَو الزُّهْرِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَو الزُّهْرِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَو الزُّهْرِيُّ: قَالُوا: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي حَبِيبَةً ٢٠)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالُوا: لَمَّا خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَىٰ الشَّامِ، وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَىْ عَشْرَةً سَنَةً.

فَلَمَّا نَـزَلَ الرَّكْبُ بُصْرَىٰ مِنَ الشَّامِ (")، وَبِهَا رَاهِبٌ يُقَالُ لَـهُ: بَحِيرَا فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ، وَكَانَ عُلَمَاءُ النَّصَارَىٰ يَكُونُونَ فِي تِلْكَ الصَّوْمَعَةِ، يَتَوَارَثُونَهَا عَنْ كِتَابِ يَدْرُسُونَهُ.

فَلَمَّا نَزَلُوا بِبَحِيرًا، وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَمُرُّونَ بِهِ لا يُكَلِّمُهُمْ.

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَامُ، وَنَزَلا مَنْزِلاً قَرِيبًا مِنْ صَوْمَعَتِهِ ('') -قَدْ كَانُوا يَنْزِلُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ كُلَّمَا مَرُّوا- فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ.

<sup>(</sup>١) بحير ا-بفتح الموحدة، ثم حاء مهملة مكسورة، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم راء مقصور.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بصريٰ) -بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وفتح الراء- موضع مشهور في حوران بجنوب سوريا اليوم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ونزلا) أي رسول الله عِيْكَةً وأبو طالب.

وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ رَآهُمْ حِينَ طَلَعُوا وَغَمَامَةٌ تُظِلُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دُونَ القَوْمِ، حَتَّىٰ نَزَلُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ تِلْكَ الْغَمَامَةِ أَظَلَّتْ تِلْكَ الشَّجَرَةَ، فَاخْضَلَّتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حِينَ اسْتَظَلَّ تَحْتَهَا(١).

فَلَمَّا رَأَىٰ بَحِيرَا ذَلِكَ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ الطَّعَامِ فَأْتِيَ بِهِ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ.

فَقَالَ: إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكُمْ طَعَامًا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَحْضُرُوهُ كُلُّكُم، وَلا تَخَلُفُوا مِنْكُمْ صَغِيرًا وَلا كَبِيرًا، حُرَّا وَلا عَبْدًا، فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ تُكْرِمُونِي بِهِ. تُكْرِمُونِي بِهِ.

فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ لَكَ لَشَأْنًا يَا بَحِيرَا، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِنَا هَذَا فَمَا شَأْنُكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُكْرِمَكُمْ وَلَكُمْ حَقُّ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ لِحَدَاثَةِ سِنِّهِ، لَيْسَ فِي الْقَوْمِ أَصْغَرُ مِنْهُ فِي رِحَالِهِمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

فَلَمَّا نَظَرَ بَحِيرَا إِلَىٰ الْقَوْمِ، فَلَمْ يَرَ الصَّفَةَ الَّتِي يَعْرِفُ وَيَجِدُهَا عِنْدَهُ، وَجَعَلَ/ يَنْظُرُ فَلَا يَرَىٰ الْغَمَامَةَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنَ الْقَوْمِ، وَيَرَاهَا مُتَخَلِّفَةً عَلَىٰ [٤٦] وَجَعَلَ/ يَنْظُرُ فَلَا يَرَىٰ الْغَمَامَةَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنَ الْقَوْمِ، وَيَرَاهَا مُتَخَلِّفَةً عَلَىٰ [٤٦] رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ بَحِيرَا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ عَنْ طَعَامِي.

قَالُوا: مَا تَخَلَّفَ مِنَّا أَحَدُ إِلَّا غُلَامٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا فِي رِحَالِنَا.

<sup>(</sup>١) قوله: (فاخضلت) أي كثرت.

قَالَ: ادْعُوهُ فَلْيَحْضُرْ طَعَامِي، فَمَا أَقْبَحَ أَنْ تَحْضُرُوا وَيَتَخَلَّفَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، مَعَ أَنِّي أَرَاهُ مِنْ أَنْفَسِكُمْ.

فَقَالَ الْقَوْمُ: هُوَ وَاللهِ أَوْسَطُنَا نَسَبًا، وَهُوَ ابْنُ أَخِي هَذَا الرَّجُلِ - يَعْنُونَ أَبَا طَالِبِ - وَهُوَ مِنْ وَلَدِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ.

فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ: وَاللهِ إِنْ كَانَ بِنَا لَلُوْمٌ أَنْ يَتَخَلَّفَ ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ مِنْ بَيْنِنَا بِ ( ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ إِنْ كَانَ بِنَا لَلُوْمٌ أَنْ يَتَخَلَّفَ ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ مِنْ بَيْنِنَا بِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَيْنِنَا بِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ إِنْ كَانَ بِنَا لَلْوُمْ أَنْ يَتَخَلَّفَ ابْنُ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ فَاحْتَضَنَهُ، وَأَقْبَلَ بِهِ حَتَّىٰ أَجْلَسَهُ عَلَىٰ الطَّعَامِ، وَالْغَمَامَةُ تَسِيرُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، وَجَعَلَ بَحِيرَا يَلْحَظُّهُ لَحْظًا شَدِيدًا، وَيَنْظُرُ إِلَىٰ أَشْيَاءَ فِي جَسَدِهِ قَدْ كَانَ يَجِدُهَا عِنْدَهُ مِنْ صِفَتِهِ.

فَلَمَّا تَفَرَّ قُوا عَنْ طَعَامِهِمْ قَامَ إِلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ إِلَّا أَخْبَرْ تَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَسْاً لَنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَوَاللهِ مَا أَبْغَضْتُ شَيْئًا بُغْضَهُ مَا.

قَالَ: فَبِاللهِ إِلَّا أَخْبَرْ تَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ.

قَالَ: سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ.

فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ حَالِهِ حَتَّىٰ نَوْمِهِ وَقُعُودِهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَكُودِهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَكُودِهِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ يُخْبِرُهُ، فَيُوافِقُ ذَلِكَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَنْظُرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ فَتَرَأَىٰ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عَلَى مَوْضِعِ الصِّفَةِ الَّتِي عِنْدَهُ، فَقَبَّلَ مَوْضِعَ الضِّفَةِ الَّتِي عِنْدَهُ، فَقَبَّلَ مَوْضِعَ الْخَاتَم.

فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: إِنَّ لِمُحَمَّدٍ عِنْدَ هَذَا الرَّاهِبِ لَقَدْرًا، وَجَعَلَ أَبُو طَالِبٍ لِمَا يَرَىٰ مِنَ الرَّاهِبِ يَخَافُ عَلَىٰ ابْنِ أَخِيهِ.

فَقَالَ الرَّاهِبُ لِأَبِي طَالِبِ: مَا هَذَا الْغُلَامُ مِنْكَ؟.

قَالَ أَبُو طَالِبِ: ابْنِي.

قَالَ: مَا هُوَ بِابْنِكَ، وَمَا يَنْبَغِي لِهَذَا الْغُلَامِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ حَيًّا.

قَالَ: هُوَ ابْنُ أَخِي.

قَالَ: فَمَا فَعَلَ أَبُوهُ؟.

قَالَ: هَلَكَ وَأُمُّهُ حُبْلَىٰ بِهِ.

قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ أُمُّهُ ۗ إِ

قَالَ: تُوُفِّيَتْ قَريبًا.

قَالَ: صَدَقْتَ، ارْجِعْ بِابْنِ أَخِيكَ إِلَىٰ بَلَدِهِ وَاحْدَرْ عَلَيْهِ الْيَهُودَ، فَوَاللهِ لَئِنْ رَأُوهُ وَعَرَفُوا مِنْهُ الَّذِي أَعْرِفُ لَيَبْغُنَّهُ عَنَتًا (()، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لَإِبْنِ أَخِيكَ هَذَا شَائُنٌ عَظِيمٌ نَجِدُهُ فِي كِتَابِنَا، وَفِيْمَا رَوَينَا عَنْ آبَائِنَا، وَأَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أَدَّيْتُ شَائُنٌ عَظِيمٌ نَجِدُهُ فِي كِتَابِنَا، وَفِيْمَا رَوَينَا عَنْ آبَائِنَا، وَأَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أَدَّيْتُ اللهُ النَّصِيحَةَ.

فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ تِجَارَاتِهِمْ خَرَجَ بِهِ سَرِيعًا.

وَكَانَ رِجَالٌ مِنْ يَهُودَ قَدْ رَأَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَرَفُوا صِفَتَهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْتَالُوهُ، فَنَهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْي، وَقَالَ لَهُمْ: يَغْتَالُوهُ، فَنَهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْي، وَقَالَ لَهُمْ: أَتَجِدُونَ صِفَتَهُ؟

<sup>(</sup>١) قوله: (ليبغنه عنتا) أي ليطلبن عنته ومشقته.

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَمَا لَكُمْ إِلَيْهِ سَبِيلٌ، فَصَدَّقُوهُ وَتَرَكُوهُ.

وَرَجَعَ بِهِ أَبُو طَالِبِ، فَمَا خَرَجَ بِهِ سَفَرًا بَعْدَ ذَلِكَ خَوْفًا عَلَيْهِ(١).

١٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبِ مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدٍ القَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بِنُ عَلِيّ بِنِ قَابِتٍ الحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاضِي الْحَمَدُ بْنُ عَلِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ الصَّيْرَ فِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ الصَّيْرَ فِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَهْلِ مَحْمُودُ ابْنُ عُمِرَ الْعُكْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَىٰ الأَدَمِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَىٰ الأَدَمِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ:

فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا عِلْمُكَ؟.

[\11]

<sup>(</sup>١) إسـناده ضعيف جدا، فيه الواقدي، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١٥٣ عن الواقدي عن شيوخه به، ورواه من طريقه: المصنف في صفة الصفوة (١٧).

ورواه محمد بن إسحاق في السيرة ص٧٣ قال: فذكر قصة بحيرا بنحو ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالرحمن بن غزوان أبو نوح، ولقبه قراد.

فَقَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ تَبْقَ شَجَرَةٌ وَلا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلا يَسْجُدُونَ إِلَّا لِنَبِيِّ، وَأَنا أَعْرِفُ خَاتَم النَّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ.

ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ، وَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الإِبلِ، فَقَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلَّهُ.

فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَيْهِ، عَلَيْهِ غَمَامَةُ تُظِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ إِذَا هُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَىٰ فَيْء الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ. إِلَىٰ فَيْء الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ.

فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ فَيْعِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمْ: أَنْ لا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ الرُّومِ، فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ قَتَلُوهُ.

فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِسَـبْعَةِ نَفَرٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟

قَالُوا: جِئْنَا أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، وَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلا بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ، وَإِنَّا أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ، فَبُعِثْنَا إِلَىٰ طَرِيقِكَ هَذَا.

فَقَالَ: هَلْ خَلَّفْتُمْ خَلْفَكُمْ أَحَدًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: أَفَرَ أَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَهُ، هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَلاَ سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، ارْجِعُوا.

ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟ قَالُوا: أَبُو طَالِبٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتَّىٰ رَدَّهُ، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ (١).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١١/ ٥٢٨ عن شيوخه الثلاثة المذكورين به.=

## البَابُ الثَّامِنُ وَالثَّلاَثُونَ وَالبَّلاَثُونَ فِي ذِكْرِ حُضُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرْبَ الفِجَارِ (١)

الفِجَارُ اثْنَانِ: الفِجَارُ الأَوَّلُ، والفِجَارُ الثَّانِي.

فأَمَّا الأَوَّلُ، فَكَانَ وَلِرَسُولِ اللهِ عَيَّا لِللهِ عَشْلُ سِنينَ، فَكَانَتِ الحَرْبُ فِيه ثَلاَثَ مَرَّاتٍ:

أُمَّا المَرَّةُ الأُولَىٰ: فَسَبَبُهَا أَنَّ بَدْرَ بِنَ مَعْشَرِ الغِفَارِيَّ كَانَ يَفْتَخِرُ عَلَىٰ النَّاسِ، فَبَسَطَ يَوْماً رِجْلَهُ، وَقَالَ: أَنَا أَعَنُّ العَرَبِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَعَنُّ مَنْ الْعَرَبِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَعَنُّ مِنْ بَنِي نَصْرِ بِنِ مُعَاوِية مِنِي فَضَرِ بِنِ مُعَاوِية مُنْ بَنِي نَصْرِ بِنِ مُعَاوِية يُقَالُ لَـهُ: الأَحْمَرُ بِنُ مَازِنٍ، فَضَرِبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ فَأَنْدَرَهَا، فَاقْتَلُها.

وَأَمَّا المَرَّةُ الثَّانِي: فَكَانَ سَبِبُهَا أَنَّ امْرأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْ جَالِسةً بِسُوقِ عُكَاظٍ ('')، فأطَافَ بِهَا شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي كِنَانَة، فَكَاظٍ فَأَنْ بَنْ فَطَامَ أَكُدُهُمْ فَجَلَسَ فَسَأَلُوهَا أَنْ تُسْفِرَ عَنْ وَجْهِهَا فَأَبَتْ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ فَجَلَسَ خَلْفَهَا، وحَلَّ طَرَفَ دِرْعِهَا إلىٰ مَا فَوْقَ عَجُزِهَا بِشَوْكَةٍ، فَلَمَّا خَلْفَهَا، وحَلَّ طَرَفَ دِرْعِهَا إلىٰ مَا فَوْقَ عَجُزِهَا بِشَوْكَةٍ، فَلَمَّا

= ورواه الترمذي (٣٦٢٠)، وأبن أبي شيبة في المصنَّف ٢/ ٣١٧، و٧/ ٣٢٧، والبزار في المسند ٨/ ٩٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٧٢، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢٤-رسالة دكتوراه) بإسنادهم إلى عبدالرحمن بن غزوان قراد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: فذكره، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه).

والكعك: خبز يابس معروف، فارسي معرب.

- (١) الفجار-بكسر الفاء- وإنما سمي بذلك لأنه كان قتالا في الشهر الحرام، ففجروا فيه جميعا فسمى الفجار، وكانت للعرب فجارات أربع.
- (٢) عكاظ-بضم العين المهملة، وتخفيف الكاف- وذكرنا في حاشية الباب الرابع والعشرين أنه من أشهر أسواق العرب، ويقع بالقرب من الطائف، وما زالت آثاره ماثلة إلى اليوم.

قَامَتِ انْكَشَفَ دُبُرهَا فَضَحِكُوا.

وَقَالُوا: مَنَعْتِينَا النَّظَرَ إلى وَجْهَكِ وَجُدْتِ لَنَا بِالنَّظَرِ إلى دُبُرِكِ. فَنَادَتْ: يَا آلَ عَامِر، فَثَارُوا بِالسِّلاَحِ، وَاقْتَتَلُوا مَعَ بَنِي كِنَانَة، وَوَقَعَتْ بَيْنَهُمَا دِمَاءُ، فَتَوسَّطَهَا حَرْبُ بِنُ أُمَيَّة، وَأَرْضَىٰ بَنِي عَامِر مِنْ مُثْلَةِ صَاحِبَتِهم.

وأُمَّا المَرَّةُ الثَّالِثةُ: فَكَانَ سَبِهُا أَنَّهُ كَانَ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي جُشَمَ بِنِ عَامِرٍ دَيْنٌ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْ بَنِي كِنَانةَ / فَلَـوَّاهُ بِهِ (١)، فَجَـرَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومةٌ، [٤٧ب] وَاقْتَتَلَ الحيَّانِ، وَحَمَلَ ابنُ جُدْعَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالهِ.

وَهَذِه الأَيَّامُ لم يَحْضَرْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

#### فَصْلُ:

وَأَمَّا الفِجَارُ الثَّانِي فَكَانَ بَيْنَ هَوَازِنَ وَقُرَيْشٍ، وإِنَّما سُمِّي الفِجَارُ، لأَنَّ بَنِي كِنَانةَ، وَهَوَازِنَ الْفَرِيقَانِ.

وَحَضَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَنْبُلُ عَلَىٰ أَعْمَامِي يَوْمَ الفِجَارِ، أَي: أُنَاوِلُهُم النَّبُلُ (٣).

وكَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ يَوْمِئْدٍ أَرْبَعَ عَشْرةَ سَنَةً، وَيُقَالُ: عِشْرُونَ سَنَةً.

<sup>(</sup>١) قوله: (فلواه) أي ماطله، وبنو كنانة هم قريش.

<sup>(</sup>٢) نقـل قـول المصنف من قوله: (إنما سـمي الفجـار...) ابن ناصر الدين الدمشـقي في جامع الآثار ٣/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) قوله: (انبل) أي: أرد عنهم نبل عدوهم، إذا رموهم بها.

# البَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلاَثُونَ فِي ذِكْرِ حُضُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِلْفَ الفُضُولِ(١)

وَسَبِبُ هَذَا الحِلْفِ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَتَظَالَمُ فِي الحَرَم.

فَقَامُ عَبْدُاللهِ بِنُ جُدْعَانَ وَالزَّبَيْرُ بِنُ عَبْدِالمُطَّلِبِ، فَدَعَوا إلى التَّحَالُفِ عَلَىٰ التَّنَاصِرِ، وَالأَّخِذِ للمَظْلُوم مِنَ الظَّالِمِ، فَأَجَابُوهُمَا وَتَحالَفُوا فِي دَارِ ابنِ جُدْعَانَ.

١٣٤ - أَنْبَأَنَا يَحْيَىٰ بنُ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ البَنَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو جَعْفَرِ بنُ المُشلِمَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنا المُخَلِّصُ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ المُضَلِّمِةِ، قَالَ: أَخْبَرَنا الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو الحَسَنِ الأَثْرَمُ، الطُّوْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو الحَسَنِ الأَثْرَمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ:

كَانَ سَبَبُ حِلْفِ الفُضُولِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ اليَمَنِ قَدِمَ مَكَّةَ بِبِضَاعَةٍ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلُ مِنَ اليَمَنِ قَدِمَ مَكَّةَ بِبِضَاعَةٍ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلُ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، فَلَوَى الرَّجُلُ بِحَقِّه (٢)، فَسَالَهُ مَالَهُ فَأَبِى عَلَيْهِ، فَسَالَهُ مَالَهُ فَأَبِى عَلَيْهِ، فَسَالَهُ مَتَاعَهُ فَأَبِى عَلَيْهِ، فَقَامَ عَلَى الحِجْرِ، وَقَالَ:

يَا آلَ قُصَيِّ لِمَظْلُوم بِضَاعَتُه بِبَطْنِ مَكْةَ نَائِي اللَّدَارِ وَالنَّفَ رِ الله: ﴿مِنْ بَنِي سَهْمٍ بِلِمَّتِهِمْ أَمْ ذَاهِبٌ فِي ضَلَالٍ مَالُ مُعْتَمِرِ (٣) قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ قَيْسَ بِنَ نُشْبَةَ السُّلَمِيَّ بَاعَ مَتَاعًا مِن أُبَيِّ بْنِ

<sup>(</sup>١) الحلف -بكسر الحاء وسكون اللام وهذا هو الأشهر، وقيل: بفتح الحاء وكسر اللام- وهو المعاقدة والمعاهدة التي تكون بين القوم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلوئ) أي ماطله.

<sup>(</sup>٣) رواه الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ٥/ ١٦٩ عن الزبير بن بكار عن أبي الحسن علي بن المغيرة الأثرم اللغوي به، ورواه المصنف في المنتظم ٢/ ٣٠٨ بهذا الإسناد.

خَلَفٍ، فَلَوَاهُ وَذَهَبَ بِحَقِّهِ، فَاسْتَجَارَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ، فَلَمْ يَقُمْ بِجِوَادٍ. فَقَالَ قَيْسٌ:

يَا آَلَ قُصَيٍّ كَيْفَ هَذَا فِي الْحَرَمْ وَحُرْمَةِ الْبَيْتِ وَأَخْلاَقِ الْكَرَمْ أَلَى الْكَرَمْ وَحُرْمَةِ الْبَيْتِ وَأَخْلاَقِ الْكَرَمْ أَلَى مَنْ ظَلَمْ لا يُمْنَعُ مِنِّي مَنْ ظَلَمْ

فَقَامَ العبَّاسُ وَأَبو سُفْيَانَ حَتَّىٰ رَدًّا عَلَيْهِ حَقَّهُ.

فَاجْتَمَعَتْ بُطُونٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي دَارِ عَبْدِاللهِ بِنِ جُدْعَانَ، فَتَحَالَفُوا عَلَىٰ رَدِّ الطُّلْمِ بِنَجُدْعَانَ، فَتَحَالَفُوا عَلَىٰ رَدِّ الظُّلْمِ بِمَكَّةَ، وَأَنْ لاَ يَظْلَمَ أَحَدٌ إلاَّ مَنَعُوهُ وَأَخَذُوا لَهُ بِحَقِّه، وكَانَ حِلْفُهُمْ فِي دَارِ عَبْدِاللهِ بِنِ جُدْعَانَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : لَقَدْ شَهِدْتُ حِلْفًا فِي دَارِ عَبْدِاللهِ بْنِ جُدْعَانَ، مَا أُحِبُّ أَنَ لِي بِه حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ دُعِيْتُ بِه لأَجَبْتُ(١).

فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ: هَذَا واللهِ فَضْلٌ مِنَ الحِلْفِ، فَسُمِّي: حِلْفَ الفُضُولِ.

١٣٥ - قَالَ الزُّبَيْرُ: وَقَالَ آخَرُونَ: تَحَالَفُوا عَلَىٰ مِثَالِ حَلْفٍ تَحَالَفَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ جُرْهُم فِي هَذَا الأَمْرِ (١)، أَنْ لا يُقِرُّوا ظُلْماً بِبَطْنِ مَكَّةَ إلاَّ غَيَّرُوهُ، وَأَسْمَاؤُهُم: الفَضْلُ بنُ شُرَاعَة، وَالفَضْلُ بنُ ثُضَاعَة، وَالفَضْلُ بنُ ثُضَاعَة.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه لاحقا.

<sup>(</sup>٢) جرهم: قبيلة من القحطانية من اليمن، نزلوا مكة، وتزوج فيهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وبعد مرور السنين ألحدوا فأبادهم الله، فانتزعت منهم مكة قبيلة خزاعة بعد عشرين قرناً فيما يقال، فحكمتها خمسمائة سنة، حتى انتزعها منهم قصي بن كلاب، وجمع قريشاً، وذلك قبل ولادة الرسول على بمئتي سنة، وفي هذا يقول الشاعر:

أبوكم قصي كان يُدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر

- [184] ١٣٦ قَالَ الزُّبَيْرُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عُمَرَ العَنْسِيُّ قَالَ: أَهْلُ/ حِلْفِ الفُضُولِ: بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو المُطَّلِبِ، وَبَنُو أَسَدِ بنِ عَبْدِ العُزَّىٰ، وَبَنُو زُهْرَةَ، وَبَنُو تَيْم، بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو المُطَّلِبِ، وَبَنُو أَسَدِ بنِ عَبْدِ العُزَّىٰ، وَبَنُو زُهْرَةَ، وَبَنُو تَيْم، تَحَالَفُوا بِاللهِ أَنْ لا يُظْلَمَ أَحَدُ، إلاَّ كُنَّا جَمِيعًا مَعَ المَظْلُومِ عَلَىٰ الظَّالِمِ حَتَّىٰ نَأْخُذَ لَهُ مَظْلَمَتَهُ مِمَّنْ ظَلَمَهُ شَرِيفًا أَوْ وَضِيعًا.
- ١٣٧ قَالَ الزُّبَيْرُ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ حَمْزَةَ، عَنْ جَدِّي عَبْدِاللهِ بِنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَلَا:
- إِنَّما سُمِّي حِلْفَ الفُّضُولِ أَنَّهُ كَانَ فِي جُرْهُم رِجَالٌ يَرُدُّونَ المَظَالِمَ، يُقَالُ لَهُمْ: فُضَيْلٌ، وَفَضَّالٌ، وَمُفَضِّلٌ، وَفَضْلٌ، فَلِذَلِكَ سُمِّي حِلْفَ الفُضُولِ.
- ١٣٨ قَالَ: وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بِنُ حَسَنٍ (١)، عَنْ نَوْفَلِ بِنِ عُمَارَةَ، عَن إِسْحَاقَ بِنِ الفَضْل، قَالَ:
- إنَّما سَلَمَّتْ قُرَيْشٌ هَذَا الحِلْفَ حِلْفَ الفُضُولِ: أَنَّ نَفَراً مِنْ جُرْهُم يُقَالُ لَهُ مَا تَحَالَفَتْ عَلَيْهِ هَذِه لَهُ مَا تَحَالَفَتْ عَلَيْهِ هَذِه الفَضْلُ، وَفُضَيْلٌ، تَحَالَفُوا عَلَىٰ مِثْلِ مَا تَحَالَفَتْ عَلَيْهِ هَذِه القَبَائِلُ (٢).
- ۱۳۹ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ، عَنْ نَصْرِ بنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بنِ خَرَّبُوذٍ، قَالَ: http://almajles.gov.bh

تَدَاعَتْ بَنُو هَاشِم، وَبَنُو المُطَّلِبِ، وَأَسَدٍ، وَتَيْم، وَاخْتَلَفُوا عَلَىٰ أَنْ لاَ يَدَعُوا بِمَكَّة كُلِّها ولا فِي الأَحَابِيشِ مَظْلُوماً (٣)، يَدْعُوهُمْ إلىٰ نُصْرَتهِ إلاَّ

<sup>(</sup>١) هو: ابن زبالة المخزومي الأخباري النسابة.

<sup>(</sup>٢) كذا جاء أسماء هؤ لاء النفر الذين تحالفوا، وهو مخالف لما جاء في الخبر رقم ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الأحابيش، اختلف في تحديد هويتهم وأصلهم، وما كانوا يقومون به من وظائف في مكة، قيل: إنهم كانوا عند جبل أسفل مكة يقال له حبشي فنسبوا إليه، وقيل: سموا بذلك لتجمعهم، والتحبش: التجمع، كما في لسان العرب ٨/ ١٦٦.

أَجَابُوهُ وَأَنْجَدُوهُ حَتَّىٰ يَرُدُّوا عَلَيْهِ مَظْلَمَتَهُ، أَو يُبُدُوا فِي ذَلِكَ عُذْراً، وَكَرِهَ ذَلِكَ سَائِرُ المُطيَّبِينَ والأَحْلاَفُ بأَسْرِهِم (١)، وَسَمَّوهُ حِلْفَ الفُضُولِ عَيْبًا لَهُ، وَقَالُوا: هَذَا مِنْ فُضُولِ القَوْمِ، فَسُمِّي حِلْفَ الفُضُولِ (٢).

• ١٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي، قالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِـنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بِنُ عَمْرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بِنِ عُرْوَةَ بِنِ الشَّحَدِ اللهِ بِنِ عُرْوَةَ بِنِ النَّرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُرْوَةَ بِنِ النَّرَبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَقُولُ: كَانَ حِلْفُ الْفُضُولِ مُنْصَرَفَ قُرَيْشٍ مِنَ الْفُجُارِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذِ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً.

وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ الضَّحَّاكِ قَالَ: كَانَ الْفِجَارُ فِي شَوَّالٍ، وَهَذَا الْحِلْفُ فِي فَي الْقَعْدَةِ، وَكَانَ أَشْرَفَ حِلْفٍ كَانَ قَطُّ، وَأَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ فَعَامًا، فَتَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا لَيَكُونَنَّ مَعَ الْمَظْلُومِ حَتَّى جُدْعَانَ، فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَتَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا لَيَكُونَنَّ مَعَ الْمَظْلُومِ حَتَّى جُدْعَانَ، فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَتَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا لَيَكُونَنَّ مَعَ الْمَظْلُومِ حَتَّى يُو وَفِي التَّآسِي فِي الْمَعَاشِ (٣)، فَسَمَّتْ يُسُودَى إلَيْهِ حَقَّهُ مَا بَلَّ بَحْرٌ صُوفَةً، وَفِي التَّآسِي فِي الْمَعَاشِ (٣)، فَسَمَّتْ قُرَيْشُ ذَلِكَ الْحِلْفَ حِلْفَ الْفُضُولِ.

١٤١ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ

<sup>(</sup>١) المطيبون هم: الذين اجتمعوا في حلف الفضول، وهم بنو هاشم ومن معهم.

<sup>(</sup>٢) روئ هذه النصوص عن الزبير بن بكار بطولها: المصنف في المنتظم ٢/ ٣٠٨، ويفترض أن هذه النصوص من كتابه (جمهرة نسب قريش وأخبارها) وقد وصلنا ناقصاً.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما بل بحر صوفة...) هاتان كلمتان تقال للتأبيد، أي ما قام في البحر ماء ولو قطرة.

ابْنِ [عَبْدِاللهِ] بْنِ عَوْفٍ<sup>(۱)</sup>، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحِلْفٍ حَضَرْتُهُ فِي دَارِ ابْنِ جُدْعَانَ حُمْرَ النَّعَم، وَلَوْ دُعِيتُ لَهُ لَأَجَبْتُ، وَهُوَ حِلْفُ الفُضُولِ(٢).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَ بَنِي هَاشِم بِهَذَا الْحِلْفِ(٣).

١٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّوْزَنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بِنُ وَرَاللَّهِ عَلْمِ الزَّيْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَشَاحِ الزَّيْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إَبُو حَفْصِ بِنُ شَاهِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابِنُ عَبْدِاللَّاعْلَىٰ الصَّنْعَانِیُّ، قَالَ: ابنُ عَبْدِاللَّاعْلَىٰ الصَّنْعَانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّاعْلَىٰ الصَّنْعَانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ:

أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الفُضُولِ مَعَ عُمُومَتِي/ وَأَنَا غُلَامُ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَم وَأَنِّي نَكَثْتُهُ (٤).

وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بِنُ حَبِيبِ الهَاشِمِيُّ أَنَّ هَذَا الْحِلْفَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُوحَىٰ إلىٰ http://almajle.

[۸۶ب]

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: (عبيد الله)، وهو خطأ، وهو: طلحة بن عبدالله بن عوف القرشي الزهري، ابن أخي عبدالرحمن بن عوف، روى له البخاري، وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن إسحاق في السيرة ص ١٣٤ من حديث محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن طلحة بن عبدالله به، ورواه من طريقه: البيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٩٦، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) إسنادهما ضعيف جدا، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١٢٨ عن محمد بن عمر الواقدي به، ورواه من طريقه: المصنف في المنتظم ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، رواه أحمد في المسند ٣/ ١٩٣، والبزار في المسند ٣/ ٢١٣، والطبري في التفسير ٦/ ٦٨٤، وابن المقرئ في معجم شيوخه (١٨١) بإسنادهم إلىٰ بشر بن المفضل به.

### البَابُ الأَرْبَعُونَ فِي ذِكْرِ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٌ يَتَعَبَّدُ بِهِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ زَمَنِ الصِّبَا يُنْغِضُ الأَصْنَامَ، ولاَ يَلْتَفِتُ إليهَا، وكَانَ أَهْلُهُ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمْ إلى نَاحِيتِها فَلاَ يَفْعَلُ، ولاَ يَقْرُبُ مِنْهَا، وَيَعِيبُهَا.

18٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي البَزَّازُ، قالَ: أَخْبَرَنَا الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا الحَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بِنُ أَبِي البِنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بِنُ أَبِي اللهِ بَنُ عَمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةً، عَنْ حُسَيْنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ:

حَدَّثَنْنِي أُمُّ أَيْمَنَ قَالَتْ: كَانَتْ بُوَانَةُ صَنَماً تَحْضُرُهُ قُرَيْشُ('')، وَتُعَظِّمُهُ وَتَنْسُكُ لَهُ النَّسَائِكَ، وَيَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ عِنْدَهُ، وَيَعْكُفُونَ عِنْدَهُ يَوْمًا إِلَىٰ اللَّيْل، وَذَلِكَ يَوْمًا فِي السَّنَةِ.

وَكَانَ أَبُو طَالِبِ يَحْضُرُهُ مَعَ قُوْمِهِ، وَكَانَ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَبَا طَالِبِ ذَلِكَ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَبَا طَالِبِ غَضِبَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) بوانة - بضم الموحدة، وبفتح الواو مخففة، بعدها ألف ونون - هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقد جاء ذكرها في حديث صحيح رواه أبو داود في سننه (٣٣١٣) من حديث ثابت بن الضحاك، قال: (نذر رجل على عهد رسول الله على أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي على فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي على فقال: هم كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟، قالوا: لا، قال رسول الله على الجاهلية يعبد؟، قالوا: لا، قال رسول الله على أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)، وهذا يدل بأن بوانة ليس فيها شيء من أعمال الجاهلية.

وَرَأَيْتُ عَمَّاتِهِ غَضِبْنَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ أَشَدَّ الْغَضَبِ، وَجَعَلْنَ يَقُلْنَ: إِنَّا لَنَخَافُ عَلَيْهِ مَوْ اجْتِنَابِ آلِهَتِنَا، وَجَعَلْنَ يَقُلْنَ: مَا تُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَحْضُرَ لِقَوْمِكَ عِيدًا، وَلا تُكَثِّرَ لَهُمْ جَمْعًا.

فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّىٰ ذَهَبَ فَغَابَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا مَرْعُوبًا فَزَعًا، فَقُلْنَ عَمَّاتُهُ: مَا دَهَاكَ؟.

قَالَ: إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ بِي لَمَمٌّ.

فَقُلْنَ: مَا كَانَ اللهُ لِيَبْتَلِيَكَ بِالشَّـيْطَانِ، وَفِيكَ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ مَا فِيكَ، فَمَا الَّذِي رَأَيْتَ ؟

قَالَ: إِنِّي كُلَّمَا دَنَوْتُ مِنْ صَنَمٍ مِنْهَا تَمَثَّلَ لِي رَجُلٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ يَصِيحُ بِي: وَرَاءَكَ يَا مُحَمَّدُ لا تَمَسَّهُ.

قَالَتْ: فَمَا عَادَ إِلَىٰ عِيدٍ لَهُمْ حَتَّىٰ تَنَبَّأُ عَلِيةٍ (1).

١٤٤ - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ عَنْ أَشْيَاخِهِ، قَالُوا:

قَالَ بَحِيرَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ غُلاَمٌ: يَاغُلامُ، أَسْأَلُكَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ إِلَّا أَخْبَرْ تَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ! http://almajles.gov

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لَا تَسْأَلْنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَوَاللهِ مَا أَبْغَضْتُ شَيئًا لَعْضَهُ مَا أَبْغَضْتُ شَيئًا لَعْضَهُ مَا (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده متروك لا يصح، فيه الواقدي، وهو متروك، وفيه أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة، وهو ممن رمي بالوضع، وفيه أيضا الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي المدني، وهو منكر الحديث كما في الجرح والتعديل ٣/ ٥٧، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١ / ١٥٨ عن الواقدي به.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب السابع والثلاثين.

#### \* \* \*

قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: مَنْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَىٰ دِيْنِ قَوْمِهِ، فَهُوَ قَوْلُ سُوءٍ، أَلَيْسَ كَانَ لاَ يَأْكُلُ مَا ذُبِحَ عَلَىٰ النُّصُبِ.

قَالَ أَبو الوَفَا عَلِيُّ بنُ عَقِيلٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَديِّناً قَبْلَ بِعْثَتِهِ وَنُزُولِ الوَحْيِ عَلَيْهِ بِمَا يَصِحُّ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِنْ شَرِيعةِ إِبْرَاهِيمَ (١).

فأَمَّا بَعْدَ بِعْتَتهِ، فَهَلْ كَانَ يَتَعَبَّدُ بِشَرِيعةِ مَنْ قَبْلَهُ؟

فِيهِ رِوَايتَانِ:

أَحَـدُهُـمَـا: أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّداً بِمَا صَحَّ مِنْ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَهُ بِطِرِيقِ الوَحْي إليهِ لاَ مِـنْ جِهَتِهِم، ولاَ نَقْلِهِم، ولاَ كُتُبِهِم المُبَدَّلةِ، واخْتَارَهَا أَبو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ (٢)، وَهِي قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.

والرِّوَايةُ الثَّانِيةُ: أَنَّـهُ لَـم يَكُنْ مُتَعَبِّداً بِشَـيءٍ مِـنَ الشَّـرَائِعِ إلاَّ مَا أُوْحِيَ إليهِ في شَريعَته، وَهُوَ قَوْلُ الـمُعْتَزِلَةِ والأَشْعَريَّةِ.

ولأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قَوْلاَنِ كَالرِّوَايَتَيْنِ. ttp://almailes.gov.bh

قَالَ: وَاخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِأَنَّهُ / مُتَعَبِّدٌ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ، بِأَيِّ شَرِيعَةٍ كَانَ مُتَعَبِّداً ؟. [18] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ خَاصَّةً، وإليهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الشَّافِعيِّ. وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ إلى أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّداً بِشَرِيعَةِ مُوسَىٰ إلاَّ مَا نُسِخَ فِي شَرْعِنَا.

<sup>(</sup>١) كلام ابن عقيل نقله ابن ناصر الدين في جامع الآثار ٤/ ٥٣ عن المصنف في كتابه هذا.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن التميمي هو: عبدالعزيز بن إسماعيل بن الحارث بن أسد، أحد فقهاء الحنابلة الأعيان، توفي سنة (٣٧١)، ينظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٣٦١.

قَالَ: وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّداً بِكُلِّ مَا صَحَّ أَنَّهُ شَرِيعَةٌ لِنَبِيٍّ قَبْلَهُ مَا لَم يَثُبُتْ نَسْخُهُ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَعُهُمُ ٱقْتَادِهُ ﴾ يَثُبُتْ نَسْخُهُ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أُولَئِبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَعُهُمُ ٱقْتَادِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بِنُ قُتَيْبَةَ: لَم تَزَلِ العَرَبُ عَلَىٰ بَقَايَا مِنْ دِينِ إِسْمَاعِيلَ، مِنْ ذَلِكَ: حَجُّ البَيْتِ، وَالخِتَانُ، وَإِيقَاعُ الطَّلاَقِ إِذَا كَانَ ثَلاَثًا، وأَنَّ لِلْزَوْجِ الرَّجْعَة فَلِكَ: حَجُّ البَيْتِ، وَدِيَّةُ النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ، وَالغُسْلُ مِنَ الجنابةِ، وَتَحْرِيمُ فَوَاتِ المَحَارِمِ بِالقَرَابةِ وَالصَّهْرِ.

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الإِيْمَانِ باللهِ، والعَمَلِ بِشَرَائِعِهِم في الخِتَانِ، وَالخُسُل، وَالحَجِّ.

قَالَ: وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٢٥]، يَعْنِي: شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ، ولَم يُرِدْ بهِ الإِيْمَانَ الَّذِي هُوَ الإِقْرَارُ بِاللهِ، لأَنَّ آبَاءَهُ الَّذِينَ مَاتُوا في الشِّرُكِ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَيَحُجُّونَ لَهُ مَعَ شِرْكِهِمْ (١).

(۱) قال القاضي عياض في إكمال المعلم ١/ ٤٨١: (ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه قبل نبوته عين وسائر الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد، والإيمان بالله، لا يليق به الكفر ولا الشك في شيء من ذلك ولا الجهل به، ولا خلاف في عصمتهم من ذلك - خلافاً لمن الشبك في شيء من ذلك ولا الجهل به، ولا خلاف في عصمتهم من ذلك - خلافاً لمن وهدايتهم من صغرهم، وتجنبهم عبادة غير الله، فقد عيّرت قريش نبينا والأممُ أنبياءهم، وممتهم بكل آفة ورامت نقصهم بكل جهة، وبرَّ أهم الله مما قالوا، وقصَّ الله علينا من ذلك في كتابه: ﴿ أَنَنُهُ لَنَا أَن نَعْبُدُ ءَاكِأَوْنَا ﴾ ، و ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرك بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوّءٍ ﴾ ، ولو كان أحدُهم عبد معهو هم معبودهم وأشرك بشركهم قبل نبوته لعيروه بتلوّنه في بيسوده، وقرَّعوه بفراق ما كان معهم عليه من ديانته، وكان ذلك أبلغ في تأنيبهم لهم من أمرهم بمفارقة معبود آبائهم ... وخلُّوه عليه بغار حراء وتحتنه في أول مبادئ بشارات نبوته وذلك أن تحبيب الخلوة له إلهامٌ من الله الما أراد الله به خلّوة بنفسه، وتفرّغه للقاء رُسُل والعزلة، وثمرة التفرغ لذكر الله، فإن ذلك يريح السَّرٌ من الشغل بغير الله، ويقل الهم بأمور والعزلة، وثمرة التفرغ لذكر الله، فإن ذلك يريح السَّرٌ من الشغل بغير الله، ويقل الهم بأمور والعزلة، وثمرة التفرغ لذكر الله، فإن ذلك يريح السَّرٌ من الشغل بغير الله، ويقل الهم بأمور والعزلة، وثمرة التفرغ لذكر الله، فإن ذلك يريح السَّرٌ من الشغل بغير الله، ويقل الهم بأمور والمهورة المهرق المهم المؤلوة والمؤلفة عن ذلك كما كان ، وفيه تنبيه على فضل الخلوة والعزلة وثمرة التفرغ لذكر الله، فإن ذلك يريح السَّرٌ من الشغل بغير الله، ويقل الهم بأمور المؤلفة عن ذلك كما كان الشغل بغير الله، ويقل الهم بأمور الشه والمؤلفة عن ذلك كما كان الشغل بغير الله، ويقل الهم بأمور الشه على في الهم بأمور الشه المؤلفة عن ذلك كما كان الشغل بنا الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر الهور المؤلفة عن ذلك كما كان الشغل به الهم المؤلفة عن ذلك كما كان المؤلفة عن خلاله عبر الله عبر

### البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ

# فِي ذِكْرِ حَالَةٍ جَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ، وَهُو ابنُ عَشَهُ أَبا طَالِبٍ عَشْرِينَ سَنةً، وأَخْبَرَ بِهَا عَمَّهُ أَبا طَالِبٍ

٥٤٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَاصِمُ بنُ الحَسَنِ بنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الحَسَنِ بنُ البَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو الحَسَنِ بنُ البَرَاءِ، قَالَ:

سَأَلَ عَبْدُاللهِ بِنُ الزُّبَيْرِ عُبَيدَ بِنَ عُمَيرِ عَنْ مَبْعَثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَزْوَاجِهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَكَىٰ -وَهُوَ يَوْمَئِذِ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً- إِلَىٰ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ.

فَقَالَ: يَاعَمَّ، إِنِّي مُنْذُ لَيَالٍ يَأْتِينِي آتٍ مَعَهُ صَاحِبَانِ لَهُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيَّ وَيَقُولُونَ إِلَيَّ وَيَقُولُونَ: هُوَ هُوَ، وَلَمْ يَأْنِ لَهُ، فَإِذَا كَانَ رَأْيُكَ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ سَاكِتٌ فَقَدْ هَالَنِي ذَلِكَ.

nttp://almajles.gov.bh فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَلِمْتُ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا عَمِّ، سَطَا بِي الرَّجُ لُ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي جَوْفِي، حَتَّىٰ إِنِّي لأَجِدُ بَرْدَهَا.

<sup>=</sup>الدنيا، ويخلى القلب عن التعلق والركون لأهلها، فيصفو، وتنفجر ينابيعه بالحكمة، وتشرق جوانبه بالحقائق والمعرفة، ويفيض عليه من نفحات فضل الله وأنوار رحمته ما قُدَّر له)، ونقله ابن شامة في شرح الحديث المقتفي في مبعث النبي المصطفى ص ١٠٣، والعراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ٤/ ١٨٦.

فَخَرَجَ بِهِ عَمُّهُ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَطَبَّبُ بِمَكَّةَ، فَحَدَّثَهُ، وَقَالَ: عَالِجْهُ.

فَصَوَّبَ بِهِ، وَصَعَّدَ وَكَشَفَ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَنَظَرَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَقَالَ: يَا عَبْدَمَنَافٍ، ابْنُكَ هَذَا طَيِّبٌ طَيِّبٌ، لِلْخَيْرِ فِيهِ عَلامَاتٌ، إِنْ ظَفِرَتْ بِهِ يَهُودُ قَتَلَتْهُ، وَلَيْسَ الْنُكَ هَذَا طَيِّبٌ طَيِّبٌ لِلْخَيْرِ فِيهِ عَلامَاتٌ، إِنْ ظَفِرَتْ بِهِ يَهُودُ قَتَلَتْهُ، وَلَيْسَ اللَّائِي مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنَّهُ مِنَ النَّوَامِيسِ الَّذِينَ يَتَجَسَّسُونَ الْقُلُوبَ لِلنَّبُوَّةِ، الرَّائِي مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنَّهُ مِنَ النَّوَامِيسِ الَّذِينَ يَتَجَسَّسُونَ الْقُلُوبَ لِلنَّبُوَّةِ، فَرَجَعَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَىٰ مَنْكِبِي، ثُمَّا أَحْسَسْتُ حِسًّا مَا شَاءَ اللهُ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِي، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: قَلْبٌ طَيِّبْ فِي جَسَدٍ طَيِّب، ثُمَّ رَدَّهُ، فَاسْتَيْقَظْتُ.

قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ وَأَنَا نَائِمُ سَقْفَ الْبَيْتِ الَّذِي أَنا فِيهِ نُزِعَتْ مِنْهُ خَشَبَةٌ، وَأُدْخِلَ شُلَّمُ فِضَّةٍ، وَنَزَلَ مِنْهُ إِلَيَّ رَجُلانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا جَانِبًا، وَالآخَرُ إِلَىٰ جَنْبِي، فَقَالَ: نِعْمَ الْقَلْبُ قَلْبُهُ، قَلْبُ جَنْبِي/، ثُمَّ اسْتَخْرَجَ قَلْبِي، فَقَالَ: نِعْمَ الْقَلْبُ قَلْبُهُ، قَلْبُ رَجُلٍ صَالِح، وَنَبِيٍّ مُبَلِّع، ثُمَّ رَدًّا قَلْبِي مَكَانَهُ وَضِلْعِي، ثُمَّ صَعَدَا فَاسْتَيْقَظْتُ وَالسَّقْفُ عَلَىٰ حَالِهِ، فَشَكَوْتُ إِلَىٰ خَدِيجَةً.

فَقَالَتْ: لا يَصْنَعُ اللهُ بِكَ إِلا خَيْرًا (١).

[٤٩]

<sup>(</sup>١) اسناده منقطع، رواه المصنف في المنتظم ٢/ ٣١٢ بهذا الإسناد.

# البَابُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ فِي فِي ذِكْرِ رَعْيهِ الغَنَمَ

١٤٦ - أَخْبَرنَا عَبْدُ الأَوَّلِ، قَالَ: أَخْبَرنَا ابنُ المُظفَّرِ الدَّاوُدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرنَا ابنُ أَعْيَنَ السَّرْخَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَرَبْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَرَبْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ابْنُ مُحَمَّدٍ المَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَىٰ الغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟

عَنِ النبِيِّ عَيْدٌ قَالَ: مَا بَعَتُ اللهُ نبِيًا إِلا رَعَىٰ الغَنمَ، فقال اصْحَابَهُ: وَقَالَ: وَقَالَ اصْحَابَهُ: وَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ (').

انْفَرَدَ بإخْرَاجِهِ البُخَارِيُّ.

قَالَ شُوَيدُ بِنُ سَعِيدٍ: يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الحَرْبِيُّ: قَرَارِيطُ مَوْضِعٌ، ولَم يُرِدْ بِذَلِكَ القَرَارِيطَ مِنَ الفِضَّةِ (٢).

\* \* \*

قَالَ ابنُ عَقِيل: لَمَّا كَانَ الرَّعْيُ يَحْتَاجُ إلى سَعَةِ خُلُقٍ، وَانْشِرَاحِ صَدْرٍ لِمُدَاراةٍ، وَكَانَ الأَنْبِيَاءُ مُعَدِّينَ لإِصْلاَحِ الأُمَم، حَسُنَ هَذَا فِي حَقِّهِم(").

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۲۲۲) عن أحمد بن محمد المكي به، ورواه من طريقه: البغوي في شرح السنة ٨/ ٢٦٤، والمصنف في صفة الصفوة (١٨) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) كلام أبي إسحاق الحربي وسويد بن سعيد الحَدَثاني جاء في بعض الكتب، ومنها عمدة القاري ١٢/ ٧٩، ورجح المصنف في كشف المشكل من حديث الصحيحين ٣/ ٥٤٦ قول أبي إسحاق الحربي، وقال: (وهذا أصح، لأن سويدا لا يعتمد على قوله).

<sup>(</sup>٣) كلام ابن عقيل نقله ابن ناصر الدين في جامع الآثار في السير ومولد المختار ٣/ ٢٨٤.

# البَابُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ فِي ذِكْرِ اشْتِغَالِهِ عَلِيْ التَّبُوَّةِ بِالتِّجَارِةِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

١٤٧ - أَخْبَرَنَا ابنُ الحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ المُذْهِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا القَطِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم، عَنْ مُجَاهِدٍ:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَهُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَرْحَبًا بِأَخِي، وَشَرِيكِي، كَانَ لَا يُدَارِئ، وَلَا يُمَارِي<sup>(۱)</sup>. يُدَارِئُ: مَهْمُوزُ، بِمَعْنَىٰ يُشَاغِبُ وَيُخَاصِمُ صَاحِبَهُ(۱).

(۱) إسناده ضعيف لانقطاعه، مجاهد لم يروه عن السائب بن أبي السائب، بينهما قائد السائب و السائب، بينهما قائد السائب و هو مجهول، رواه أحمد في المسند ٢٦٣/٢٤ عن عفان بن مسلم به.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّفُ ٩/٧، و ٤٠٩ والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٩، والبيهقي في السنن الكبري ٦/ ١٦٩، والبيهقي في السنن الكبري ٢/ ١٢٩ عن عفان به من المسان الكبري ٢/ ١٢٩ عن عفان به من المسنن الكبري ٢/ ١٢٩ عن عفان به من المسنن الكبري ٢/ ١٩٩ عن المسنن الكبري المستدرك ٢/ ١٩٩ والبيهقي في

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٧/ ١٣٩ بإسناده إلى وهيب بن خالد به.

ورواه أبو داود (٢٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧)، وأحمد في المسند ٢٦١/٢، بإسنادهم إلى إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب به، وإبراهيم هذا ضعيف، وقد أخطأ في إسناده، قال ابن عبدالبر في الاستيعاب ٢/ ٥٧٣: (مضطربٌ جداً)، ونقل الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٧٤ عن السهيلي قوله: (كثير الاضطراب، فمنهم من يرويه عن السائب بن أبي السائب، ومنهم من يرويه عن عبدالله بن السائب، وهذا اضطراب لا يثبت به شيء، ولا تقوم به حجة).

(٢) قوله: (لا يداري) قال الخطابي يريد لا تخالف ولا تمانع، وأصل الدرء الدفع، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ فَادَرَهُ ثُمُ فِهَا ﴾ يصفه ﷺ بحسن الخلق والسهولة في المعاملة. وقوله (لا تماري) يريد المراء والخصومة، ينظر: عون المعبود ١٢٥/ ١٢٥.

## البَابُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ فِي ذِكْرِ خُرُوج رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى الشَّام مَرَّةً أُخْرَى في تِجَارةٍ لِخَدِيجَةً

١٤٨ - أُخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِالبَاقِي البَزَّازُ، قالَ: أُخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِو عُمَرَ بِنُ جَيَّوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّتَنِي مُوسَىٰ بْنُ شَيْبَةً، عَنْ عَمِيرَةَ بِنْتِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ نَفِيسَةَ بِنْتِ مُنْيَةَ أُخْتِ يَعْلَىٰ بْنِ مُنْيَةً قَالَتْ:

لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ عَلِي خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، قَالَ لَهُ أَبُو طَالِب: أَنَا رَجُلٌ لا مَالَ لِي، وَقَدِ اشْتَدَّ الزَّمَانُ عَلَيْنَا، وَهَذِهِ عِيرُ قَوْمِكَ وَقَدْ حَضَرَ خُرُوجُهَا إِلَىٰ الشَّام، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ تَبْعَثُ رِجَالًا مِنْ قَوْمِكَ فِي عِيرَاتِهَا، فَلَوْ جِئْتَهَا فَعَرَضْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهَا لأَسْرَعَتْ إلَيْكَ.

وَبَلَغَ خَدِيجَةَ مَا كَانَ مِنْ مُحَاوَرةِ عَمِّهِ لَهُ، فَأَرْسَلُتْ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَقَالَتْ لَهُ: أَنَا أُعْطِيكَ ضِعْفَ مَا أُعْطِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ

فَقَالَ أَبِو طَالِب: هَذا رِزْقٌ قَدْ / سَاقَهُ اللهُ لَكَ.

فَخَرَجَ مَعَ غُلاَمِهَا مَيْسَرةً، وَجَعَلَ عُمُومَتُهُ يُوصُونَ بِهِ أَهْلَ العِيْرِ.

حَتَّىٰ قَدِمَا بُصْرَىٰ مِنَ الشَّام، فَنَزَ لا فِي ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ نُسْطُورٌ الرَّاهِبُ: مَا نَزَلَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَطَّ إِلَّا نَبِيٌّ.

[101]

ثُمَّ قَالَ لِمَيْسَرةَ: أَفِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: لَا تُفَارِقْهُ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ.

ثُمَّ بَاعَ سِلْعَتَهُ، فَوَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ تَلاَحٍ، فَقَالَ لَهُ: احْلِفْ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ. فَقَالَ لَهُ : احْلِفْ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا حَلَفْتُ بِهِمَا قَطُّ، وَإِنِّي لَأَمُرُّ فَأُعْرِضُ عَنْهُمَا.

فَقَالَ الرَّجُلُ: الْقَوْلُ قَوْلُكَ، ثُمَّ قَالَ لِمَيْسَرَةَ: هَـذَا وَاللهِ نَبِيُّ، تَجِدُهُ أَحْبَارُنَا مَنْعُوتًا فِي كِتَابِهِم.

فَكَانَ مَيْسَرةُ إِذَا كَانَتِ الْهَاجِرَةُ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ رَأَى مَلَكَيْنِ يُظِلَّانِ رَسُولَ اللهِ عَكَانَ مَيْسَرةُ . عَيْسَرةُ . عَيْسَرةُ .

وَبَاعُوا تِجَارَتَهُمْ وَرَبِحُوا ضِعْفَ مَا كَانُوا يَرْبَحُونَ.

وَدَخَلَ مَكَّةً فِي سَاعَةِ الظَّهِيرَةِ وَخَدِيجَةُ فِي عُلِّيَّةٍ لَهَا، فَرَأَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ بَعِيرِه وَمَلكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ، فَأَرَتْهُ نِسَاءَهَا فَعَجِبْنَ لِذَلِكَ.

وَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَيْهَا مَيْسُوةً أَخْبَرَتْهُ بِمَا رَأَتْ، فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ هَذَا مُنْذُ خَرَجْنَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا مَيْسُوةً أَخْبَرَتْهُ بِمَا رَأَتْ، فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ هَذَا مُنْذُ خَرَجْنَا مِنَ الشَّامِ، وأَخْبَرَهَا بِمَا قَالَ الرَّاهِبُ نَسْطُورُ، وَبِمَا قَالَ الآخَرُ الَّذِي خَالَفَهُ فِي البَيْعِ(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، لضعف الواقدي، ولجهالة عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك الأنصارية، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١٥٥ عن الواقدي عن موسى بن شيبة بن عمرو السلمي المدني الأنصاري به، ورواه من طريقه: أبو نعيم في دلائل النبوة (٢٥ - رسالة دكتوراه).

وأم سعد بنت سعد بن الربيع صحابية يتيمة رباها أبو بكر، روى حديثها أبو داود.

# البَابُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ فِي تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ

189 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبْدِالبَاقِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا أَبِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أَخْبَرَنَا أَبِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أَخْبَرَنَا أَبِنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: أَسُامَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمِرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمِرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ شَيْبَة، عَنْ عَمِيرَة بِنْتِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ صَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بِنْ الرَّبِيع، عَنْ نَفِيسَة بِنْتِ مُنْيَة، قَالَتْ: سَعْدِ بِنْ الرَّبِيع، عَنْ نَفِيسَة بِنْتِ مُنْيَة، قَالَتْ:

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةٍ مِنَ الشَّامِ دَخَلَ مَكَّةَ وَخَدِيجةٌ فِي عُلِّيَّةٍ لَها، فَرَأَتْ مَلكَيْنِ يُظِلاَّنهِ، وكَانَتْ جَلْدَةً حَازِمةً، وَهِيَ أَوْسَطُ قُرَيْشٍ نَسَبًا، وأَكْثَرُهُمْ مَلكَيْنِ يُظِلاَّنه، وكَانَتْ جَلْدَةً حَازِمةً، وَهِيَ أَوْسَطُ قُرَيْشٍ نَسَبًا، وأَكْثَرُهُمْ مَا لَا مُوَلِّقَةً وَلَا مَا لَوْ قَدَرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، قَدْ طَلَبُوهَا وَبَذَلُوا لَها الأَمْوَالَ.

فَأَرْسَلَتْنِي دَسِيْسِاً إلى مُحَمَّدٍ عَلَيْ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الشَّامِ ('')، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ مَا يَمْنَعُ كَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ: مَا بِيَدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ كُفِيتَ مُحَمَّدُ مَا يَمْنَعُ كَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ: مَا بِيَدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ كُفِيتَ مُحَمَّدُ وَالْمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْمَالِ عَالَى الْمَعْمَالِ مَالِ الْمَعْمَلِ مَا أَتَرَوَّ مُن فِي إِذَلْكَ ؟ ، قُلْتُ: عَلَيَّ، قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِذَلْكَ ؟ ، قُلْتُ: عَلَيَّ، قَالَ: فَمَنْ هِيَ ؟ ، قُلْتُ: عَدِيجَةُ ، قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِذَلْكَ ؟ ، قُلْتُ: عَلَيَّ ، قَالَ: فَأَنا أَفْعِلُ .

فَذَهَبَتُ فَأَخْبَرَتُها، وَأَرْسَلَتْ إليهِ أَن ائْتِ سَاعَةَ كَذَا وكَذَا، وأَرْسَلَتْ إلىٰ عَمِّها عَمْرو بنِ أَسَدٍ لِيُزَوِّجَهَا، فَحَضَرَ.

وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عُمُومَتهِ، فَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ ابنُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً،

<sup>(</sup>١) قولها: (دسيسا) أي ارسالا خفيا.

[۱۵۰]

وَخَدِيجَةُ يَوْمِئلٍ بنتُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (١).

وَقَدْ رُوِي أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا، وَلَيْسَ بِصَحِيح، لأَنَّ أَبَاهَا مَاتَ قَبْلَ الفِجَارِ.

\* \* \*

وَذَكَرَ أَبُو الحُسَيْنِ بِنُ فَارِسٍ: أَنَّ أَبا طَالِبٍ خَطَبَ يَوْمِئْذٍ، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ/ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَةٍ إِبْرَاهِيمَ، وَزَرْعِ إِسْمَاعِيلَ، وَضِئْضِيء مَعَدِّ، وَعُنْصُرِ مُضَرَ، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ حَضَنَةَ بَيْتِهِ، وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ، وَجُعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، وَحَرَمًا آمِنًا، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هَذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللهِ لَا يُوازَنُ بِهِ رَجُلُ إِلَّا رَجَحَ بِهِ، وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ، وَعُو جُعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُو جُا، وَحَرَمًا آمِنًا، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هَذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللهِ لَا يُوازَنُ بِهِ رَجُلُ إِلَّا رَجَحَ بِهِ، وَاللهِ اللهِ الْمَالِ قَلَ فَإِنَّ الْمَالَ ظِلِّ لَ زَائِلٌ، وَأَمْرٌ حَائِلٌ، وَمُحَمَّدُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَ فَإِنَّ الْمَالَ ظِلِّ لِّ زَائِلٌ، وَأَمْرٌ حَائِلٌ، وَمُحَمَّدُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، وَقَدْ خَطَبَ خَدِيجةَ بِنتَ خُويْلِدٍ وَبَذَلَ لَها مِنَ الصَّدَاقِ مَا آجلُهُ وَعَاجِلُهُ مِنْ مَالَى، وَهُو وَاللهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، وَخَطُرٌ جَلِيلٌ.

فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وكَانَتْ خَدِيجَةُ قَدْ ذُكِرَتْ لِوَرَقَةَ بِنِ نَوْفَل، فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُمَا نِكَاحُ، فَتَزَوَّجَهَا أَبو هَالَةَ، وَاسْمُهُ: هِنْدُا، وَقِيلَ: مَالِكُ بِنُ النَّبَّاشِ، فَوَلَدَتْ لَهُ هِنْداً وَهَالَة، وَهُمَا ذَكَرَانِ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا عَتِيقُ بِنُ عَائِدٍ المَخْزُومِيُّ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيةً اسْمُهَا هِنْدٌ.

وبَعْضُهُم يُقَدِّمُ عَتِيقًا عَلَىٰ أَبِي هَالَةً.

ثُمَّ تَزَوَّ جَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُّ أَوْلاَدهِ مِنْهَا إلاَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، لضعف الواقدي، ولجهالة عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك الأنصارية، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١/ ١٣١ عن الواقدي عن موسى بن شيبة بن عمرو السلمي المدني الأنصاري به.

<sup>(</sup>٢) نقـل كلام العلامة أبي الحسـن أحمـد بن فارس بن زكريا: المصنف في المنتظم ٢/ ٣١٥، والمقريزي في إمتاع الأسماع ٦/ ٢٩، والصالحي في سبل الهدئ والرشاد ٢/ ١٦٥.=

### البَابُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ

# فِي ذِكْرِ شُهُودِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةً بُنْيَانَ الكَعْبَةِ وَوَضْعهِ الحَجَرَ بِيَدِه

أُوَّلُ وَضْعِ البَيْتِ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْزَلَ البَيْتَ المَعْمُورَ، فَجَعَلَهُ مَكَانَ الكَعْبَةِ، وَكَانَ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ، ثُمَّ رُفِعَ وَبَنَىٰ آدَمُ مَكَانَهُ البَيْتَ، ثُمَّ بَنَاهُ أَوْلاَدُهُ بِالطِّينِ وَالحِجَارِةِ، ثُمَّ بَنَاهُ أَوْلاَدُهُ بِالطِّينِ وَالحِجَارِةِ، ثُمَّ بَنَتْهُ غَرِقَ فِي زَمَنِ نُوحٍ، وَبَقِي مَكَانَهُ أَكَمَةً لاَ تَعْلُوهَا السُّيُولُ، إلىٰ أَنْ بَنَاهُ الخَلِيلُ، ثُمَّ بَنَتْهُ قُريُشُ . العَمَالِقَةُ، ثُمَّ بَنَتْهُ جُرْهُمُ، ثُمَّ بَنَتْهُ قُريُشُ .

• ١٥ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَرِيشِ بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَرِيشِ بِنِ أَبِي صَرِيشٍ، عَنْ طَلْحَةً، قَالَ:

وُجِدَ فِي البَيْتِ فِي حَجَرٍ مَنْقُورٍ فِي الهَدْمَةِ الأُولَئ، فَدُعِيَ رَجُلٌ، فَقَراَهُ فَإِذَا فِيهِ: عَبْدِي المُتَحَبِّبُ المُتَمَكِّنُ المُنِيبُ المُخْتَارُ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجِرُهُ فِيهِ: عَبْدِي المُتَحَبِّبُ المُتَمَكِّنُ المُنِيبُ المُخْتَارُ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجِرُهُ طَيْبَةَ، لا يَذْهَبُ حَتَّىٰ يُقِيمَ السُّنَّةَ العَوْجَاءَ، وَيَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ، أُمَّتُهُ الحَمَّادُونَ، يَحْمَدُونَ اللهَ بِكُلِّ أَكَمَةٍ، يَأْتَزِرُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِم، وَيُطَهِّرُونَ اللهَ بِكُلِّ أَكَمَةٍ، يَأْتَزِرُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِم، وَيُطَهِّرُونَ أَطْرَافَهُمْ (۱).

#### \* \* \*

= وجاء نحوه في طبقات ابن سعد ٨/ ١٤، ورواه عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ١٩٢. (١) إسناده صحيح، رواه أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف البغدادي في الجزء الثاني من حديثه (٤٤) - وهو مخطوط منشور في المكتبة الشاملة - عن أبي عامر عبدالله بن براد الأشعري به، ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٥٦٤. وحريش بن أبي حريش هو حريش بن سليم الكوفي، وهو صدوق روى له أبو داود والنسائي. عبدالله بن إدريس هو: أبو محمد الاودي الحافظ، وطلحة هو: ابن مصرف اليامي.

#### فَصْلُ:

فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ العُمُرِ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً هَدَمَتْ قُرَيْشُ الكَعْبَةَ وَبَنَتْهَا، لأَنَّها كَانَتْ قَدْ تَضَعْضَعَتْ بالسَّيْل.

وكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةً يَنْقُلُ مَعَهُم الحِجَارَةَ.

فَلَمَّا بَلَغَ البُنْيَانُ مَوْضِعَ الرُّكْنِ اخْتَصَمُوا، فَكُلُّ قَبِيلَةٍ تُرِيدُ أَنْ تَرْفَعَهُ، حَتَىٰ تَوَاعَدُوا لِلْقِتَالِ، وَقَرَّبتْ بَنُو عَبْدِالدَّارِ جَفْنَةً مَمْلُوءَةً دَمَّا، وأَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي الدَّمِ، وَتَعَاقَدُوا عَلَىٰ الْمَوْتِ، فَسُمُّوا لَعَقَةَ الدَّم.

فَمَكَثُوا عَلَىٰ ذَلِكَ لَيَالٍ ثُمَّ تَشَاوَرُوا، فَقَالَ أَبو أُمَيَّةَ بنُ المُغِيرَةِ(١) وَهُوَ أَسَنُّ قُرَيْشٍ -: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ.

فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَدْمِنُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَدْمِنُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَخْبَرُوهُ الخَبَرُوهُ الخَبَرُ قَالَ: هَلُمُّوا ثَوْبًا، فَأْتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ [16] قَدْ/ رَضِينَا بِهِ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إليهِم وَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرُ قَالَ: هَلُمُّوا ثَوْبًا، فَأْتِي بِهِ، فَأَخَذَ الرَّكُنَ فَوضَعَهُ فِيهِ بِيَدِه، ثُمَّ قَالَ: لِتَأْخُدُ كُلُّ قَبِيْلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَ ارْفَعُوهُ وَضَعَهُ بِيَدِه، ثُمَّ بَنَىٰ عَلَيْهِ. جَمِيعًا، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا بِهِ مَوْضِعَهُ وَضَعَهُ بِيَدِه، ثُمَّ بَنَىٰ عَلَيْهِ.

وَكَانَتْ قُرَيْشُ تُسَمِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْهِ: الأَمِينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) هـو: أبـو أمية بن المغيرة بن عبدالله بـن عمر بن مخزوم المخزومي، وهو والد أم سـلمة أم المؤمنين، كان جواداً يقال له زاد الراكب، لأنه كان إذا سافر لا يتزود معه أحد، بل يكفي كل مسافر معه الزاد.

<sup>(</sup>٢) خبر بناء الكعبة هذا ذكره ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام ١/١٩٦.

|          |        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                      |                                  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| XXX      |        | فِهْرِسُ الجُزْءِ الْأَوَّل                                                  |                                  |
| <b>V</b> | الصفحة | الموضوع                                                                      |                                  |
|          | ٥      | وَالسُّنَّةِ                                                                 | قَبَسٌ مِنْ هَدْي القُرْآنِ      |
|          | ٧      | اللهِ بنِ خَالدٍ آل خَلِيفةَ                                                 | كَلِمةُ سُموِّ الشَّيْخِ عَبْدِ  |
|          | ١٢     |                                                                              | تَمْهِيدٌ                        |
|          |        | الدراسة وكري                                                                 |                                  |
|          | 70     | وَّلُ: السِّيْرةُ النَّبُوِيَّةُ مَنْهَجُ حَيَاةٍ.                           | الفَصْ لُ الا                    |
|          | ٣.     | ي: تَرْجَمَةُ الحَافِظِ ابنِ الجَوْزِيِّ، وَشُيُوخهُ في هذا الكتاب.          | الفَصْلُ الثَّان                 |
|          | ٤٠     | ث: مَوارِدُ الْحَافِظِ أَبِي الفَرَجِ ابنِ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ.       | الفَصْلُ الثال                   |
|          | ٨٢     | عُ: التَّعْرِيفُ بِكِتَابِ (الوَفَا بِفَضَائِلِ المُصْطَفَىٰ) عَيَالَةٍ.     | الفَصْلُ السَّرَابِ              |
|          | 119    | سَّخِ المُعْتَمَدَةِ فِي تَحْقِيْقِ كِتَابِ الوَفَا بِفَضَائِلِ المُصْطَفَىٰ | نَمَاذِجُ مُصَوَّرَةٌ مَنَ النُّ |
|          |        | المرازي المسيو                                                               |                                  |
|          | ١٦٦    |                                                                              | مُقَدِّمَةُ المُصَنِّفِ          |
|          | ١٦٨    |                                                                              | ذِكْرُ تَرَاجِم الأَبْوَابِ      |

### [١] إَبُواكِ بِهَا يُثِمُ نَبِيَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الل

| ۲ • ۸ | لــــــــَبَــــــابُ الأَوَّلُ: في ذِكْرِ التَّنْوِيهِ بِذِكْرِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ زَمَنِ آدمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717   | لبَابُ الشَّانِي: في ذِكْرِ الطِّيْنَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مُحَمَّدٌ عَيَّكِيٍّ.                                          |
| 717   | لبَابُ الثَّالِثُ: في دُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ الخَليل بإيجَادِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيَّةٍ.                                           |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711          | البَابُ السرَّابِعُ: في بَيَانِ ذِكْرُهُ في التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ، وذِكْرِ أُمَّتِهِ،                                        |
|              | واعْتِرَافِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ بِذَلِكَ.                                                                                 |
| 197          | البَابُ الخَامِسُ: في إعْلاَمِ كَعْبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غَالِبٍ ببِعْثَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ                                   |
|              | لِمَا كَانَ يُسْمَعُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ.                                                                                      |
| 794          | البَابُ السَّادِسُ: فَي ذِكْرِ مَنَامِ رَآهُ نَصْرُ بِنُ رَبِيعَةَ اللَّخْمِيُّ يَـدُلُّ عَلَىٰ                                  |
|              | وُجُودِ نَبِينًا عَلَيْهِ. 70 وَ وُبِينًا عَلَيْهِ.                                                                              |
| 797          | الـــَبَــابُ الــــَّــابِعُ: في ذِكْرِ نَسَبِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ.                                                          |
| 791          | الـــبَــابُ الــثَّــامِــنُ: في ذِكْرِ طَهَارَةِ آبَائِهِ ﷺ وشَرَفِهِم.                                                        |
| ۲.7          | البَابُ التَّاسِعُ: في بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ الْعَرَبِ وَلَدُواْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.                                         |
| ٣.0          | الــــَـــابُ الــعَــاشِــرُ: في قَوْلهِ عَيْكِيةٍ: وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لاَ مِنْ سِفَاحٍ.                                     |
| ٣.٧          | البَابُ الحَادِي عَشَرَ: في ذِكْرِ مَنَامِ رآهُ عَبْدُ المُطَّلِبِ يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُودِ رَسُولِ                                |
| 1 . 4        | الباب المحادِي عسر. في دِحْرِ مَمَامُ رَاهُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ يَدَلُ عَلَى وَجُودِ رَسُولِ                                      |
| <b></b>      | الله وسي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٣.٩          | البَابُ الشَّانِي عَشَرَ: فِي ذِكْرِ مَنَامٍ رَآهُ عَمْرُو بِنُ مُرَّةً يَدُلُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ                             |
|              | http://almajles.gov.bh                                                                                                           |
| 711          | البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: في ذِكْرِ مَنَام رَآهُ خَالِدُ بنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِي يَدُلُّ عَلَىٰ البَابُ الثَّ                  |
|              | رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةِ.                                                                                                        |
| 717          | البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: في ذِكْرِ تَزْوِيجِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وابْنهِ عَبْدِ اللهِ إلىٰ بَنِي<br>زُهْرَةَ.                   |
| <b>~</b> . ^ | <b>,</b> •                                                                                                                       |
| 719          | البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: في ذِكْرِ عَبْدِ اللهِ أَبِي نَبِيّنَا يَيْكِالْهِ.                                                    |
| 44.          | البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في ذِكْرِ تَزْوِيجِ عَبْدِ اللهِ آمنةَ بنتِ وَهْبٍ.                                                   |
| 377          | البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: في ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لآمِنَةَ في حَمْلِهَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٦    | البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: في ذِكْرِ وَفَاةِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ.                              |
| 411    | البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: في ذِكْرِ مَوْلِدِ نَبِيِّنا عَيَّكِ .                                              |
| 444    | البَابُ العِشْرُونَ: في قِصَّةِ الفِيْلِ.                                                                      |
| 441    | البَابُ الحَادِي والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ مَا جَرَى عِنْدَ وَضْعِ آمِنَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.                      |
| 454    | البَابُ الثَّاني والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ وِلاَدَتِهِ مَخْتُونًا مَسْرُوراً.                                    |
| 780    | البَابُ الثَّالِثُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ الحَوَادِثِ الَّتِي كَانَتْ لَيْلَةَ وِلاَدَتِهِ ﷺ.                 |
| 401    | البَابُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ أُمَّهَاتِ الحَوَادِثِ الَّتِي كَانَتْ في سِنِيِّه.                 |
| 400    | البَابُ الخَامِسُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ أَسْمَاءِ نَبِيِّنَا عَيْكِيٍّ.                                      |
| ٣7.    | البَابُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ كُنْيَتِهِ عَيَظَةٍ.                                                |
| 478    | البَابُ السَّابِعُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ أَرْضَعَهُ ﷺ.                                          |
| 417    | البَابُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ: فِي ذِكْرِ حَلِيمةً وَهِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ بَعْدَ ثُوَيْبَةً.            |
| 474    | البَابُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ: في ذِكْرِ شَرْحِ صَدْرهِ في صِغَرِه ﷺ.                                        |
| 3 1 2  | البَابُ الشَّلاَّتُونَ: في ذِكْرِ مَا جَرَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكَ بِعَدَ تَمَامٍ خَمْسِ سِنِينَ              |
|        | مِنْ مَوْلِدِهِ عَلِيقَةً http://almajle                                                                       |
| 441    | البَابُ الحَادِي وَالثَّلاَّثُونَ: في ذِكْرِ وَفَاةِ آمنَةَ.                                                   |
| 441    | الْبَابُ الثَّانِي والثَّلاَثُونَ: في ذِكْرِ كَفَالةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.                    |
| 490    | البَابُ الثَّالِثُ والثَّلاَثُونَ: في ذِكْرِ خُرُوجِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةُ يَسْتَسْقُونَ |
|        | عِنْدُ مَنَامٍ رُقَيْقَةَ.                                                                                     |
| 491    | البَابُ الرَّابِعُ والثَّلاَثُونَ: في ذِكْرِ خُرُوجِ عَبْدِ المُطَّلِبِ لِتَهْنِئَةِ سَيْفِ بنِ ذِي يَزَنَ     |
|        | بالـمُلْكِ، وتَبْشِيرِ سَـيْفٍ عَبْدَ الـمُطَّلِبِ بِأَنَّهُ سَـيَظْهَرُ<br>رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَسْلهِ.      |
|        | رسون اللهِ عِلَيْظِهِ مِنْ نستهِ.                                                                              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١١    | البَّابُ الخَامِسُ والثَّلاَّتُونَ: في ذِكْرِ مَوْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ.                                               |
| ٤١٥    | البَابُ السَّادِسُ والثَّلاَّتُونَ: في ذِكْرِ كَفَالةِ أَبِي طَالِبٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ.                                  |
| ٤١٨    | البَابُ السَّابِعُ والثَّلاَّثُونَ: في ذِكْرِ خُرُوجٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى الشَّامِ مَعَ عَمِّه أَبِي                   |
|        | طَالَبٍ، ولِقَائِه بَحِيْرا.                                                                                           |
| 373    | البَابُ الثَّامِنُ والثَّلاَّتُونَ: في ذِكْرِ حُضُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرْبَ الفِجَارِ.                                |
| 573    | البَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلاَّثُونَ: في ذِكْرِ خُضُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِلْفَ الفُضُولِ.                               |
| ٤٣١    | الـــَبَــابُ الأَرْبَـــعُـــونَ: في ذِكْرِ مَا كَانَ يَتَعَبَّدُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيَّةٍ قَبْلَ النُّبُوَّةِ. |
| ٤٣٥    | البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ: في ذِكْرِ حَالَةٍ جَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ الْمَلاَئكةِ وَهُوَ                  |
|        | ابنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَأَخْبَرَ بِهِا عَمَّهُ أَبِا طَالِبٍ.                                                         |
| ٤٣٧    | البَابُ الثَّانِي والأُرْبَعُونَ: في ذِكْرِ رَعْيهِ الغَنَمَ ﷺ.                                                        |
| ٤٣٨    | البَابُ الثَّالِثُ والأَّرْبَعُونَ: في ذِكْرِ اشْتِغَالهِ ﷺ بِالتِّجَارةِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ.                         |
| ٤٣٩    | البَابُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ: فِي ذِكْرِ خُرُوجِهِ إلى الشَّام ﷺ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِي تِجَارةٍ                   |
|        | لِخَدِيجَةً.                                                                                                           |
| ٤٤١    | البَابُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ: في تَزْوُّج رَسُولِ اللهِ عَيْكَةٌ خَدِيجَةَ.                                       |
| 254    | البَابُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ: في ذِكْرِ شُهُودِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ بُنْيَانَ الكَعْبَةِ، وَوَضْعهِ           |
|        | الحَجَرَ بِيكِه ﷺ.                                                                                                     |